الروان الرساعية

(909-777. a296-160

دراسته في الأوضاع الاقنصادية والحياة الفكرية

طبعة مزيدة ومنقحة





الدولة الرستية 160-296 هـ / 777-909 م دراسة في الاوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية

- الطبعة الأولى 1406 هـ / 1985 م
- الطبعة الثانية 1414 هـ / 1993 م
  - حقوق الطبع محفوظة

نشرجعيّة الترّاث ر القرارة ر

# الرواين المراب موايد

160 ـ 296 ه . 777 ـ 909

دراستر في الأوضاع الاقنصادية والحياة الفكرية

طبعة مزيدة ومنقحة

بخاز إبراه .. م كير

# 

إِلَىٰ الذِّينَ قَضَوْ الْجَهُمْ فِي الْجِهَا وِ فَفَا ذُوْ الْإِلسَّهَا وَ وَالْمَالِسَّهَا وَ وَالْمَالِسَّهَا وَ وَالْمَالِسَّهَا وَ وَالْمَالِلَّ الْمَالِدُينَ اللَّهِ مِن الذِّينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

المالية

### ذكرى الإمامة الإباضية بالمغرب(\*)

وراء الف عام لكي نسذكر من العدل عهداً كعهد عمر حوالي المروج وظل الشجر على مسارواه صحيح الخبر لعرس الإمامة ذات الخفر ونهج الرسول ونور الأثر دو اليبها بعموم الأسر وردوا الشرور على من غدر رأينا لها قطعة كأثر

تعال معي نرجع القهقرى نرى بشال افريقيا لنا لنا في المناك تاهرت قد خططوا وفي عام ستين مع مائة أقاموا بها مهرجان الزفاف أشادوا الحضارة طبق الكتاب وأماالعلوم فقد حركوا أداروا الأمور وسدوا الثغور وكرا الأمور وسدوا الشغور وكرا الأمور وسدوا الشغور وكرا الأمور وسدوا الشغور

#### الشاعر الشيخ أبو اليقظان

(\$): أنظر القصيدة كاملة في ديوان أبي اليقظان . ط 1 . المطبعة العربية الجزائر . 1350هـ . ص 71

### ﴿ شكر وتقدير ﴾

أخيراً وبعد أن استقامت هذه الوريقات بحثا مقروءاً ، أرى لزاماً علي التصريح بما أجده في نفسي ، من عرفان لأهل الفضل والكرم وفاءً لحسن صنيعهم ، وعرفاناً بجميل فضلهم .

وأحسب أن كلمات الشكر والتبجيل لا توفي حق مشرفي الأستاذ محمد توفيق حسين الذي أفدت من غزير علمه واستهديت بسديد رأيه .

ووافر الشكر وخالص الثناء لكل من قدم لي يد المساعدة ، وما أكثرهم ، وأخص بالذكر منهم الدكتور محمد ناصر وجمعية التراث لولاية غرداية الذين عملوا على إخراج هذا الكتاب في طبعته الأولى والأخ الكريم يونس بن ابراهيم إمناسن مع جمعية التراث دائما الذين ساهموا في إخراجه ونشره في طبعته الثانية هذه ، جزاهم الله خير الجزاء وأثابهم أجرا عظما .

الباحث

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة الطبعة الثانية

كنت قد همت بإعادة طبع هذا الكتاب منذ بضع سنين ، لأن الطبعة الأولى نفذت أو كادت ، ثم لأنها وزعت ونشرت في ولاية أو ولايتين من الجزائر فقط دون أن نتحدث عن الخارج ، فرأيت أن إعادة طبعه اليوم هو أكثر من ضرورية فالطلب عليه يزداد وفراغ المكتبة الجزائرية من مثله يحتم ذلك ثم إن كثيرًا من إخواني الأساتذة والباحثين المختصين في تاريخ المغرب الاسلامي حرضوني على إعادة طبعه وتوفيره في المكتبات والأسواق .

وإنني لما عزمت على طبعه رأيت لزاما علي أن أعيد قراءته وأصحح أخطاءه وأضيف إليه ما ينبغي أن يضاف ، وبالفعل فإن هذه الطبعة مصححة ومنقحة ومزيدة وسوف يلاحظ القارئ الكريم ذلك ، إلا أنني بالنسبة للإضافات إخترت منهجًا جديدًا أعتقد أنني لم أسبق إليه وساعدني على وجوده رغبتي الملحة في الاحتفاظ بالكتاب كا هو لأنه رسالة أكاديية وأطروحة تقدمت بها لجامعة بغداد كلية الآداب ونلت بها درجة الماجستير سنة 1984م وهكذا وجدتني أحتفظ بالأطروحة كا هي بلا زيادة ولانقصان . وحيثًا شعرت بضرورة الإضافة أو الزيادة في فصل أو مبحث أو فكرة كتبت في الهامش إحالة مفادها : «أنظر مقدمة الطبعة الثانية .»

وفي هذه المقدمة سأذكر الكتب التي صدرت بعد الطبعة الأولى والتي لها علاقة مباشرة بالدولة الرستية أو غير مباشرة أو التي توضح أفكارًا وتقدم تفسيرات لإشكاليات طرحت في الكتاب وبالتالي ، فإن كل إحالة من الإحالات المذكورة في الهامش والتي تعيدك إلى هذه المقدمة ستجد ضالتك كتابًا أو دراسة في صميم الموضوع والمبحث الحال منه :

من الكتب والدراسات الحديثة التي اهتمت بالرستيين أو الاباضية أوما يحوم حولها نذكر خاصة :

1 - إبن الصغير (حي في القرن 3 هـ) : أخبار الأئمة الرستميين . تحقيق الدكتور محمد ناصر والأستاذ ابراهيم بحاز . المطبوعات الجميلة . الجزائر 1986 أو طبعة دار الغرب الإسلامي : بيروت 1986 م .

مع العلم أننا بعد أن نشرنا هذا التحقيق عثرنا على مخطوطة الكتاب في مكتبة من مكتبات ميزاب ولعلنا نقوم بإعادة تحقيق هذا المصدر المهم تحقيقا علميا مضبوطًا إعتادًا على المخطوط المكتشف.

2 - الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: مسائل نفوسة . ترتيب
 وتحقيق الأستاذ ابراهيم طلاي . المطبعة العربية الجزائر 1991 م .

هذا الكتاب أعتقد أنه هو الآخر من الكتب التي تحتاج الى إعادة تحقيق وهو من المصادر المهمة والمباشرة عن الدولة الرستية ولا شك فإن مؤلفه إمام من أئمة الرستيين وقد ذكره ابن الصغير في أخباره بل اطلع عليه وقرأه ، كا اطلعنا نحن على مخطوطة هذا الكتاب بالاضافة إلى مخطوط آخر معه وهو جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب وكلاهما موجود في مكتبة الإصلاح بغرداية فضلا عن المكتبتين اللتين ذكرهما الأستاذ المحقق الشيخ ابراهيم طلاي حفظه الله وكان له دائما فضل السبق في نشر مثل هذا التراث المهم .

3 - لواب بن سلام بن عمرو (ق 3 هـ): الاسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية ، تحقيق ر. ق. شفارتز والشيخ سالم بن يعقوب. دار إقرأ للنشر والتوزيع والطباعة . بيروت 1405 هـ / 1985م . وقد أعيد نشر هذا الكتاب للمحقّقين بعنوان آخر لمشكلة وقعت لها .

4 - هـود بن محكم الهـوَّاري: (حي في القرن 3 هـ): تفسير كتـاب الله العزيز تحقيق الأستاذ بلحاج بن سعيد عـدون شريفي . (أربعـة أجزاء) دار الغرب الإسلامي . ط1 . بيروت 1990 .

وقد حظي هذا التفسير بتحقيق ممتاز مع فهارس غنية وثرية وطباعة رائعة ولا شك أن الأستاذ الشيخ بلحاج شريفي قد بذل كل ما في جهده لإخراج هذا الكتاب على الصورة المذكورة

5 – جناو بن فتى وعبد القهار بن خلف (من علماء القرن 3 هـ) : أجوبة علماء فزان . المجموعة الأولى . تحقيق وتقديم د . عمرو خليفة النامي . تكلة التحقيق : أ . ابراهيم طلاي . دار البعث قسنطينة . 1987م .

بالاضافة إلى هذه الكتب المصادر التي ألفت في زمن الرستيين ، هناك مجموعة من الدراسات الحديثة التي تناولت الرستيين والاباضية ، نخص بالذكر منها :

6 - إبراهيم بحاز: ثورات الخوارج بالمغرب الإسلامي (إبتداءً من 122 هـ / 739 - 740م) في المصادر العربية قديًا ودراسات المدرسة الغربية حديثا . مجلة الدراسات التاريخية . الجزائر عدد 5 - 1988م

7 – ابراهيم بحاز: عبد الرحمن بن رسم مؤسس أول دولة إسلامية مستقلة بالجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر . 1990م .

8 - جودت عبد الكريم يوسف: العلاقات الخارجية للدولة الرستية ، المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 1984م .

9 - جودت عبد الكريم يوسف: الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين (9 - 10م) ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1992م.

هذان الكتابان الأخيران ، هما عبارة عن دراستين أكاديميتين تقدم بها الباحث ، جودت ، لنيل شهادة الدراسات المعمقة ثم شهادة الماجستير ، وقد بذل الباحث فيها جهودًا مضنية وتوصل إلى نتائج كثيرة مهمة ، إلا أن بعض تحليلاته ونتائجه ، خاصة في كتابه الأول تحتاج إلى إعادة نظر وتقويم ، وكأني به في بعضها كان متحاملاً... .

10 - د. محمد عيسى الحريري: الدولة الرستية بالمغرب الإسلامي، حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلس (160 - 296 هـ) دار القلم . الكويت . ط1: 1979 ، ط3: 1987 . ولم نهتد إلى معرفة تاريخ الطبعة الثانية ، فالمؤلف لم يشر إليها .

11 - د . عبد الحميد مقصود باشا : الرستميون صفحة رائعة من التاريخ الجزائري . ط1 . بلا مكان الطبع . 1979م .

12 – ناصر المرشد البريك: الإباضية في الفكر السياسي الإسلامي وأثرها في قيام الدول. مقال مطول من ص: 103 إلى ص: 148. مجلة الاجتهاد العدد: 13. السنة الرابعة. دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر بيروت. 1991.

13 – د . صابر طعيمة : الاباضية عقيدة ومذهبًا . دار الجيل . بيروت 1986م / 1406 هـ .

14 – عدون جهلان : الفكر السياسي عند الاباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف اطفيش . نشر جمعية التراث . القرارة . الجزائر 1989 – 1990م .

15 - الشيخ أحمد بن حمد الخليلي : الحق الدامغ ، بلا مكان الطبع . 1989 .

16 – عمر بن الحاج محمد صالح با (عمر با): دراسة في الفكر الاباضي . بلا مكان الطبع . ويشير المؤلف السنغالي في تصديره لدراسته هذه إلى : نيودلهي 19 / 6 / 1981م .

17 - فرحات الجعبيري : البعد الحضاري للعقيدة عند الاباضية (جزءان) رسالة أكاديمية . نشر جمعية التراث . المطبعة العربية ، غرداية . 1991 Von Werner Schwartz : Die Anfange Der Ibaditen in Nordafrika . der – 18

Beitrag eimer islamischen Minderheit Zur Ausbreitung des Islams. Wiesbaden. 1983.

هذه أهم الدراسات وبعض الكتب التي رأيت ضرورة ذكرها في هذه المقدمة لهذه الطبعة الثانية ولا شك أنها توضح أفكارا وتحل إشكاليات كنت قد طرحتها في كتابي «الدولة الرستية» فضلاً عن أنها امتداد لقائمة المصادر والمراجع التي لا يستغني عنها باحث يريد الدراسة أو الكتابة عن الدولة الرستية أو عن المذهب الإباضي.

ولابد أن أشير إلى أنني قد ذكرت في صفحة 100 الهامش 9 . بأنني ربما أتناول أعمة الدولة المدرارية بدراسة مستقلة ، والحقيقة أن مجموعة من الباحثين سبقتني إلى هذا العمل أذكر منهم خاصة دراسة الأستاذ شنايت العيفة : دولة بني مدرار بسجلماسة ودور تجارة القوافل في ازدهارها الحضاري بين القرنين الثاني والرابع الهجريين . رسالة ماجستير . جامعة الجزائر 1991 وأطروحة بوخالفة نور الهدى : دولة بني واسول في سجلماسة علاقا تها ودورها الحضاري في المغرب الوسيط . جامعة وهران . الجزائر 1976 .

وأخيرًا أود أن أنبّه إلى أنني بصدد كتابة دراسة عن الإدارة الرسمية ، جمعت أغلب مادتها الخبرية إلا أن كثرة الأعمال واستحواذ أطروحة الدكتوراه على جل الوقت جعل هذا المشروع يؤجل لعدة مرات... أرجو من الله التوفيق والسداد والله من وراء القصد .

أ / ابراهيم بكير بحاز . قسنطينة في ربيع الأول 1414 هـ / سبتبر 1993م

# بسياسه الرحم الرحيم

## ﴿ المقدمـة ﴾ (\*) مقدمة الطبعة الأولى (\*)

لما كان المغرب العربي في القرون الهجرية الثلاثة الأولى ، مسرحا للعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية ، تعرض الى تحولات وتغييرات عميقة في شخصيته .

فع طوالع الفتح الاسلامي لبلاد المغرب، وهو فتح لم يكن سهلا بالنسبة للفاتحين، اذ كلف الخلافة الاسلامية كثيرا من النفقات والرجال والوقت وبعد جهود وبلاء حسن قام به العرب المسلون في هذه البلاد، تم تحرير المغرب وفتحه، ودخل المفاربة في الدين الاسلامي، وحسن اسلامهم بتركهم دياناتهم النصرانية واليهودية وغيرهما. وهذا أول تحول عميق عس الشخصية المغربية ويؤثر فيها.

ولما كان الخوارج (١) في المشرق العربي يتلقون الضربة تلو الأخرى على أيدي ولاة بني أمية خاصة بالعراق أولى وأهم مراكزهم، فكروا في اللجوء

'2

<sup>(</sup>ه) هذا البحث تقدم به الطالب الى جامعة بلمداد لنيل درجة الماجستير في التـاريخ الاسلامي ونوقش بتـاريخ 5 ديـمبر 1983م .

<sup>(1)</sup> عن ابتداء أمر الخوارج أنظر خاصة : الطبري أبو جعفر عمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق أبو الفضل ابراهيم ، م5 ، ط2 دار المعارف ، مصر 1971 ، ص64 وما بعدها ، ابن الاثير : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم ، الكامل في التاريخ ، م3 ، دار صادر ، بيروت 1385هـ/1965م ، ص326 وما بعدها وانظر كذلك وخاصة : الشاخي أحمد بن سعيد ، كتاب السير ، طبعة حجرية ، القاهرة ، 1301هـ ، ص48 وما بعدها .

علي يحيى معمر: الاباضية في موكب التاريخ ، الحلقة الاولى : نشأة المذهب الاباضي ، مكتبة وهبة ، دار الكتاب العربي ، مصر 1384هـ/1964م ، ص19.35 ، عوض خليفات : نشأة الحركة الاباضية ، عمان ، الاردن ، 1977 ، ص44 وما بعدها .

طه حسين : الفتنة الكبرى ، جزءان 21 ، دار المعارف ، مصر القاهرة 1956م . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

الى أطراف الدولة العربية الاسلامية الشاسعة ، بعيدا عن السلطة ، فتشتتوا في البلاد شرقا وغربا . وفي هذه الاثناء ، ومع نهاية القرن الأول الهجري وبداية الثاني ، قدم رجلان الى المغرب يتعاقبان جملا واحدا ، لهما في تغيير أوضاع المغرب ، وتحريك عجلته أكبر الأثر وأدومه . والرجلان هما سلمة ابن سعد (أو سعيد) الذي جاء ليدعو الى الاباضية ، وعكرمة مولى عبد الله بن عباس الذي قدم بمذهب الصفرية .

منذ هذا التاريخ تقريبا ، بدأت حركة الخوارج في المغرب العربي تنبو ، وعرفت اقبالا عليها من طرف المغاربة منقطع النظير ، بحيث دخلوا ، مرة ثانية ، في الاسلام أفواجا على مذهب الاباضية والصفرية ، فاعتنقوا المنهبين وأخلصوا لها . وكأنهم بحاسهم لها ، كا سوف نرى ، يريدون الرجوع بالاسلام الى بساطته ووضوح مبادئه . وذلك تحول آخر مس الشخصية المغربية مسا قويا وعيقا . وهكذا منذ العقد الثاني من القرن الثاني الهجري الى نهاية القرن الثالث منه ، يمكن اعتبار هذه الفترة ، فترة الهينة الاباضية والصفرية في المغرب العربي . رسموا سياسته ، وأرسوا معالم اقتصاده ، كا ركزوا مبادئ الاسلام في النفوس المغربية ، وعمقوا الصلة مالمشرق ، ومهدوا لانتشار اللغة العربية التي أخلص لها الخوارج بقدر ما أخلصوا للاسلام ، اذ تلك تعبر عن هذا .

وفي هذه الفترة انفصل المغرب عن المشرق ، أو كاد ، انفصالا سياسيا ، فاستقل بسياسة شؤونه عن الخلافة الاسلامية في المشرق .

وفي هذه الفترة انقسم المغرب الى مقاطعات ، ان صح التعبير ، أو الى دول مستقلة منفصلة عن بعضها البعض ، فظهر الى الوجود ما يعرف بالمغرب الأدنى ، وهو ليبيا وتونس حاليا ، والمغرب الاوسط ، وهو الجزائر اليوم ، والمغرب الأقص أو المملكة المغربية .

إن هذه الفترة التي شهد المغرب فيها مثل هذه التحولات ، لجديرة بالاهتام من طرف الباحثين ، وإن كان سبر أغوارها صعبا ، والتزام النزاهة العلمية في طرح مواضيعها وأحداثها عسيرا ، ذلك لقلة المصادر والمراجع من جهة ، ومن جهة أخرى تناقض المعلومات وتداخلها ، في كثير من الأحيان في المصادر المتوفرة ، ولهذا السبب ، على ما يبدو ، أطلق الاستاذ الفرنسي جوتييه ( Gautier ) ، على هذه الفترة تسمية « العصور المظلمة » لأنها من جهة ثالثة فترة غير معروفة جيدا كا أن الوصول الى معرفتها صعب (2) .

وفي هذه الفترة الغنية بالاحداث ، العميقة التحولات في بلاد المغرب المتدت الدولة الرستية كإحدى نتائج تلك التحولات ، جنبا الى جنب مع جارتها الشرقية المتثلة في دولة الاغالبة (3) ، وجارتها الغربية المتثلة في دولة الادارسة (4) ، أو دولة بني مدرار (5) في الجنوب الغربي منها .

إن الدولة الرستية التي جاء اسمها من اسم مؤسسها عبد الرحمن بن رستم (6) ، « قد نالها » كا يقول الأستاذ أحمد توفيق المدني ، « في التاريخ ظلم فاحش ، وغمط حقها بصفة جائرة ، اذ تعمد أغلب المؤرخين تناسيها أو الدس عليها... »(7) .

ونفس هذا الشعور نجده لدى الاستاذ الوزير مولود قاسم نايت بلقاسم

Gautier E.F: Considérations sur l'histoire du maghreb – Revue Africaine (R.A.) 1<sup>er</sup> ct (2) 2<sup>eme</sup> trimestre, Alger, 1927.

<sup>(3)</sup> الدولة الأغلبية نسبة الى مؤسسها ابراهيم بن الاغلب الذي استقل بولاية افريقية (تونس حاليا) عن الخلافة العباسية سنة 184هـ/800م . وعاصمتها «القيروان» . انظر الخريطة ص 106

<sup>(4)</sup> الدولة الادريسية نسبة الى ادريس الاول ابن عبد الله بن الحسن السبط بن الحسين بن أبي طالب (ض) مؤسس هذه الدولة سنة 172هـ/788م . عاصمتها «فاس» انظر الحريطة ص 106 .

<sup>(5)</sup> دولة بني مدرار الصغرية أسبها أبو القاسم سمكو بن واسول المد اي سنة 140هـ/757م عاصمتها «سجاسة» تافيلالت . أنظر الخريطة ص 106 .

<sup>(6)</sup> عن عبد الرحم بن رسم . انظر الفصل الثاني من الباب الأول . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

رم المدني أحمد توفيق : مدخل لدراسة الدولة الرستية واسهامها في التطور الفكري والحضاري ، نحاضرة القيت في الملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي المنعقد بوارجلان ، الجهورية الجزائرية ، سنة 1397هـ/1977م ، ص1 .

وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية (سابقا) اذ جاء في كلمته الافتتاحية للملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي ، المنعقد بوارجلان ، العاصمة الثانية للدولة الرستمية ، في المغرب الأوسط ، هذا العنوان : « منسيين لستم يابني رستم »(8) . وهو عنوان يكفي وحده دلالة على مدى النسيان الذي أصاب تاريخ الرستميين ، وهو جزء هام من تاريخ الجزائر (9) خاصة ، وتاريخ العرب والمسلمين عامة ، لهذا نجد الوزير المذكور ، من موقع المسؤولية ، يعلن صراحة ذلك الاهمال الذي انتاب تاريخ الدولة الرستمية ، ويخصص النقطة الأولى من نقاط الملتقى المذكور ، لتاريخها ويضع لها عنوان «مساهمة الرستميين في حضارة الاسلام وفكره » .

ان ما ذكرناه آنفا من تحولات وتغييرات شهدتها بلاد المغرب، وما ترتب من جراء ذلك من نتائج، كظهور الدولة الرستية خاصة وما لحق هذه الدولة من نسيان أو اهمال، اضافة الى شغف الباحث في معرفة المذاهب والأديان، كل ذلك يشكل أهم الدوافع التي حفزتني على اختيار موضوع في صميم الفترة المذكورة، وكان عنوانه المختار: «الدولة الرستية 160هـ ـ 296هـ/777م ـ 909م دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية» في المغربين الأوسط والأدنى، وبهذا أكون قد لبيت دافعا ذاتيا أجده في نفسي قويا، ثم لا أشك أنني، ان حالفني التوفيق، أكون قد لبيت تعطش الكثير من الباحثين والقراء الذين يشعرون بفقدان حلقة المبت تعطش الكثير من الباحثين والقراء الذين يشعرون بفقدان حلقة مامة من حلقات التاريخ الاسلامي الذهبية.

ولقد تعمدت اختيار عنوان « الدولة الرستية » ليجد مكانه في المكتبة الجزائرية أولا ، ثم المغربية والعربية الاسلامية ثانيا . واخترت أهم جانبين

<sup>(8)</sup> كلمة السيد وزير التعلم الأصلي والشؤون الدينية مولود قاسم في افتتاحه للملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي ـ وارجلان ، الجمهورية الجزائرية مجلة الأصالة ، عدد 43/42 ، مطبعة البعث ، 1397هـ/1977م ص12.3 .

<sup>(9)</sup> الميثاق الوطني ، الجمهورية الجزائرية لسنة 1976م ، مصلحة الطباعة للمعهد التربوي الوطني ص24 .

برزت فيها الدولة الرستية: الجانب الاقتصادي، والجانب الفكري، وهما في الحقيقة جانبان عرفا انطلاقة متينة، في الفترة المذكورة، تعبر عن نضج وأصالة كا عرفا بعد الانطلاقة ازدهارا واسعا، شمل جميع البلاد العربية الاسلامية في المشرق والمغرب، فسايرت الدولة الرستية هذه الانطلاقة وهذا الازدهار وكانت لذلك جديرة بالدراسة.

لقد قسمت دراستي هذه الى تمهيد أو مدخل وثلاثة أبواب وخاتمة بعد مبحث عرضت فيه أهم المصادر والمراجع التي تناولت الدولة الرستمية ، مع تحليل لها ، وتقييم لمعلوماتها .

أما المدخل فقد أردت أن أمهد به للموضوع وادخل بواسطته الى صلب العربيين المدراسة ، فتناولت فيه تطورات الاحداث في المشرق والمغرب العربيين وبينت أن ثورات الخوارج كانت أهم ما تتيز به هذه الفترة التي تمهد لموضوع دراستنا ، وتحدثت عن سقوط الدولة الأموية سنة 132هـ ، وقد كان لثورات الخوارج وفتنهم دور في تفتيت قوتها ، كا تحدثت عن نشأة الدولة العباسية في نفس السنة ، وكانت من الاسباب التي دعت الخوارج الى اللجوء الى أطراف البلاد العربية الاسلامية . ومن هنا وجد الاباضية طريقهم نحو المغرب العربي ، فقاموا بنشر مذهبهم ، وخاضوا عدة ثورات أهلتهم في الاخير ، الى تأسيس دولتهم الرستية سنة 160هـ/777م .

ولم أتطرق الى تفاصيل هذا التأسيس الا في الفصل الثاني من الباب الأول ، اذ خصصت الفصل الأول من نفس هذا الباب للحديث عن المذهب الاباضي ونشأته وبعض عقائده ، لتكون لنا فكرة واضحة عن المذهب السائد في العترة التي نحن بصدد دراستها ، تساعدنا على تتبع مراحل وأحداث الدولة الرستية : السياسية والاقتصادية والثقافية .

وفي الفصل الثاني استعرضت تفاصيل بناء العاصمة تيهرت ونشأة الدولة الرستية ، فحاولت أن أقدم تاريخا لتأسيس هذه المدينة بالمغرب الأوسط كا

بينت أم الاسباب التي دعت الى اختيار موضعها ، والظروف التي تم فيها بناؤها . وانتقلت بعد ذلك الى شخصية عبد الرحمن بن رستم مؤسس هذه الدولة ، فناقشت أم الآراء التي جاءت حول نسبة الفارسي ، وبينت أنه ولد في العراق ، ورحل صبيا الى القيروان ، فنشأ فيها وتربى ، ثم عاد الى العراق وقد استوى رجلا ، فتعلم في البصرة سنوات ، ثم عاد الى المغرب ليستقر فيه . فجعلت من هذه العوامل الثلاثة دليلا على أنه كان عربي المنشأ والمربى والتفكير .

أما الفهل الثالث ، الذي وضعته لحدود الدولة الرستية ، فقد خضت فيه غار الآراء الختلفة حول هذه الحدود ، ووجدتها حدودا متوجة ، تمتد أحيانا ، وتجزر أخرى اذ فكرة الحدود في تلك الحقب التاريخية مازالت لم تتبلور ، بل لم تعرف بعد ، لذلك رأيت أن السلطة الروحية هي ما يمكن اعتاده لتحديد الحدود أولا ، ثم السلطة العسكرية أن وجدت . وبهذا تبين لي أن سلطة الرستيين تمتد من حدود تلمسان ، في غرب الجزائر اليوم ، غربا الى سرت ، في ليبيا شرقا ، وهي مناطق آهلة بالاباضية تعتبر من رعايا الرستيين ، اذ تمثل هذه الفترة ـ القرنين الثاني والثالث المجريين ـ وترة الهينة الاباضية والصفرية على بلاد المغرب العربي .

أما الفصل الرابع ، وهو الأخير في هذا الباب السياسي ، فقد تتبعت فيه الاوضاع السياسية العامة للدولة الرستية ، إماماً بعد آخر وتحدثت عن الفتن والثورات التي أثيرت ، والفرق التي ظهيت ، وتتبعت مراحل القوة والضعف في الدولة حتى وصلت الى سقوطها على يد أبي عبد الله الشيعي داعية العبيديين (10) وقائد جيشهم سنة 296هـ/909م . وحاولت

<sup>(10)</sup> العبيديون : هم أتباع عبيد الله المهدي ، أختلف القدامى والمحدثون في نسبه ، فنهم من يرده الى فاطمة الزهراء بنت الرسول المن أنباعه فاطميين . وأنا في هذه الرسالة وفي اعتقادي أن تسميتهم بالعبيديين في الفترة التي حكوها ببلاد المغرب أضبط ، كا أن تسميتهم بالفاطميين لما حكوا مصر أوثق وأوكد ، وهذا بغض النظر عن نسبهم ، عن عبيد الله المهدي والعبيد بين عامة أو الفاطميين أنظر : المقريزي أحمد بن على : اتصاطعة

أن أضبط لكل امام رستي مدة حكه ، لذلك فان هذا الفصل يقدم صورة وافية عن الأوضاع السياسية لهذه الدولة منذ نشأتها حتى سقوطها ، تساعد على الدخول في الباب الثاني ، الاقتصادي ، والباب الثالث ، الفكري .

في الباب الثاني ، الذي خصص للأوضاع الاقتصادية . سبعة فصول بعد تناولت فيه الحديث عن جغرافية الدولة الرستية وأثرها في الاقتصاد ومهدت به للدخول في الفصل الأول الذي تناول الحديث عن النزراعة والرعني وقد رجعت الى اكبر عدد ممكن من الكتب الجغرافية ، أستقضيها ، وانتهيت الى أن الزراعة والرعني عرفا ازدهارا كبيرا يساير الازدهار والرخاء الشاملين لجميع البلاد العربية الاسلامية في هذه الفترة .

أما الفصل الثاني الذي يدور موضوعه حول الصناعة والمهن الختلفة فقد حاولت جهدي أن أتتبع معالم الصناعة في المغرب في عهد الرستميين فوجدت أن معلوماتنا حول هذه النقطة ضئيلة جدا ، ولكنها على ضآلتها تساعدنا على أن نستنتج أن الصناعة في الدولة الرستمية كانت تساير الزراعة وتعتمد علىها في أغلب الأحيان .

أما التجارة التي خصصت لها فصولا ثلاثة ، فكانت النشاط الدائم والمستر الذي كان يقوم به السكان في المغربين الأوسط والأدنى من رعايا الدولة الرستية ، لهذا جعلت الفصل الثالث للتجارة الداخلية ، تحدثت فيه عن أهم الأسواق والمراكز التجارية في الدولة ، وتطرقت الى البضائع التي كانت تتداول بين تلك الاسواق ، كا بينت مدى اهتام الناس بالتجارة ، ثم انتقلت بعد ذلك الى التعريف بالمكاييل والموازين ، قدر المستطاع ، فوجدت أن ذلك متنوع يخضع للعرف أكثر مما يخضع لأي شيء أخر ، لذلك اختلفت المكاييل والموازين باختلاف المناطق ، فضلا عن البلدان .

<sup>=</sup> الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ، تحقيق جال الدين الشيال ، دار الفكر العربي 1367هـ/1948م ، ص25 وما بعدها ـ حسن ابراهم حسن تاريخ الدولة الفاطمية ، ط2 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1958 ، ص57 وما بعدها .

الا أن السمة العامة التي تتصف بها أسواق الدولة الرستية ، أنها كانت رخيصة البضائع بشكل ملحوظ يشير الى ذلك أغلب الجغرافيين .

وفي هذا المضار تساءلت عن وجود عملة رستمية أو عدم وجودها فجمعت الآراء المختلفة حول هذه النقطة ، وبينت استنادا على نصوص ووثائق احتال وجود عملة نقدية للرستميين ، وان لم يعثر عليها لحد الآن .

أما الفصل الرابع الذي خصص للتجارة الخارجية مع المغرب والمشرق أي مع البلاد العربية الاسلامية فتناولت الحديث فيه عن المسالك التي تربط تيهرت خاصة بعواص العالم العربي آنذاك ، فحددت مسافاتها ، وبينت أهيهة موقع تيهرت التجاري في المغرب العربي ، اذ يتوسط المسالك ، كا بينت مرافيء المغرب الأوسط حيث منافذ تيهرت الى الاندلس ، التي تربطها بالدولة الرستية أمتن العلاقات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية . ثم تحدثت عن البضائع المتداولة بين أسواق هذه الدول . وحاولت أن أفرز صادرات الدولة الرستية عن وارداتها مع هذه الدول ، فوجدت أن أصدق صفة يمكن أن توصف بها التجارة في العالم العربي الاسلامي آنذاك ، هي صفة التجارة التكاملية .

وفي الفصل الخامس، فصلت الحديث عن التجارة الرستية السودانية تلك التجارة التي هينت عليها الاباضية والصفرية بشكل ملحوظ، حتى أطلق عليها بعض الباحثين تسمية التجارة الخوارجية، اذ كانوا المسيطرين على مسالكها ونهايات تلك المسالك، بل لقد كان لبعض الائمة الرستيين علاقات سياسية مع ملوك السودان الغربي، توطيدا للعلاقات الاقتصادية ومحافظة على استرارها.

وتأتي أهمية التجارة مع السودان الغربي من أهمية البضائع المستوردة من هناك ، والمتثلة خاصة في الذهب والرقيق الأسود .

وتناولت مباحث هذا الفصل ، التعريف بمالك السودان والمسالك المؤدية اليه ، وتحديد مسافاتها ، ان امكن ، وذكر المصاعب والخاطر التي يواجهها التاجر العابر للصحراء الكبرى ، وصولا الى السودان الغربي .

وفي المبحث الأخير من هذا الفصل تعرضت الى مظاهر هذه التجارة ومدى مساهمة التجار من رعايا الدولة الرستية فيها ، ومساهمتها في حد ذاتها في رفع مستوى المعيشة بالدولة ، وبعث الحيوية والنشاط في أسواقها اذ تشكل أكبر كية من النه من النه المرب والرقيق المستبوردين تجارة عبور «ترانزيت » على أسواق المغرب الآويهط ، فكانت منها توزع شرقا وشالا . وبذلك يكون للدولة الرستية دورها البارز في مساهمتها بهاتين البضاعتين في الاقتصاد العربي الاسلامي انذاك .

أما الفصل السادس ، الذي وضعت له عنوان « المؤسسة الاقتصادية » بيوت الأموال ودار الزكاة ، فقد رأيت لزاما على أن أتحدث عن هاتين الدارين أو البيتين ، رغم قلة المعلومات حولها ، وكان الاعتاد الأول على نص صريح لابن الصغير ، مؤرخ الدولة الرستية ، ومعاصر أحداثها ، وأحد سكان عاصمتها . وقد تبين ، حسبا يشير الى ذلك العنوان ، أن لأموال الزكاة دارا خاصة بها ، ولغيرها من الأموال بيوتا موزعة في مدن وأقاليم الدولة .

وفي الفصل السابع والأخير، أقرنت بين الحسبة ومستوى المعيشة في الدولة، اذ يعبر أحدهما عن الآخر، فتحدثت عن الحسبة وتعريفها وأول من نظمها في الدولة الرستية، وتطرقت الى بعض مهام المحتسب فيها.

أما عن مستوى المعيشة ، الذي لا شك أنه مرتفع ، والمعيشة مزدهرة ازدهار الحياة الاقتصادية كلها ، فالقصد من التطرق اليه اعطاء خلاصة مستوفية عن الأوضاع الاقتصادية ونتائجها في الدولة الرستية ، فتتبعت مراحل الرخاء والازدهار مرحلة بعد أخرى ، وانتهيت الى أن المغرب

'الاوسط والادنى في عهد الرستيين بلغ درجة راقية في الاقتصاد ، بحيث كثرت الاموال في أيدي الناس ، حتى استغلت في القضاء على حكم الرستيين والاباضيين عوما ، وتلك نتيجة سلبية تردت اليها الأوضاع الاقتصادية ، فأودت بالدولة الرستية وحكامها من الاباضية .

أما الباب الثالث، فيبحث في الحياة الفكرية في الدولة الرستية ولما كانت هذه الحياة غنية ومتنوعة، رأيت تقسيها الى فصول خمسة بعد تمهيد تناولت فيه الحديث عن دخول البربر افواجا في الاسلام على مندهب الاباضية، وكان هذا قبيل تأسيس الدولة الرستية واثناءها، ومهدت بهذا للباب الفكري الذي يطغى عليه الطابع الديني، بحيث كان الاهتام بمسائل الفرق والاختلاف فيا بينها، أبرز مظاهر الحياة الثقافية بالدولة الرستية.

وفي الفصل الأول ، الذي جعلته لدور الحكام في الحياة الفكرية تتبعت جهود الرستيين في نشر الثقافة وشغفهم بالعلوم ، اذ المشهور عن بيتهم أنه بيت علم ، وقد وجدتهم فعلا كذلك ، شجعوا المعرفة ، وسهلوا تناولها ، وانتصبوا لنشرها في المساجد ، ولم يكونوا مقلمين في التأليف بل ألف بعضهم العديد من الرسائل والكتب تناولت مختلف القضايا المطروحة وقتئذ أغلبها لم تصل إلينا .

وفي الفصل الثاني الذي وضعته للمؤسسات التعليمية والدراسات المتداولة بها ، افترضت أن الكُتّاب هو أهم مؤسسة تعليمية للصغار اذ تعتبر اللبنة الأولى لدور التعليم في المغرب العربي . وتحدثت عن حلقات العلم في المسجد ، ولم انس المكتبات وأهم المراحل التعليمية التي يطويها طالب العلم وأهم الدراسات التي يتناولها من الشيوخ أو المؤرخين ، على الرغم من أن مصادرنا كانت بخيلة في تزويدنا بمعلومات في هذا الشأن .

وأما الفصل الثالث ، فقد بحثت فيه اصناف العلوم وذكرت أهم العلماء وقسمته الى ثلاثة مباحث ، تناولت في المبحث الأول العلوم النقلية من

تفسير وحديث وفقه ، فشرحت مساهمة العلماء في الدولة الرستية في تلك العلوم وذكرت تراجم لبعضهم ، ولم أجد اشارة واضحة الى اهتام الاباضية في المغرب العربي ببالحديث بقدر ما اهتموا بالفقه والفتوى في الحلال والحرام . ويبدو أن هذه الفكرة لم تتبلور عندهم في ذلك أوقت لذلك لم يصرحوا بها .

أما المبحث الثاني الذي خصص للعلوم العقلية ، فتحدثت فيه عن المناظرات الكلامية والفقهية ، التي راجت سوقها بتوافد مختلف الفرق الاسلامية الى تيهرت فتمنت كل فرقة أن تناظر الاخرى ، وتغلبها ، فبرز في هذا الجال عدد من العلماء المناظرين وقدمت امثلة حية عن تلك المناظرات التي طبعت الحياة الفكرية في الدولة الرستية بطابعها .

وفي هذا المبحث ، تحدثت عن العربية والبربرية وكيف شجع الأئمة الرستيون لغة الاسلام بأن جعلوها لغة بلاطهم ، وكيف اهتم المغاربة باكتساب هذه اللغة ، وكل هذا كان جنبا إلى جنب مع البربرية التي نظم بها الشعر وألفت بها الكتب ، اذ تعتبر هذه الفترة بداية تحول المغاربة الي اللغة العربية ، ولا أدل على ذلك من كتابة البربرية بحروف عربية ، فتلك خطوة عملاقة نحو التعريب الاكمل الذي سوف يكون على يد القبائل العربية الوافدة على المغرب في القرن الخامس المجري .

وفي هذا المبحث كذلك تطرقت الى اللغة العربية نحوها وآدابها فكشفت عن عدد من المغه ورين في علم النحو وترجمت لهم وأثبت كونهم من رعايا الدولة الرستية ، أما الآداب فقد برز فيها الائمة الرستيون خاصة برسائلهم فأثبت نصوصا للامام أفلح ، والاعتقاد السائد أن الرستيين لم يكونوا من مشجعي الآداب ، أو على الاقل لم تصلنا أخبار الآدباء وتراجهم لأن أصحاب الطبقات والسير الاباضية لم يكونوا يهتمون الا بالمشائخ والفقهاء ، فكانوا بعيدين من أن يذكروا شاعرا أو أديبا . ورغ ذلك وجدنا

شاعرا مفلقا وهو بكر بن حماد التيهرتي المتوفى سنة 296هـ، أثبت بعض أشعاره ، وهو في حمد ذاته يمدل على وجود شعراء غيره ، على الأقل ، أقل منه جودة في الشعر لم نعثر عليهم .

وتحدثت ضمن العلوم النقلية عن التاريخ ، وأشهر المؤرخين واهتمام الامام أبي بكر بن أفلح بأخبار الماضين .

أما المبحث الثالث في الفصل الثالث فقد جعلته للعلوم الدنيوية وأقصد بها الطب والفلك والحساب ، وكانت علوما برز فيها الائمة الرستيون دون غيرهم ، وأما الطب فقد افترضنا وجوده افتراضا ، لأن النصوص لا تشير اليه ، ولكن ضرورة المجتمع تقتضيه ، والقياس على الحال في مختلف أقطار الاسلام يستوجبه ، ولم تساهم الدولة الرستية في هذه العلوم الا مساهمة ضئيلة .

أما الفصل الرابع ، فقد خصصته للحديث عن المرأة ودورها في الحياة الفكرية ، اذ وجدت من بينهن العالمات ، والحاضرات حلقات العلم والشاعرات بالبربرية ، فكانت لها بذلك مساهمتها في هذه الحياة .

أما الفصل الخامس والأخير، والذي وضع للعلاقات الثقافية بين الدولة الرستية وغيرها من دول المغرب والمشرق العربيين، وبينها وبين السودان الغربي، يمكن اعتباره حصيلة الحياة الفكرية في الدولة الرستية اذ تعتبر العلاقات الثقافية أهم عوامل التأثير و التأثر التي أبرز ما تكون في الدول العربية الاسلامية مشرقها ومغربها، لذلك وجدت علماء عديدين مشارقة ومغاربة وأندلسيين طاب لهم المقام في تيهرت، كا وجدت علماء اباضية أو غيرهم خرجوا لطلب العلم أو الاستفتاء خاصة من علماء البصرة. كا يعتبر الحج من أهم مظاهر العلاقات المشرقية الرستية، وكان الاباضية من أهل خوبل نفوسة من أكثر الناس حجا.

وكانت للعلاقات الرستية السودانية أكبر الاثر وأدومه ، اذ بواسطتها تم نشر الإسلام في جزء من السودان الغربي، ويقال ان للاباضية وجودًا الى يومنا هذا في بعض قرى تلك المناطق . وكان للتجارة الواسعة التي ربطت المغرب بالسودان آثار واضحة في تكوين لغة خليط من العربية والبربرية والسودانية ، تعارف عليها التجار العابرون للصحراء لاقتناء الذهب .

وفي الخاتمة رسمت معالم حضارة هذه الدولة الاقتصادية والثقافية وقدمت خلاصة ما سبق ذكره في الابواب الثلاثة ، وانتهيت الى أن الدولة الرستية ، ساهمت بشكل ملحوظ في تطور الحضارة العربية الاسلامية واثرائها .

وليس بالأمر الغريب أن أذكر أن عدة مشاكل وصعوبات اعترضتني كا تعترض أي باحث مبتدئ مثلي ، كان أهما تشتت مصادر البحث ومراجعه في مختلف المكتبات بمختلف الدول والمدن ، لذلك وجدتني أكثر الترحال للتثبت من معلومة ، أو بحثا عن أخرى ، فزرت في هذا الخصوص اضافة الى الجزائر ، فرنسا وتونس ، وكانت استفادتي منها ضئيلة جدا ، ربما لجدة التجربة ، وكنت دائما أشعر بهذا ، وكلما أقدمت على حكم ، أو تقرير حقيقة أو نفي ما ثبت عندي نفيه ، الا وشعرت بمسؤولية الكلمة وثقلها ، وجدة تجربتي وابتدائي لطريق لم اكن قد اقتحمت اغواره . وسرعان ما ينجلي هذا الشعور لما أشرك استاذي المشرف محمد توفيق حسين ، اذ لم يتم هذا البحث الا تحت رعايته الابوية ، وتوجيهاته الصيمة الهادفة ، فكنت مخطوطا باشرافه ومتشرفا بأستاذيته ، أطال الله عمره .

ولا يفوتني أن أشكر جامعة بغداد وكلية الآداب ، هذه الجامعة الخالدة التي شرفتني بالتخرج فيها ، وقد وجدت في احضانها كل رعاية ومساعدة ، وتسهيل للصعاب .

وفي الختام ، أود أن أشير الى أن هذا البحث ، الذي أشغل بالي وفكري

مدة طويلة ، حاولت فيه أن اقترب من الحقيقة ، قدر استطاعتي فاجتهدت في موضع الاجتهاد ، وقلدت في موضع التقليد ، ولا أبالغ اذا قلت ان هذه الدراسة جديدة في موضوعها ، وطرحها ، وخطتها ، لذلك ان وفقت ، فمن الله ، وهو مقصدي ، وان كان غير ذلك ، فحسبي أنني ما أبقيت من جهدي شيئا ، وشفيعي النص الذي قاله العاد الاصفهاني ، ونقله عنه ياقوت الحوي ، بحيث جعله فاتحة كل جزء من الاجزاء الاثنين والعشرين من معجمه ارشاد الأريب ، وأنا بدوري أقتبسه منه لأجعله خاتة مقدمتي هذه فأقول :

« انى رأيت أنه لا يكتب انسان كتابا في يومه الا قال في غده ، لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر ، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر » .

ـ رَبِّنَا ﴿ تَوَاخَذُنَا انْ نَسَيْنَا أُو أَخَطَّأْنَا . وَاللَّهُ وَلِي التَّوْفِيقِ ـ

بغداد في محرم عام 1404هـ / نوفمبر عام 1983م

# ﴿ المصادر والمراجع ﴾ عرض وتحليل

لا شك أن دراسة المصادر المعتمدة في هذا البحث ، تقدم صورة واضحة للمعلومات الواردة فيها ، وتظهر قيمتها ، وتبين درجة دقتها .

لهذا ارتأينا ابتداء ، أن نصنفها الى مصادر اباضية أولية ، ومصادر غير اباضية . ومراجع حديثة اباضية وغير اباضية وفرنسية . وهذا التصنيف في حد ذاته ، يقرب الفكرة ، ويسهل تناولها .

#### 1 - المصادر الاباضية:

يتفق الدكتوران محمود اسماعيل وعوض خليفات (1) ، على أن الاباضية ، بخلاف الفرق الخارجية المتطرفة ، قد خلفت تراثا ضخا في التاريخ والسير والعقائد لا يزال الجزء الاكبر منه مخطوطا في حوزة الاباضية بمناطق وجودهم بميزاب الجزائر، أو جزيرة جربة بتونس، أو جبل نفوسة بليبياً أو سلطنة عُان ، اضافة الى بعض المكتبات العامة كدار الكتب المصرية (2) .

ولعل ما ضاع منها بسبب الفتن (3) ، أو التلف نتيجة اخفائها (4) عن

<sup>(1)</sup> محود اسماعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ـ ليبيا تونس ـ الجزائر ـ المغرب ـ موريتانيا ، دار المودة ـ بيروت ، 1976 ، ص15 ـ عوض خليفات ، نشأة الحركة الاباضية ، جامعة عمان ، عمان 1978 ، ص14 .

<sup>(2)</sup> حاولت الذهاب الى مصر في الشهر السادس من عام 1981م الا انني طردت منها بعد وصولي الى مطار القاهرة . ولم اتكن بعد ذلك من الذهاب مرة أخرى ، وقد حصلت على أهم المصادر الاباضية من مكتبات الاباضية الخاصة بالجزائر على الخصوص .

<sup>(3)</sup> ان احراق مكتبة المعصومة من طرف أبي عبد الله الشيعي ، وكانت تضم عشرات المجلدات ، قد ضبع علينا تراثا ضخها كان من الممكن أن يساعدنا في تتبع حضارة هذه الدولة وتاريخ المغرب العربي في تلك الفترة . انظر : أبا زكرياء يحيى بن أبي بكر : كتاب سير الأئمة واخبارهم ، تحقيق الماعيل العربي . اصدارات المكتبة الوطنية ، الجزائر 1399 هجري \_ 1979م ، ص113 ، الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد : طبقات المشائخ بالمغرب ج1 ، تحقيق ابراهيم طلاي ، مطبعة البعث ، قسنطينة 1394 هجري ، 1975م ، ص94 .

<sup>(4)</sup> النديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق : كتاب الفهرست تحقيق رضا تجدد ، بلا مكان الطبع 1391هـ ، 1971م ، ص233 .

الاعين وبالتالي عدم تداولها اكثر مما تبقى ، وما هو اليوم مخطوط ولم يطبع سيبقى في خطر ، لأنه معرض الى عدة عوامل من التلف والضياع...

يعتبر كتاب « شرائع الدين » للواب بن سلام بن عمر اللواتي ، من الكتب الاباضية التي الفت في زمان الرستميين ، وهو كا يقول لويسكي ( Lewicki ) أقدم كتب السير في شمال افريقيا (5) .

ولا نعرف شيئا كثيرا عن لواب بن سلام مصنف هذا الكتاب . الا أننا نعرف عنه أنه كان يسكن توزر بالجنوب التونسي قبل سنة 240 هـ بقليل (6) ويذكر الشاخي أن لوابا كان بمن أوتي الحكة وهو صغير (7) وتناول كتاب لواب عدة مواضيع (8) ، كانت افادتنا منها خاصة في الباب السياسي اذ تحدث عن توراث الاباضية ابتداء من سنة 140هـ ، كا أننا اعتدناه في الباب الفكري اذ ذكر اساء العديد من العلماء الذين كانوا بالقيروان ، كا حفظ رسالة للامام عبد الوهاب وجهها الى أهل طرابلس .

وكثيرا ما يذكر لواب مصادره ، وأغلبها شفوية ، ويتحدث عن نفاث بن نصر النفوسي (9) ،أحد معاصري الامام أفلح بن عبد الوهاب (208 هـ ـ 258 هـ) والمنشقين عنه ، كا اعتد على مصادر لم يذكر عناوينها ولا مصنفيها يفهم هذا من الغرض الذي دفعه الى وضع كتابه ذاك حيث يقول « وانما دعانا الى وضعنا كتابنا هذا ، جمعنا فيه من دواوين العلم والاثار ، تسمية قاداتنا وفقهائنا »(10) ، ويبدو لنا من هذا النص أن ما

Lewicki Tadeusz: Kitab as-sijar d'Abul-Abbas Ahmed as-sammahi, extrait de la revue (5) des études islamiques, cahier N': I, imp. Arrault, Paris, 1934, p. 37. وانظر مقدمة الطبعة الثانية الثانية القرارة بمنطقة لا يزال هذا الكتاب مخطوطا رغم صفر حجمه ، استنسخه الشيخ ناصر المرموري احد مشائخ مدينة القرارة بمنطقة ميزاب بالجزائر ، من النسخة الفريدة الموجودة بجزيرة جربة وعلى نسخة القرارة اعتمدنا في هذا البحث .

<sup>(6)</sup> لواب بن سلام : شرائع الدين ، (مخطوط) ورقة 44 .

<sup>(7)</sup> الشاخي أحمد بن سعيد : كتاب السير ، طبعة حجرية ، القاهرة 1301هـ ، ص244 ـ 245 .

<sup>(8)</sup> لزيد من الملومات أنظر الباب الثالث ، الفصل الثالث . مبحث «التاريخ» من هذا البحث .

<sup>(9)</sup> لواب : شرائع (مخطوط) ورقة 36 .

<sup>(10)</sup> المدر نف ، ورقة 48 .

وصلنا من كتاب لواب أقبل بكثير من أصله ، لان جمع ما في دواوين العلم ، والاثار (التاريخ) يحتمل أن يكون مجلدا ضخا ، وليس كتابا في حوالي خمسين صفحة . ورغم ذلك فالكتاب مهم كا سيظهر من الهوامش التي أشرنا فيها اليه .

أما الكتاب «سير الأمّة وأخباره » لأبي زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني (11) المتوفى سنة 471هـ، فيعتبر أهم كتاب إباضي جمع سير الأمّة الرستيين وأحداث دولتهم ، ويكن أن نقول ، دون مبالغة ، أن أبا زكرياء وضع كتابه أساسا لذلك الغرض ، فأطنب في الحديث عن الاباضية ابتداء من انتشارها في بلاد المغرب ، فثوراتهم ضد بني العباس ، ثم تأسيس الدولة الرستية سنة 160هـ . وتحدث عن الفتن أو ما يسميه الافتراق في صفوف الاباضية وذكر ثلاثة افتراقات منها حدثت زمان الرستيين : النكارية والخلفية والنفاثية والمنائية والمنائية والمنتبة ولفية والمنائية والمنائية

واستد أبو زكرياء معلوماته من شيوخ الاباضية الذين التقى بهم وسمع منهم ، لذلك فان مصادره شفوية ، ولا غرو ان لمسكنه بوارجلان ، حيث آخر معاقل الرستيين بعد سقوط دولتهم ، الأثر الكبير في تأليف كتابه ، والتركيز على تاريخ الدولة الرستية بالذات . ويذكر أبو زكرياء عدة مرات أبا الربيع سليان بن يخلف ، وهو أحد معاصريه وينتي الى قبيلة مزاتة ، يذكره أبو زكرياء كأحد رواته العديدين . ونحن نعلم أن أبا الربيع

<sup>(11)</sup> طبع هذا الكتاب المهم لاول مرة مترجما الى الفرنسية سنة 1878م من طرف الاستاذ المستشرق ماسكراي (11) طبع هذا الكتاب المهم لاول مرة مترجما الى الفرنسية سنة 1979 عندما اخرجه الى النور مطبوعا الاستاذ اساعيل العربي وزوده بهوامش عديدة مهمة تساعد على فهم الكتاب ، رغ وجود بعض الاخطاء وكان بامكانه ان يتحرى اكثر . عن الترجمة الفرنسيسة أنظر : -ciation ouvrière. Alger 1878 .

<sup>(12)</sup> عن هذه الفرق التي زالت كلها اليوم . انظر عوض خليفات : النظم الاجتاعية والتربوية عند الاباضية في شال افريقية في مرحلة الكتانُ شركة المطابع النبوذجية ، عان الاردن ، 1982 ، ص103 ، 114 ، 115 ، وأنظر كذلك الباب الاول الفصل الرابع ، الباب الثالث ، الفصل الثالث المناظرات وعلم الكلام .

هذا هو مصنف كتاب في السير أيضا ، توفي في نفس السنة التي مات فيها أبو زكرياء ، أي سنة 471هـ ، من هنا يتضح لنا أن أبا الربيع كان من المعاصرين لأبي زكرياء . واذا كان كتاب سير أبي زكرياء من الأهمية التي ذكرناها ، فان سير أبي الربيع سليان بن يخلف المزاتي (١٦) ، لا ترقى الى تلك الاهمية فيا يخص تاريخ الدولة الرستمية اذ لم يضعها كأبي زكرياء لذلك الغرض ، ويغلب عليها الطابع العقائدي لهذا فان اعتادنا على سير أبي الربيع ضئيل جدا ، بعكس اعتادنا على سير أبي زكرياء التي لا تخلو صفحة من هذا البحث من الاشارة اليها . وقد كان كتاب سير أبي زكرياء أهم معتد لدى كتاب السير والطبقات الاباضيين المتأخرين مثل الوسياني والدرجيني والشاخي ، اذ نجد هذين الاخيرين خاصة ينقلان عن أبي زكرياء نصوصا وربا صفحات باكلها دون تغيير فيها الا نادرا .

ولا شك أن سبق أبي زكرياء غيره من الاباضية في تدوين تاريخهم هو الذي جعله مرجع من جاء بعده . والى هذا يشير الوسياني عندما يقول « له فضل السبق في هذا (أي تدوين تاريخ الاباضية ) لم يأل خيرا برأفته وهمته وفراسته »(14).

والوسياني هو أبو الربيع سليان بن عبد السلام بن حسان ، صاحب كتاب السير الذي يعرف باسمه . فيقال « سير الوسياني » ، ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا . وتوجد عدة نسخ منه متفرقة (15) . أما عن مصنفه

<sup>(13)</sup> المزاتي : أبو الربيع سليان بن يخلف : كتاب السير ، طبعة حجرية تونس 1341هـ ، وهو ضن مجموعة من الكتب مثل الرد على الانجليزي للشيخ أطفيش . وجواب الشيخ أبي مهدي عيسى بن اساعيل ، ويبدو ان نسخ هذا الكتاب ضئيلة جدا ، لا توجد إلا عند الإباضية .

<sup>(14)</sup> الوسياني أبو الربيع سليان بن عبد السلام : سير ، (مخطوط) ورقة 2 .

<sup>(15)</sup> اعتد الباحث على النسخة الموجودة في حوزة الشيخ بابانو ببلدة بني يسجن بالجزائر . واشكر هنا الاستاذ ابراهم طلاي على تسهيله لي الحصول والاطلاع عليها . وتوجد نسخة منها في دار الكتب المصرية واخرى في بولندا بمهد العلوم الاسلامية في جامعة لوو (Lwow) تحت رقم 277 . أنظر Africain de Tahert. (C.E.A.) p.521. Lewicki. T: études Ibadites nord Africaine. p.11 (سيأتي التعريف بها ) وانظر مقدمة الطبعة الثانية

الوسياني فلا نعرف عنه أكثر من أنه من بلاد الجريد ، قض فترة من الزمن بوارجلان ، أهم معاقل الاباضية بعد انقراض الدولة الرستية ، ويقول الدكتور محود اسماعيل بأنه توفي سنة 418هـ (16) ، الا أن هذا على ما يبدو وهم ، اذ أن الدرجيني يضعه في الطبقة الثانية عشر ( 550 ـ 600هـ ) ويقول عنه هو « الحافظ للسير والأثار ، المروي عنه التواريخ والأخبار ، لم تفته سيرة لأهل الدعوة في كل الأعصار » (17) . ونرجح ما قاله الدرجيني لقدمه ، فضلا عن أن الدكتور محمود اسماعيل لم يشر الى مصدره الذي استقصى منه تاريخ وفاة الوسياني

وقد ذكر الوسياني سبب تأليفه للكتاب عندما قال: « اني نظرت الى الآثار قد امتحت ، والى أخبار أهل دعوتنا قد انطمست ، فأحببت أن أؤلف لكم منها كتابا مما بلغني وصح عندي ولما تخالجني فيه الشكوك »(١٥٥) ، وفي مكان آخر من سيره يقول « وما رأيت من أهل زماننا من قلة المبالاة وكثرة المهارات على الحق والمداراة على القول بالصدق وركنوا الى الجهل... ومالوا الى الدنيا وتسارعوا الى السفلا (كذا) »(١٥) .

وهكذا يتضح لنا من خلال هذين النصين مدى جدية الوسياني ونظرته البعيدة الى التاريخ ، تاريخ مذهبه ورجاله بالخصوص ، ويظهر من النص أيضا مدى احتراز الوسياني من الروايات فهو ، كا يقول ، لم يثبت في كتابه الا الروايات التي صحت عنده ولم تخالجه فيها الشكوك .

ويشير الوسياني ، من جهة أخرى ، الى مشائخه الذين روى عنهم سيره كالشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد العاصمي ثم اللواتي والشيخ أبي محمد ماكسن

<sup>(16)</sup> محود اسماعيل : الخوارج ، ص18 .

<sup>(17)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 513. وأنظر : Lewicki. T: ibid, p. 11

<sup>(18)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 2 .

<sup>(19)</sup> نفسه : ورقة 111 .

ابن الخير الجرامي ثم الوسياني والشيخ معبد بن أفلح وغيرهم من أخيار الاباضية كا يقول (20) .

واتبع الوسياني في كتابه طريقة تختلف عن طريقة أبي زكرياء ، في بعض الوجوه اذ لم يكرر ماذكره أبو زكرياء ، قبله ، مثلما فعل الدرجيني أو الثماخي كا سنرى ، وانحا خصص لكل شيخ من شيوخ الاباضية ترجمة يذكر فيها الروايات التي نسبت للشيخ المترجم له . ثم سلك مسلكا آخر عندما خصص لكل منطقة اباضية عنوانا يذكر تحته الروايات التي تنسب الى تلك المنطقة ، فذكر روايات أهل جبل نفوسة ثم روايات جربة وروايات تيهرت وهكذا... وكان هدفه من وراء ذلك ذكر المسائل الفقهية التي اختلف حولها ، أو عرضت على المشائخ ، ولا يخفى ما لهذه الروايات من فائدة ، أغنت البحث ، وزوّدته بأساء عدة مشائخ لهم في الفقه الاباضي أكبر الاثر وأدومه ، اضافة الى بعض النصوص التاريخية والاقتصادية وهي قليلة جدا .

ويعتبر كتاب طبقات المشائخ بالمغرب للدرجيني أهم كتاب أعتمد عليه الباحث جنبا الى جنب مع كتاب أبي زكرياء ، وربما يفضله في نواح (21) ، ستتبين لنا بعد أن نذكر ترجمة المؤلف

الدرجيني هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن سليان بن علي بن يخلف ، عاش بمنطقة درجين ببلاد الجريد واليها ينسب في القرن السابع الهجري ، اذ توفي حوالي سنة 670هـ . وكان لعائلته دور فعال في الفكر والاقتصاد ،

<sup>(20)</sup> نفسه ، ص 2 .

<sup>(21)</sup> رغم أهمية هذا الكتاب، فانه لم ير النور الا في سنة 1974 ـ حققه الاستاذ ابراهيم طلاي وقام بطبعه ، ووضع فهارس له أغلبها مضطرب وأكتفى بقليل من الهوامش والتحقيقات . وهو يشعر بهذا النقص يقول الاستاذ الفاضل و وبودي لو أخرج الكتاب وعليه دراسة علمية وتحقيقات تاريخية لتكون فائدته أكل وأشمل ، ولكن اعتقد ان هذا العمل سيكون خطوة ثانية بعد تحقيقه وطبعه ، وعسى أن يجد من أبنائنا الطلبة والرجال المتفرغين للبحث من ينتدب لذلك . وحسبي أن أكون قد قت بأول خطوة في الموضوع ، أنظر مقدمة المحقق : لطبقات الدرجيني ج1

اذ كان أجداده من الفقهاء البارزين ، وجده علي هو الذي أدخل الاسلام الى مالي سنة 575هـ ، عندما هدى ملكها الى الاسلام ، وكان جده علي هذا من كبار التجار مع بلاد السودان (22)

ويدذكر البرادي في القرن الشامن الهجري سبب تأليف أبي العباس الدرجيني للطبقات ، فيذكر أن أحد مشائخ المغرب زار بلاد عمان \_ فطلب منه مشائخها قبيل عودته الى المغرب ، تزويدهم بكتاب جامع لسير مشائخ المغرب « فنظروا في كتاب الشيخ أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر فوجدوه مخلا ببعض التفصيل ، قاصرا دون أمد التحصيل ، مع أن لسان البربرية أورد ألفاظه وارد التكليف ، وقلة تحفظه على قوانين العربية أدخل ببعض معانيه مجاهل التعسف فاهتموا بتصنيف كتاب يشتمل على سير الدولة الرستية ومناقب الاسلاف كاطلب ذلك اليهم . فلم يروا أهلا لهذا التصنيف غير أبي العباس » (23) .

وهكذا يتبين لنا من خلال هذا النص أهية كتاب الدرجيني ، بحيث ألفه للمشارقة أصحاب اللغة العربية . والحقيقة أن أسلوب الدرجيني قوى جدا بحيث أعاد صياغة كتاب سير أبي زكرياء وسبكه ، وخصص الجزء الاول من طبقاته لهذا الغرض ، فلم يضف فيه الاقليلا ، واغا نقل معلومات أبي زكرياء وضنها كتابه .

أما الجزء الثاني من الطبقات ، فقد أبدع فيه الدرجيني ، ويعتبر انتاجا أصيلا له ، اعتمد فيم على سير الوسياني خاضة اذ يقول عن ذلك « ومتى وجدت في هذا الكتاب أو غيره رواية قديمة عن أبي الربيع فهو راويها عن شيوخه الأخبار » (24) .

<sup>(22)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص513 ـ 522 وأنظر كذلك باجية صالح : الاباضية بالجريد في العصور الاسلامية الأولى ، دار بوسلامة للطباعة والنشر ، تونس 1396هـ/1976م ، ص206 ـ 212 .

<sup>(23)</sup> البرادي أبو القاسم محمد بن ابراهيم : الجواهر المنتقاة في اتمام ما أخل به كتــاب الطبقــات ، طبعــة حجريــة ، قسنطينة ، 1302 .

<sup>(24)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص513 .

وظاهر، ما لهذا المنهج من فائدة، اذ غالبا ما أهملت كتب الاباضية ذكر السنوات اطلاقا وسنين وفاة المشائخ خاصة، فلا الدرجيني هذا الفراغ عندما صنف المشائخ الى طبقات، وحدد تواريخ وفاتهم بذلك. وكان لنا مرجعا هاما في هذا الخصوص بالذات، فضلا عن المعلومات التاريخية القية التي تضنها الجزءان من كتاب الطبقات، وهي معلومات استمدها من مؤلفات مشرقية ككتاب أبي سفيان محبوب بن الرحيل فيا يخص مشائخ الاباضية بالمشرق، وكثيرا ما ذكر الدرجيني هذا الشخص وغيره من مصادره ورواته.

ورغ أهمية كتاب الدرجيني ، خاصة فيا يخص تاريخ الدولة الرستية وعلمائها ، نجد أحد المتأخرين عنه ، وهو البرادي أبو القاسم محمد بن أبراهيم المتوفى في القرن الثامن المجري<sup>(26)</sup> ، ينتقده ، ويضع كتابه الذي يجعل له هذا العنوان « الجواهر المنتقات في اتمام ما أخل به كتاب الطبقات »<sup>(27)</sup> أي طبقات الدرجيني .

<sup>(25)</sup> نفسه ، ج2 ، ص201 .

<sup>(26)</sup> أنظر ترجمة اليرادي الذي عاش في جزيرة جربة ، علي يحيى معمر : الاباضية في موكب التاريخ ، الحلقة الثالثة ، الاباضية في تونس دار الثقافة ، بيروت ، 1385هـ/1966م ، ص151 وكذلك الشاخى سير ص574 .

<sup>(27)</sup> طبع الكتاب لاول مرة سنة 1302هـ بقسنطينة (الجزائر) طبعة حجرية وتوجد نسخة منـ مخطوطـة بمكتبـة الدراسات العليا ، كلية الأداب ، جامعة بغداد ، تحت رقم 2022 ، وهي ناقصة .

والحقيقة أن ما ذكره البرادي من نقص في طبقات الدرجيني لا يهم البحث كثيرا لانه انتقده على تركه الطبقة الاولى ( 1هـ ـ 50هـ ) حيث لم يذكرها بتفصيل ، كا فعل مع الطبقات التالية ، وفي هذا يقول البرادي « ... إني رأيت كتاب الطبقات ضالة عزنا شدوها ومنشدوها ومنهلا عذبا قد أعوز واردوها وموردوها.... وقد كنت كلفت به منذ تراءى لي علمه ونهى إلي علمه (كذا)... فتصفحت عند ذلك صفحاته وتنشقت نفحاته فوجدته كا تصفه الالسن.... الا أنه أغفل عن ذكر الصدر الاول وأخل بذكر ما عليه المعول... وزع أن شهرته مغنية عن الدلالة عليه ، فرأيت ذلك وصة أزرت بكاله وساجة قصرت عن مدى أمثاله »(28).

وفي فقرة أخرى يقول البرادي « والسبب الذي كتبت به هذا الكتاب أني نظرت الى كتاب الطبقات في ترتيب بيانه وحسن نظامه وتبيينه معالم المذهب واعلامه فرأيته في خلوه عن ذكر الأئمة من الصحابة وبيان الفتنة وأحكامها وكيف نجا من نجا وهوى من هوى عاريا من بعض المقصود تاركا لبعض المعهود » (29) .

وهكذا يتضح لنا أن ما أتم به البرادي كتاب الدرجيني اغا هو مقتصر في ذكر الصحابة ، رضي الله عنهم ، والفتنة الكبرى التي ابتدأت في زمن الخليفة الثالث عثان بن عفان (ض) (ت 35هـ) والكتاب مهم من هذه الناحية اذ يوضح وجهة نظر الاباضية في أحداث السنين الأولى من الهجرة .

ويكاد يقتصر اعتادنا على هذا الكتاب على قائمة كتب الاباضية التي ذكرها للمشارقة والمغاربة ، حيث وضع البرادي تقييدا لكتب أهل الدعوة الاباضية في جواهره ، ويبدو أنه كررها في رسالة له نشرها الدكتور عمار

<sup>(28)</sup> البرادي : الجواهر ، ص3 .

<sup>(29)</sup> نفسه ، ص54 .

طالبي كالمحق (30) الأطروحته التي تناولت تحقيق كتاب أبي عمار عبد الكافي الاباضي (ت قبل سنة 570هـ) الموسوم بالموجز ، وهو في عقائد الاباضية الكلامية .

وفي القرن العاشر الهجري أو قبل ذلك بقليل ، ألف الشاخي سيره التي تعرف به والشاخي هو أبو العباس بدر الدين أحمد بن أبي عثان سعد بن عبد الواحد ، المتوفى سنة 928هـ . وهو من أهل جبل نفوسة ينحدر من أسرة مشهورة بالعلم (31) .

وسير الشاخي تعتبر آخر مرحلة استقام فيها التأليف لدى الاباضية في هذا الفن ، أي فن السير والطبقات ، اذ استطاع الشاخي بما أوتي من ذكاء وحفظ ، أن يجمع سير أبي زكرياء الوارجلاني والمزاتي وسير الوسياني وطبقات الدرجيني وجواهر البرادي فيؤلف كتابا جامعا شاملا ، يبدؤه من البعثة النبوية الشريفة الى أيامه . ولم يقتصر الشاخي على تلك الكتب والنقل منها واغا اعتد كتبا لغير الاباضية كالرقيق القيرواني ، وابن الصغير والمبرد والمسعودي ... فضلا عن كتب اباضية مشرقية ومغربية وروايات شفوية .

وقد أتبع الشاخي طريقة مغايرة للدرجيني اذ جعل طبقاته فيا يخص علماء وأحداث الدولة الزستية عبارة عن دولة كل امام فيذكر طبقة الامام عبد الرحمن بن رستم ، فطبقة الامام عبد الوهاب ، ثم طبقة ابنه أفلح وهكذا والواقع أن فعل الدرجيني أدق واضبط من الشاخي وإن كان الاسلوبان يتكاملان في عدة مناسبات .

<sup>(30)</sup> أبو عمار عبـد الكافي : الموجز ـ ج2 ـ تحقيق عمـار طـالبي ، الشركـة الوطنيـة للنشر والتـوزيـع ، الجـزائر ، ب 1398هـ/1978م ، ص281 وما بعدها .

<sup>(31)</sup> أنظر ترجمة الشاخي: في: على يحبي معمر: الاباضية في موكب التاريخ، الحلقة الشانية، القسم الشاني، مكتبة وهبة، مطبعة الاستقبلال الكبرى، مصر، 1384هـ/1964م، ص125. وأنظر خاصة: Une chronique Ibadite, opcit, p.65.

وقد اعتمدت على كتاب الشاخي ، الى جانب اعتادي على كتاب أبي زكرياء الوارجلاني والدرجيني ، اذ يعيد ماقالاه ، وكثيرا ما وجدته يصحح أخطاء سالفيه ، أو يوضح الفكرة والنص المبهمين ، وكانت سير الشاخي أول معتمد الباحثين والكتاب قبل طبع سير أبي زكرياء وطبقات الدرجيني ، لهذا فان الباحث تحول عن هذه القاعدة ، ورجع الى الأصل دون اهمال الفرع في غالب الاحيان ، وبقدر الامكان .

الى جانب هذه التصانيف التي تشكل العمود الفقري بالنسبة الى هذا البحث ، هناك عدة كتب اعتمد عليها الباحث لمؤلفين اباضية ككتاب العمدل والانصاف في أصول الفقه والاختلاف (32) وكتاب الدليل لأهل العقول وكلاهما للشيخ أبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني المتوفى سنة 570هـ (33) وهما في عقائد الاباضية وأصول الفقه ، اضافة الى كتاب الكشف والبيان للقلهاتي أبي عبد الله محمد بن سعيد الازدي المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري (48) . وكتاب كشف الغمة الجامع لاخبار الامة لمؤلفه سرحان بن سعيد الازكوي الذي عاش في القرن الثاني عشر الهجري (35) . وهو اباضي عماني ذكر في كتابه المطول تاريخ الدولة الرستية اقتبسه حرفيا من سير أبي زكرياء وقد أهلنا ذكره في الهوامش لتأخره زمانا ولكونه لم يأت بجديد ، اللهم الا في الاعتقادات الاباضية وغيرها ، وقد فصلها ، وهو يطعن في المهذاهب التي لا ينتمي اليها (36) والكتاب على العموم مهم في يطعن في المهذاهب التي لا ينتمي اليها (36) والكتاب على العموم مهم في

<sup>(32)</sup> لا يزال هذا الكتاب مخطوطا وتوجد نسخة منه في حوزة السيد الحاج سعيد محمد بن أيوب بمدينة غرداية بالجزائر أطلعني عليها مشكورا.

<sup>(33)</sup> أبو يمقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني : الدليل لأهل المقول ثلاثة أجزاء في مجلد واحد ـ طبع بالمطبعة البارونية ـ طالون مصر طبعة حجرية ، 1306هـ .

<sup>(34)</sup> اعتدت على الخطوط في البداية ثم عثرت على الكتاب مطبوعا سنة 1980 في عمان فتحولت اليه . القلهاتي : أبو حبد الله محمد بن سعيد : الكشف والبيان ، تحقيق د. سيدة اساعيل كاشف ، مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان 1400هـ/1980م ص7 .

<sup>(35)</sup> هذا الكتاب لا يزال مخطوطا اعتمد الباحث على النسخة الموجودة بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 346 تاريخ ، وتوجد نسخة أخرى مبتورة في مكتبة الدراسات العليا ، كلية الآداب جامعة بغداد تحت رقم 2005 . (36) الأزكوي : كشف الغمة (مخطوط) ابتداء من ورقة 318 وما بعدها .

تاريخ عمان والمذاهب الاسلامية وهناك كتب أخرى اباضية مثبتة في الهوامش لاداعى الى ذكرها في هذا البحث .

ومجمل القول ، ان المصادر الاباضية من الاهمية بحيث لا يمكن لأي باحث يريد الكتابة عن الاباضية كمذهب أو كتاريخ للدولة الرستية ، الاستغناء عنها ، فهي التي تمدنا بالمعلومات والنصوص التاريخية الأولية التي سكتت عنها أغلب المصادر غير الاباضية كا سنرى .

ومما يدل على القيمة التاريخية لتلك المصادر، وابتعاد مؤلفيها عن الوضع والكذب (37) أن نصوصا منها عديدة نجدها في المصادر السنية أو غيرها كتطابق بعض الاحداث التاريخية المروية من طرف المصادر الاباضية مع رواية ابن الصغير المالكي وهو المعاصر للدولة الرستية وأئمتها، وان كانت المصادر الاباضية غالبا ما تسكت عندما يكون في المسألة مس بشخصية أحد أئمتها أو علمائها الامر الذي نجد تفاصيله عند ابن الصغير، ومثال ذلك فتنة ابن عرفة وتورط الامام أبي بكر بن أفلح فيها.

وكثيرا ما نجد كرامات أو خوارق للعادة منسوبة لهذا الامام أو ذاك الشيخ وهي بطبيعة الحال ، تعبر عن العقلية السائدة في زمان كتابة تلك المصادر وهي من جهة أخرى لا تخلو منها كتب التاريخ والطبقات غير الاباضية في العصور الوسطى ، وجذا فان ذلك لا يقلل من اهميتها التاريخية وقيمتها الملموسة

<sup>(37)</sup> يذكر ابن تيبة أن ه... الخوارج مع أنهم مارقون... ليسوا من يتعمد الكذب بل هم معروفون بالصدق حتى يقال ان حديثهم من أصح الحديث ، أنظر ابن تيبة أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحلم : منهاج السنة النبوية في نقض.كلام الشيعة القدرية ، تحقيق عمد رشاد سالم ، ج1 مطبعة المدني مكتبة دار العروبة ، القاهرة 1382هـ/1962م ، ص43 . ولهذا السبب وللقية التاريخية التي تحويها هذه المصادر ، كان اعتادنا عليها كبيرا ، ولا يمكن الاستغناء عنها مطلقا بل ان المستشرق الفرنسي باسيه ( Basset ) يرى لزاما على الباحث العودة الى الكتابات الاباضية .

انظر Basset. R: Les sanctuaires du Djebel Nefousa, p.423-424. أنظر Moutylinski A de C: L'Aquida des Abadhites, p.506. وانظر كذلك وسيأتى التعريف بالكتابين ضن هذا المبحث .

### 2 ـ المصادر غير الأباضية:

لم تتناول المصادر غير الاباضية الحديث عن الدولة الرستية بالتفصيل كا فعلته مع الدولة الاغلبية مثلا ، بل ان تلك المصادر قليلا ما تناولت الدول التي جاءت غرب منطقة الزاب ، وهنا يمكن أن أوافق الاستاذ عبد الله العروي (38) ( Laroui Abdallah ) الذي لاحظ أن المؤرخين كانوا يتحركون مع جيوش الخليفة ، فلما كان من غير الممكن لتلك الجيوش عبور الزاب في عهد العباسيين كا يذكر ذلك اليعقوبي في بلدانه (39) ، فان المؤرخين رأوا أنه من غير المجدي تدوين أحداث تلك المناطق ، فكأنهم كانوا يكتبون للخلفاء أو ارضاء لهم .

لهذا فان كتب التاريخ العربي الاسلامي الحولية العامة كتاريخ البعقوبي (ت 284هـ) أو الطبري (ت 310هـ) أو ابن الاثير (ت 630هـ) وغيرهم أظهرت اهتاما خاصا بالاقاليم المركزية ، دون الاكتراث كثيرا بعجريات الاحداث السياسية والتقلبات الاجتاعية في الاطراف البعيدة عن الدولة العربية ولا يتحدث المؤرخ العربي عن عمان ، كا يقول الدكتور فاروق عمر فوزي (40) ، أو الدولة الرستية مثلا ، الا بالقدر الذي تؤثر به على السلطة المركزية ، وهنا أيضا لا يتعدى هذا الحديث الا أسطرا أو فقرات مقتضبة ، لهذا فان اعتادنا على كتب الحوليات العامة محدود جدا ، لم يكن الا من بعيد ، ان صح التعبير . خاصة منها الحوليات المشرقية ، أما كتب الحوليات المغربية ، فان الباحث اعتمد كثيرا على تاريخ الرقيق القيرواني وابن عذاري وابن خلدون .

Laroui Abdallah: l'Histoire du maghreb, un essai de synthèse, imp. corbière, petite (38) . collection N° 134, Paris, 1975, p.102-103.

<sup>(39)</sup> اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن واضح: البلدان ، ط3 ، منشورات المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1377هـ/1957م ، ص103 .

<sup>(40)</sup> فاروق عمر فوزي : ببلوجرافيا في تاريخ عمان ـ مجلة المورد ، م3 ، العدد الرابع ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1394هـ/1974م ، ص275 .

ولا بأس من تسبيق الحديث عن هؤلاء ، على مؤرخ الدولة الرستية ابن الصغير الذي يأتي من حيث الفترة الزمنية أسبق الجميع ، اذ من عادة الباحث في هذه الرسالة كلها تأخير الأهم والتهيد له بما هو أقل أهمية هكذا بالتدريج .

أما الرقيق القيرواني أبو اسحاق عمر بن القاسم ، فلا نعرف عنه الشيء الكثير ، الا كونه قد تولى رئاسة ديوان الرسائل في بلاط بني زيري الصنهاجيين في أوائل القرن الخامس الهجري<sup>(11)</sup> ، ولا شك أن هذه الوظيفة قد اتاحت له الاطلاع على العديد من الوثائق والكتب ، التي بها ، كتب تاريخه المعروف بتاريخ افريقيا والمغرب<sup>(42)</sup> .

وعلى الرقيق ، اعتمد ابن عذاري المراكشي في القرن السابع الهجري في كتابة تاريخه المعروف بالبيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب (٤٩٠) . ويعتبر كتاب ابن عذاري من أكمل المصادر المغربية واشملها وأدقها في تاريخ المغرب أعتمدناه بكثرة خاصة في الباب الأول ، جنبا الى جنب مع تاريخ الرقيق ، فكان الواحد منها يكل الاخر رغ اعتاد ابن عذاري على الرقيق . وقد فصل ابن عذاري ثورات الخوارج ، فجاء بتاريخ مضبوط ودقيق ، وان كان يخطيء في بعض التسميات والتواريخ ، وهو أمر لا يقلل من أهمية الكتاب ، كرجع أساسي لاي باحث يريد الكتابة حول تاريخ المغرب والاندلس .

أما ابن خلدون عبد الرحمن المتوفى سنة 808هـ صاحب كتاب « العبر

<sup>(41)</sup> محود اساعيل ، الخوارج ، ص807 ، عوض خليفات ، نشأة ص7 ـ 8 .

<sup>(42)</sup> هذا الكتاب كان في حكم المفقودات وعثر عليه فنشر لاول مرة سنة 1968 من طرف الاستاذ المنجي الكمبي أنظر مقدمة المحقق في هذا الكتاب : الرقيق القيرواني : تاريخ افريقيا والمغرب ، تحقيق المنجي الكمبي ، مطبعة الوسط ، تونس 1387هـ/1967م .

<sup>(43)</sup> ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب ستحقيق ج ، س ، كولان وا ـ ليفي ـ بروفنصال ، دار الثقافة ، بيروت 1948 .

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (44) » ، فاننا نجد في كتابه الضخم هذا اشتاتا تتعلق بالدولة الرستية ، فهو لم يضع لها عنوانا في كتابه القيم ذاك ، كا فعل مع أغلب دول المغرب العربي ، صغيراتها وكبيراتها . لهذا السبب نجد عدة مؤرخين معاصرين انتقدوه على ذلك واعتبروا ذلك في كتابه عورة . ومن أولئك المؤرخين سليان الباروني ضاحب الازهار الرياضية (45) والدكتور فخار ابراهيم الذي يقول إن «.... ابن خلدون الذي عدد أخطاء المؤرخين وحدد الأوهام والمغالط ... لم يسلم هو الاخر من هذا الزلل التاريخي وهو يتكلم عن الرستيين ومؤلفات علمائهم التي ضربت بسهم في اجادة التاليف والترتيب ولكنه في كل مرة يعرض فيها للرستيين ، يعقب كلامه بالضلالة والخروج عن جادة الصواب مع أنه عندما عرض لتاريخ وأصل الادارسة في المغرب الأقصى بوأهم فرع « الدوحة الحمدية النبوية »(46) ، ونفس هذا : النقد نجده لدى الاستاذ أحمد توفيق المدني الذي بعد أن يذكر أهمية تاريخ ابن خلدون ، ومقدمته الغنية ، وعنايته بتاريخ الدول المغربية كلها ، يقول « لكننا مقابل ذلك لا نراه يعني بدولة الرستميين الاباضية الا قليلا ، وفي صفحات متباعدة يسيرة ويدعو مذهبها « بدعة » وهي أول دولة .... منظمة في الاسلام ، انتشرت فوق أديم الأرض الجزائرية ... فهل كان يجهل تفاصيل وجودها ، ونظام حكها ؟ أو كان ....؟ كلا ان ذلك الفكر العبقري .... لا يمكن أن ينسى دولة قامت على أرض المغرب الأوسط .... فا كان منه ذلك الاهمال ، وذلك التحقير الذي يوجب علينا اتهامه بسرقة

<sup>(44)</sup> ابن خلدون عبد الرحمن : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، 1959 .

<sup>(45)</sup> الباروني سلمان بن عبد الله النفوسي: الازهار الرياضية في ألمة وملوك الاباضية ، مطبعة الأزهار البارونية ، مصر ، بلا تاريخ الطبع ص 20 هامش رقم 1 .

<sup>(46)</sup> فخار ابراهيم : دور الرستيين في وحدة مغرب الشعوب ، مجلة الاصالة ، عدد 43/42 ، مطهفة البعث ، قسنطينة ، الجزائر 1977م ، ص36 ـ 37 .

دولة مغربية زاهرة الا لتعصب مذهبي وارضاء لخصوم ذلك المذهب ، من الملوك والامراء (47) .

أن هذا النقد الحاد الذي وجه لابن خلدون ، اذا كان أصحابه مصيبين في أكثر الوجوه ، فاننا نجد لابن خلدون عذرا ، أشار اليه بنفسه عندما تعرض لقبيلة لماية التي يعتبرها مادة الدولة الرستمية ، على كاهلها قامت اذ كانت على حلف قديم مع عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرستمية لما كان هذا في المغرب الأدنى قبل أن يلتجيء الى موضع تيهرت بالمغرب الأوسط حيث مواطن لماية ، ويبنى عاصمت تيهرت بمساعدة تلك القبيلة (48) . ثم يذكر ابن خلدون أن هذه القبيلة قد انقرضت وهلكت بهلاك مصرها ، أي تيهرت (49) فلعل هلاك هذه القبيلة وانقراضها ، كا يقول ، هما الداعيان الى اهمال تاريخ الرسميين ماداموا مرتبطين بقبيلة لماية المنقرضة وهذه مرتبطة بهم . ولا يستبعد هذا ، لأن ابن خلدون في عبره ، كان يؤرخ للقبائل الواحدة تلو الأخرى ، ويذكر ما كان لها من سلطان ، وهذا لا ينع من جهة أخرى اتهامه بما ذكره كل من الباروني والدكتور فخار والاستاذ المدني، اذ كان بامكان المؤرخ العبقري ابن خلدون ، وهو الذي اشتغل بالسياسة وتقلب في خدمة الدول ، الامر الـذي يساعده على الوصول الى مالا يستطيعه غيره ، أن يخصص لهذه الدولة عنوانا على الاقل في مصنفه .

ومع هذا ، فكما أشرنا في بداية الحديث عن ابن خلدون ، فان الباحث ، خاصة في الباب الاول : السياسي ، اعتمد عبر ابن خلدون كا اعتمد مقدمته المشهورة في تعريف بعض العلوم في الباب الثالث أي الثقافي

<sup>(47)</sup> المدني أحمد توفيق : مدخل لدراسة الدولة الرستية وأسهامها في التطور الفكري والحضاري ، محاضرة القيت في الملتقى الفكر الاسلامي وطبعت ضمن مطبوعات ذلك الملتقى المنعقد بوارجلان (الجزائر) ربيع عام 1977م .

<sup>(48)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج6 ، ص246 ـ 249 وسيأتي تفصيل الحديث عن تنك الاحداث كلها .

<sup>(49)</sup> نفسه ، ج6 ، ص 249

وكتاب ابن خلدون أعلى من أن يهمله دارس لتــاريخ المغرب العربي ، رغم موقفه العدائي من الرستميين .

ونأتي بعد هذا الى ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستية ، كا تسيه الدكتورة وداد القاضي (50) . ولا نريد تفصيل الحديث عنه ، الا بقدر ما يهم هذا المبحث ، لاننا سنتعرض اليه في الباب الثقافي عند حديثنا عن « التاريخ » .

عاصر ابن الصغير أواخر أيام الرستيين ، وذكر أنه رأى الامام أبا اليقظان بن أفلح (261 ـ 281هـ) وحضر مجلسه (51) . كا أنه كان على اتصال بشخض يدعى أحمد بن بشير ، يبدو أن أباه بشيراً من خاصة الامام أبي اليقظان (52) . وكان ابن الصغير كثيرا ما اعتمد عليه في الرواية الشفوية التي تطغى على كتابه ، كا اعتمد على غيره من الاباضية الذين يثق بهم كا يذكر هذا مرارا .

وتاريخ ابن الصغير ، كتاب قيم ، فيه اشارات ، رغم اختصارها ، تدل على أمور عديدة لمن يريد استنطاقها ، الامر الذي حاولنا تطبيقه قدر المستطاع وكانت افادتنا من هذا الكتاب مطلقة ، تكاد لا تخلو صفحة من أهذا البحث دون الاشارة الى ابن الصغير ، اذ تناول الفتن التي تعاقبت على تيهرت واختصر الحديث عن كل امام ، واشار الى جوانب ثقافية هامة كذكر اساء بعض العلماء الذين اهملتهم كتب السير والطبقات الاباضية .

<sup>(50)</sup> وداد القاضي : ابن الصعير مؤرخ الدولة الرستية ، مجلة الاصالة عدد 45 ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، الجزائر ، 1395هـ/1975م .

<sup>(51)</sup> ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستيين ـ نشر موتيلنسكي ضمن : Actes du 14<sup>cme</sup> Congrés international الثانية طعمة الطبعة الثانية طعمة الطبعة الثانية طعمة الطبعة الثانية طعمة الطبعة الثانية الشر موتيلنسكي كتاب ابن الصغير باللغتين العربية والفرنسية اذ ترجمه هو بنفسه . واعتمد في نشره على الخطوط الذي وجده في احدى مكتبات منطقة ميزاب الاباضية بالجنوب الجزائري ـ أنظر مقدمة المترجم ص 3 .

<sup>(52)</sup> ابن الصغير ، تاريخ ، ص 45 ، 48 .

هذا بالاضافة الى اشارات عميقة تمس الجانب الاقتصادي مسا مباشرا لا يكن الاستغناء عنها .

وقد اطلقنا كامل الثقة على ما كتبه ابن الصغير، وقد مناه على غيره في كثير من الاحيان، لاسباب: أهمها أنه عاصر الاحداث التي أرخ لها أو على الاقل كان قريبا منها زمانا ومكانا، ثم لأنه في بداية كتابه أوضح منهجه التاريخي، الذي استطاع ان يطبقه بحذافيره فعلا، وبين مقصده، فكان محل ثقة اذ يقول « وكانت له قصص حكوها لا يكن ذكرها الا على وجه، وأن أتم الصدق فيها ولا أحرفها على معانيها ولا أزيد فيها ولا أنقص منها اذ النقص في الخبر والزيادة فيه ليس من شيم ذوي المروءات ولا من ذوي الديانات. وأن كنا للقوم مبغضين ولسيرهم كارهين ولمذاهبهم مستقلين فنحن وأن ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا وعدلهم فيا ولوه، فلسنا من تعجبه طلاوة أفعالهم ولا حسن سيرهم لما نعلمه من براءتهم عمن والاه رسول الله علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه (53).

وهكذا فان هذا النص يبين لنا ان ابن الصغير كان مؤرخا فعلا موضوعيا نزيها يتحرى الصدق والحق ، ويبدي اعجابه وتقديره للأئمة العادلين من الرستيين رغم عدم قناعته بالمذهب الذي ينتون اليه (54) .

هذه بعض المصادر التاريخية التي اعتمد الباحث عليها ، أما غيرها من المصادر ، فلا غرابة اذا كان الباب الاقتصادي تطغى عليه المصادر الجغرافية ، اذ في هذه الفترة المتقدمة من تاريخ العرب والمسلمين ، كان المؤرخون لا يهتمون عادة الا بالامور السياسية ، وكانوا بعيدين عن أحداث المجتمع وتطوراته وما يتعلق به من أوضاع اقتصادية ، لهذا فان الجغرافيين العرب والرحالة سدوا هذا الفراغ ، بما قدموه من ملاحظات ومشاهدات

<sup>(53)</sup> ابن الصغير ، تاريخ ، ص 10 .

<sup>(54)</sup> عوض خليفات : نشأة ، ص9 ، وداد القاضي : ابن الصغير ، مجلة الاصالة ، عدد 45 ، ص49 ـ 53 .

لختلف البلدان والامصار، والمسالك المؤدية اليها، والأقوام الساكنة فيها وعاداتهم وتقاليدهم، وانشطتهم الزراعية والصناعية والتجارية، وكل هذا من خلال وصف المناطق، وصفا دقيقا، نال اعجاب الباحثين المستشرقين فضلا عن العرب.

وأول المصادر الجغرافية التي اعتمد الباحث عليها ، كتاب البلدان لليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن واضح المتوفى سنة 284هـ . واليعقوبي يتجدث عن أسفاره ورواته فيقول لقد : « .... اتصلت أسفارى ودام تغربي فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره... وساكنيه من هم من عرب أو عجم... ودياناتهم ومقالاتهم.... ثم أثبت كل ما يخبرني به من أثق بصدقه »(55) .

وكان اعتادنا عليه كبيرا اذ زار منطقة المغرب العربي ، ولا يستبعد أن يكون قد دخل تيهرت عاصمة الرستيين التي يقول أنها تعرف « بعراق المغرب » لكثرة أخلاط الناس بها (56) ، على حد تعبير اليعقوبي . وقدم لنا معلومات دقيقة حول طبيعة البلاد الزراعية والعمرانية والسكانية واللغوية والمذهبية ، فوصف الانهار والأراضي ، والمزروعات ، والمدن ، والمسالك المؤدية اليها ، وحددها بالمراحل أي بالأيام ، اذ كل مرحلة تعتبر يوما واحدا .

وقد أفدنا منه خاصة ، لمعاصرته الدولة الرستية ، في رسم حدود هذه الدولة ، وقد لقينا في هذا عنتا كبيرا ، اذ فكرة الحدود في تلك الأزمنة ، ما زالت لم تتبلور وربما لم تعرف أساسا ، نظرا لسرعة تغير أحوال الدول وانتقال السيادة من دولة الى دولة ، ومن قبيلة الى أخرى ، وهكذا .

اليمتوبي : البلدان ، ص 2 .

<sup>(56)</sup> نفسه : ص 104 .

وكان من المكن أن يقتصر البحث على معلومات اليعقوبي الجغرافية في الباب الاقتصادي خاصة ، متعذرا بكون اليعقوبي هو الجغرافي الوحيد الذي زار المنطقة في أيام الرستميين ، الا أن الباحث رأى في ذلك تقصيرا من جهة ، ومن جهة أخرى فان الصورة التي ينتهي اليها بالاعتاد على مصدر واحد ، لا تكون واضحة ولا تفي بالمقصود ، لهذا تجاوزنا حدود الزمن فاعتدنا على ابن حوقل (57) المتوفى سنة 368هـ ، وعلى المقدسي شمس الدين فاعتدنا على ابن حوقل (57) المتوفى سنة 388هـ وعلى البكري أبي عبيد (65) المتوفى سنة 487هـ ، هذا بالاضافة الى ابن خرداذبة (60) المتوفى حوالي سنة 300هـ والادريسي (61) المتوفى سنة 548هـ ، وهو مغربي كصاحب (62) الاستبصار في عجائب الأمصار الذي عاش في القرن السادس المجري . وياقوت الحوي (63) المتوفى سنة 626هـ . ولكن هؤلاء الاخيرين أستأنسنا بنصوص من كتاباتهم أكثر مما اعتبرناها حقائق لا تقبل التغيير ، بفعل تأخرهم زمانا عن الفترة المحدودة للبحث وهي القرن الثالث المجري .

ولا داعي الى تفصيل الحديث عن ابن حوقل والمقدسي ، وكلاهما مشرقيان زارا المغرب العربي ، خلاف لغيرهما الذين كتبوا عن أوضاع المغرب عن طريق النقل أو السماع . وأما البكري فهو اندلسي ، اعتمد أساسا في كتابة تأليفه الجغرافي على محمد بن يوسف أبي عبد الله التاريخي الوراق

<sup>(57)</sup> ابن حوقل : أبو القام النصبي : صورة الارض ، ط.2 ، مطبعة بريل ليدن . 1938 .

<sup>(58)</sup> المقدسي شمس الدين أبو عبد الله محرد بن أجد بن أبي بكر البناء : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ط2 ، مطبعة بريل ، ليدن 1906م .

<sup>(59)</sup> البكري أبو عبيد الله : المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب . وهـو جـزء من كتــاب المـــالــك والمالــك ، مطبعة الحكومة ، الجزائر ، 1857 ، أعادت طبعه مكتبة المثنى ببغداد بالاوفست .

<sup>(60)</sup> ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله عبد الله : المسالك والمالك ـ بريل ، ليدن ، 1889م .

<sup>(61)</sup> الادريسي : الشريف : وصف افريقيا الشالية والصحراوية مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق ، تحقيق هنري بيريس الجزائر ، 1957 .

<sup>(62)</sup> مجهول : الاستبصار في عجائب الامصار ، تعليق سعد زغلول عبد الحيد ـ مطبعة جامعية الاسكندرية ، 1958م .

<sup>(63)</sup> ياقوت الحموى شهاب الدين ابو عبد الله بن عبد الله : معجم البلدان دار صادر ، بيروت 1397هـ/1977م .

الاندلسي المتوفى سنة 363ه. وكتاب الوراق لم يصلنا ، ولحسن الحظ احتفظ البكري بجزء كبير منه . وكانت المعلومات التي زودنا بها فريده من نوعها ، لم يسبقه اليها أحد ، ونقلها عنه كل من صاحب الاستبصار وياقوت الحوي . والوراق كا يذكر الضي (64) ألف ديوانا ضخا في مسالك افريقية وممالكها وفي أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم كا ألف في أخبار تيهرت ووهران وتنس وسجلاسة وغيرها تواليف حسانا ، ولا شك أن نشأته بالقيروان ساعدته في ذلك .

وبديهي أن نقول إن معظم المصادر الجغرافية تتفق على ازدهار المغرب العربي زراعيا وعمرانيا ، وكل الجغرافيين معجبون بثروة المغرب وطقسه ومزروعاته الأمر الذي لا تنفرد به بلاد المغرب وحدها ، وانما كان عاماً يشمل جميع البلاد العربية الاسلامية في هذه الفترة ، التي تعتبر فترة الازدهار والرخاء الاقتصادي ، فعلا .

اضافة الى ما تقدم من المصادر الاولية المهمة ، فقد اعتمدت كتبا في العقائد كلل ونحل ابن حزم (ت 456هـ) أو الشهرستاني (ت 548هـ) وكتبا في الاعلام والطبقات كطبقات أبي العرب القيرواني (ت 333هـ) وجذوة الحميدي (ت 488هـ) وبغيـة الضبي (ت 599هـ) وحلـة ابن الأبـار (ت 658هـ) اضافة الى عيون الانباء لابن أبي أصيبعة (ت 668هـ) وطبقات النحويين للزبيدي (ت 379هـ) وغيرهم .

### 3 - المراجع الحديثة:

اعتمد الباحث على مراجع حديثة متنوعة ، كلها تتناول الدولة الرستية من قريب وبعيد ، ولا أبالغ اذا قلت إنها كلها لا تمس الجانب الاقتصادي

<sup>(64)</sup> الضبي أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة : بغية الملتس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، طبع روخس - عجريط ، 1884م ، ص 131 وأنظر كذلك المقري أحمد بن عمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق د. احسان عباس ، دار صادر ـ بيروت ، 1388هـ/1968م ـ أنظر الجزء3 ، ص117 .

ولا الفكري الا مساخفيفا ، وإنما صبت جل عنايتها على الجانب السياسي حسب فكانت تلك الدراسات ، مع كثرتها ، عبارة عن تكرارات لا غير ، ولا بد أن أشير هنا الى المراجع الحديثة التي تناولت تاريخ الحولة الرستمية ، انما تناولته من خلال دراسة التاريخ العام للمغرب العربي ، أو التاريخ العام للجزائر واستثنى من هذه الملاحظة الدكتور محود اسماعيل في كتابه القيم « الخوارج في المغرب الاسلامي »(65) والاستاذ الفرنسي الباحث جيرارد دانجيل في رسالته للماجستير والموسومة : « الامامة الاباضية بتاهرت بعرارد دانجيل في رسالته للماجستير والموسومة : « الامامة الاباضية بتاهرت الايجاز عن المراجع المعتمدة الاخرى . أبدؤها بكتب الشيخ أطفيش امحمد بن يوسف (65) أمام الاباضية في القرن الماضي ، وهي كثيرة جداً ، وغزيرة المادة غزارة علم الشيخ وحافظته القوية ، الا أنها في مجموعها يطغى عليها الطابع الديني ، وخلال السطور والفقرات يعثر الباحث على ما يفيد البحث من أفكار جديدة يجدها القارئ مفرقة في صفحات هذه الرسالة .

أما الشيخ سليان بن عبد الله الباروني واضع كتاب الأزهار الرياضية في أمّة وملوك الاباضية حيث خصص القسم الثاني منه (68) للحديث عن الدولة الرستية ، ولا شك أن الباروني سليان ، بعامل مركزه الاجتاعي ،

<sup>(65)</sup> رسالة دكتوراة طبعة سنة 1976 بدار العودة ببيروت .

Dengel Gerard: l'Imamat ibadite de Tahert (761-909) thèse de doctorat 3<sup>eme</sup> cycle. (66) Strasbourg – Université des sciences humaines 1977.

<sup>(67)</sup> من الكتب الممتدم للشيخ أطفيش وقطب الائمة، كا يلقبه الاباضية كتاب ازهاق الباطل بالعلم الهاطل طبعة حجرية سنة 1317 ، وكتاب الحجة في بيان الحجة في التوحيد بلا تقليد ، طبعة حجرية بلا تاريخ الطبع . كتاب ازالة الاعتراض عن محقيء ال اباض ، طبعة حجرية سنة 1301 ـ رسالة ان لم تعرف الاباضية ياعقبي ياجزائري طبعة حجرية ، سنة 1251 .

<sup>(68)</sup> الكتاب في جزأين . أحرق الجزء الأول مع مسودته على ما يبدو لما أصاب حريق مطبعة الأزهار البارونية بالقاهرة سنة 1904م . ولحسن الحظ بقي الجزء الثاني فقط وهو خاص بتاريخ الدولة الرستية ، ( بلا تاريخ الطبع ) وألف أبو الربيع سليان الباروني كتابا بعنوان و مختصر تاريخ الاباضية و طبع في تونس سنة 1938م طبعة ثانية وكان يعتقد أن صاحب هذا الكتاب هو صاحب كتاب الأزهار نفيه ولكن ثبت أنه غيره ، وكذلك ألف عبد الله الباروني والد صاحب الأزهار الرياضية كتابا بعنوان و سلم العامة والمبتدئين الى معرفة ألمة الدين وطبع في مصر سنة 1324هـ ، وكل هذه الكتب تمس الدولة الرستية مسا بعيدا ومن جانبها السياسي خاصة .

اذ ينتي الى عائلة اباضية عريقة في ليبيا ، وعين في مجلس المبعوثان سنة 1914 ـ 1919م ، لما كانت ليبيا تابعة للدولة العثانية . ولا أدل على مركزه هذا من زيارته لبغداد عام 1348هـ/1928م واستقبال الملك فيصل له ، وعين الملك غازي ابنه ابراهيم بن سليان موظفا له في دائرته الخاصة بالبلاط ، مع الاستمرار في نفس الوقت في دراسته كطالب في كلية الحقوق ببغداد (69) . إن هذه العوامل كلها مع تتلمذه على الشيخ أطفيش السالف الذكر بمنطقة ميزاب الجزائرية (70) ، لا شك أنها ساعدته في اخراج كتابه الذي لا يختلف كثيرا في طرحه عن المصادر القديمة (71) ، كا أنه غني بالمادة تناول الدولة الرستية من بداية نشوئها الى سقوطها ، مع ذكر مفصل لعاصتها تيهرت . وبعض المدن الاخرى ، وبعض أعلامها البارزين ، كا أشار الى جوانب اقتصادية ذات أهية واضحة ، واعتمد كثيرا على الشاخي وابن الصغير ، بل ربط نهاية أزهاره بنهاية كتاب ابن الصغير ، واقتبس منه نصوصا طويلة بحرفها الا أنه عندما يستخلص من رواية ابن الصغير أو غيره أفكارا تكون ممزوجة بروايات متعددة ، يسبق كلامه مندوج » .

والدافع الذي حض الباروني على تأليف كتابه « الأزهار » ، الذي لا يستغني عنه باحث يريد الكتابة عن الدولة الرستية ، هو أنه سمع شخصا يقول « ان الاباضية شرذمة قليلة لا ذكر لهم ولا شأن.... فهم أحقر الفرق.... لم تقم لهم قائمة ولا نسب اليهم ملك ولا فخر.... وتعجب زائدا.... لما علم بزيارتي ( زار الباروني مدينة تيهرت سنة زائدا.... لما علم بزيارتي ( زار الباروني مدينة تيهرت سنة 1316هـ/1898م ) الى مكان تيهرت... فكان ذلك من أكبر الاسباب

<sup>(69)</sup> أبو اليقظان ابراهيم : سليان الباروني باشا في أطوار حياته ـ المطبعة العربية ، الجزائر ، 1376هـ/1956م ، ج 1 ، ص88 ـ 109 .

<sup>. (&</sup>lt;del>70</del>) الباروني : الازهار ، ج2 ، ص65 .

<sup>(71)</sup> عوض خليفات : نشأة ، ص 41 .

الداعية لي الى ابراز فضائل هذه المدينة والبحث في صفحات التواريخ عنها.... »(72).

والواقع أن كتاب الباروني ، كان من المكن ادراجه مع المسادر القديمة ، وذلك لأسلوب طرحه ، وأسلوب كتابته ، والمصادر التي اعتمد عليها خاصة منها الاباضية ، ولم يشر إليها ، وكانت في متناول يده .

وهناك مؤلفات أخرى لمؤلفين اباضية ، كؤلفات الشيخ علي يحيى معمر التي تندرج تحت عنوان « الاباضية في موكب التاريخ » فقسمه الى حلقات عديدة تناولت نشأة الاباضية (<sup>73</sup>) في جزء والاباضية في ليبيا (<sup>74</sup>) في جزأين والاباضية في تونس (<sup>75</sup>) جزء آخر ، والاباضية في الجزائر (<sup>76</sup>) آخر حلقات كتابه المذكور ، وظاهر من العنوان أن معمر يؤرخ للمذهب الاباضي فقسم ذلك الى مراكز وجودهم قديا وحديثا ، ورتب أعلام المذهب كل الى البلد الذي ينتي اليه ، واعتمد كثيرا على الشاخي وغيره من الكتب الاباضية التي كانت قريبة لديه .

ولعل القارئ يعتقد أن كتابه « الاباضية في الجزائر » وضعه للحديث عن الدولة الرستية ، الامر الذي لم يقصده الشيخ معمر لذلك نجده يقول « من أراد أن يقرأ أخبار الدولة الرستية وتاريخها المفصل فعليه أن يرجع الى ما ألف عنها خصيصا في القديم والحديث.... أما في هذا الكتاب فلست

<sup>(72)</sup> الباروني : الازهار ، ج2 ، ص12 ، هامش رقم 1 .

<sup>(73)</sup> معمر علي يحيى : الاباضية في موكب التاريخ الحلقة 1 ، نشأة المذهب الاباضي ، مطبعة دار الكتاب العربي ، مكتبة وهبة القاهرة ، 1384هـ/1964م .

<sup>(74)</sup> معمر علي يجي : الاباضية في موكب التاريخ الحلقة 2 ، الاباضية في ليبيا ، قسمان ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، مكتبة وهبة ، القاهرة 1384هـ/1964م .

<sup>(75)</sup> معمر على يحيى : الاباضية في موكب التاريخ الحلقة 3 ، الاباضية في تونس ، دار الثقافة ، بيروت ، 1366هـ/1966م .

<sup>(76)</sup> معمر علي يحبى : الاباضية في موكب التاريخ الحلقة 4 ، الاباضية في الجزائر ، مطبعة الدعوة الاسلامية ، مكتبة وهبة ، القاهرة 1379هـ/1979م .

أتناولها الا بمقدار ما تكتمل به الصورة التي أريد أن أعرضها على القارئ....»(77) .

ولهذا فان كتابه لم يتعرض لتاريخ الرستيين بشكل مباشر ، اللهم الا في تحليله لحادثة ابن عرفة (<sup>78)</sup> الذي قتل واتهم الامام أبو بكر بن أفلح (258هـ ـ 261هـ) بقتله للتخلص من سلطانه الواسع ، وقد حاول الشيخ معمر ، بتوفيق في نظري ، رفع التهمة عن أبي بكر وتحديد القاتل .

وكانت افادتنا من كتب معمر محدودة ، لا تكاد تتجاوز بعض التراجم أو الافكار التي انتهى اليها خاصة في الباب السياسي والفكري من هذا البحث أما الجانب الاقتصادي فلم يتطرق اليه اطلاقا . وككتبه السابقة الذكر كتابه « الاباضية بين الفرق الاسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث » (79) كانت افادتنا منه تقتصر على معتقدات الاباضية ، والكتاب من هذه الناحية قيم جدا لا يستغنى عنه في بابه .

وألف الشيخ علي دبوز كنابه الضخم «تاريخ المغرب الكبير» وهو في ثلاثة أجزاء، خصص الجزء الثالث (80) لثورات الاباضية في المغرب العربي في شطره الاول، أما الشطر الثاني، فجعله خالصا لتاريخ الدولة الرستمية منذ نشأتها الى سقوطها، فتعرض فيه الى دولة كل امام على حدة والتطورات التي حدثت في عهد كل واحد منهم، ومدى ما بلغته من ازدهار ثقافي واقتصادي، كثيرا ما بالغ فيها، لتغلب العاطفة والبيان عليه اذ اهتم بها أكثر من اهتامه بالمادة التاريخية الاولية التي تعتبر

<sup>(77)</sup> معمر : الاباضية في الجزائر ، ص 25 .

<sup>(78)</sup> محد بن عرفة ، أحد المقربين من الامام أبي بكر ، كان ذا ثروة وجاه وسلطان ، صهر للامام أبي بكر بن أفلح وصهره هذا . وشعبيته على ما يبدو هي التي أدت الى مقتله بحيث كا يقول ابن الصغير كانت الامامة بالاسم لابي بكر وبالفعل لابن عرفة . أنظر تفاصيل هذه الفتنة في ابن الصغير : تاريخ ، ص231 وما بعدها ، ومعمر على يحيى : الاباضية بالجزائر ، ص45 وما بعدها وأنظر كذلك الفصل الرابع من الباب الاول من هذا البحث . . (79) مطبوع في مطابع سجل العرب ، نشر مكتبة وهبة ، ط1 ، 1396هـ/1976م .

<sup>(80)</sup> دبوز عمد علي : تاريخ المغرب الكبير ، ج3 ، مطبعة عيسى البابي الحلمي ، مصر ، 1383هـ/1963م

الاساس، فلا غرو أن انقياده وراء هذا التيار هو الذي جعله يصنف الدول الاسلامية في المشرق والمغرب الى دول ملوكية مستبدة واخرى اشتراكية جهورية، فكانت دولة الاغالبة والعباسيين من الصنف الاول ودولة الرستيين من الصنف الثاني ونفس هذا التيار جره الى استعال الاساليب البيانية كتشبيه أيام الدولة الرستية مثلا، بمفاتن المرأة، معللا ذلك بتعليلات واهية (١٤١)، ولهذا السبب، على ما يبدو، تجرأ الشيخ علي يحيى معمر لا تهامه بأنه «كان يفتش عن المرأة.... كا هو شأنه في كثير من أحداث التاريخ »(٤٥).

ان هذا المنهج الذي اتبعه الشيخ محمد علي دبوز ـ رحمه الله ـ والـذي لا يمت بصلة الى منهج القدماء ، ولا الى منهج المحدثين ، اضافة الى عدم ذكره لمصادره في كثير من الاحيان ، جعلنا لا نعتمد على كتابه الـذي فصل فيه تاريخ الرستميين تفصيلا ، وكان لنا في أزهار الباروني غنية عنه في دقته وحسن عرضه وايراده مصادره . ورغ هذا كله فالكتاب لا يخلو من فائدة ولا سبيل الى تركه كلية لكل من يريد البحث في تاريخ المغرب العربي عامة وتاريخ الدولة الرستية خاصة .

والحقيقة أن كتاب الشيخ دبوز ، فيا عدا هذا ، لا يختلف عن مؤلفات الاستاذ عثمان الكعاك ومحمد مبارك الميلي وعبد الرحمن الجيلالي ، وكلهم كتبوا عن الدولة الرستمية من خلال تأليفهم في تاريخ الجزائر العام .

ويرجع الفضل في هذا الجال الى الاستاذ عثان الكعاك الذي ألف كتابه « موجز التاريخ العام للجزائر » في الوقت الذي كانت فيه الجزائر ترزح تحت نير الاستعار الفرنسي ، ألفه ليستنهض به الهمم ، ويكشف عن تاريخ الجزائر المشرق وحضارتها القديمة التي طالما عمل الاستعار على تشويهها

<sup>(81)</sup> ان مثل هذه التشبيهات والتصنيفات موزعة بشكل مكثف على صفحات كتابه .

<sup>(82)</sup> معمر : الاباضية في الجزائر ، ص 86 .

وتزويرها وتشويش وجودها في عقول الجزائريين بحيث يشككهم في ماضيهم الجيد حتى لا يطالبون به ، وكاد أن يبلغ مرماه ، كا يقول الكعاك ، وهذا أكبر دافع للكعاك على وضع كتابه (83) الذي أحسن ترتيبه ، بحيث تنايل تاريخ الجزائر منذ عصورها القديمة ، عصرا فعصرًا ، ثم دولة فدولة .

وفي علمي ، يعتبر كتاب الكعاك أول مرجع حديث تناول تاريخ الجزائر عامة وتاريخ الدولة الرستية ضنا خاصة ، فتطرق فيه الى الناحية السياسية والادارية والثقافية ، والاجتاعية ، والاقتصادية ، والحدود ، كل ذلك بشكل موجز تماشيا مع العنوان . وقد افادنا الكتاب كثيرا في أغلب فصول هذا البحث ، وكان اعتادنا عليه مسترا مع الرسالة .

وعلى منوال الاستاذ الكعاك نسج محمد المبارك الميلي كتابه «تاريخ الجزائر في القديم والحديث »(84) وعبد الرحمن الجيلالي كتابه «تاريخ الجزائر العام »(85) ، ولا يختلفان عنه كثيرا ، كا لا يختلف عنهم جميعا الدكتور ابراهيم أحمد العدوي في كتابه « بلاد الجزائر ، تكوينها الاسلامي والعربي (86) » . والدكتور عبد العزيز سالم في كتابه « المغرب الكبير »(87) اذ هم جميعا اعتمدوا على الكعاك أو نقل المتأخر منهم من المتقدم ، دون اضافات جوهرية تذكر .

<sup>(83)</sup> الكماك عثان : موجز التاريخ العام للجزائر ، منذ العصر الحجري الى الاحتلال الفرنسي ، مطبعة العرب . تونس ، 1344هـ/1925م أنظر المقدمة .

<sup>(84)</sup> الميلي عمد مبارك : تاريخ الجزائر القديم والحديث ، مكتبة النهضة الجزائرية ، الجزائر ، 1350هـ ـ الجزء الثاني خاصة .

<sup>(85)</sup> الجيلالي عبىد الرحمن : تــاريخ الجـزائر العــام ، مكتبـة الشركـة الجـزائريـة منشــورات دار مكتبـة الحيــاة ، بيروت ، طـ2 ، 1384هـ/1965 الجزء الاول خاصة .

<sup>(86)</sup> العدوي ابراهيم أحمد : بلاد الجزائر - تكوينها الاسلامي والعربي المطبعة الفنية الحديثة - مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، 1970م .

<sup>(87)</sup> سالم عبد العزيز السيد : المغرب الكبير ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1981م الجزء الثاني خاصة .

ويختلف عن هؤلاء ما كتبه الدكتور سعد زغلول عبد الحيد في كتابه «تاريخ المغرب العربي »(88) والاستاذ رابح بونار في كتابه «المغرب العربي تاريخه وثقافته »(89) اذ اتسمت كتابتها بالدقة العلمية ، خاصة الدكتور سعد زغلول عبد الحيد ، أما الاستاذ بونار فتركيزه على الجانب الثقافي ميز كتابه عن الكتب الاخرى ، لهذا كانت افادتنا منه في الجانب الفكري خاصة ، كا ساعدنا معجم اعلام الجزائر لعادل نويهض (90) وكتاب «تاريخ ليبيا » للدكتور احسان (91) عباس في هذا الجانب أيضا .

ولا يستغني باحث عن كتابي « نشأة الحركة الاباضية » للدكتور عوض خليفات (92). و« الحركة الاباضية في المشرق العربي » للباحث مهدي هاشم طالب (93) فكلاهما توصل الى نفس النتائج تقريبا فيا يخص نشأة الحركة الاباضية ، وامامها جابر بن زيد الأزدي ، ومعتقداتها المعتدلة التي تختلف بها اختلافا كبيرا عن فرق الخوارج التي تنسب اليها ، ويرفض الاباضية هذه النسبة ، ويطلقون على أنفسهم أهل الحق والاستقامة ، وهي التسمية التي يفضلونها .

ويتميز كتاب عوض خليفات بتطرقه الى تاريخ المغرب السياسي ، بحيث بحث أسباب تسرب إلاباضية الى هذه المنطقة ، وكيفية ذلك ، وتابع مراحل تأسيس الدولة الرستمية من طرف عبد الرحمن بن رستم ، وتوقف

<sup>(88)</sup> زغلول عبد الحميد سعد : تاريخ المغرب العربي ـ ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، دار المعارف مصر 1384هـ/1964م .

<sup>(89)</sup> بونار رابح : المغرب العربي تاريخه وثقافته ـ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ط2 ، الجزائر ، 1981م .

<sup>(90)</sup> نويهض عادل : معجم أعلام الجزائر : من صدر الاسلام حتى منتصف القرن العشرين ـ منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ، ط1 ، 1971م .

<sup>(91)</sup> احسان عباس : ثاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع الفرن التاسع الهجري ، دار صادر ، دار ليبيا ، ط1 ، بيروت ، 1387هـ/1967م .

<sup>(92)</sup> سبق التعريف بمعلومات هذا الكتاب الذي لجبع سنة 1978م .

<sup>(93)</sup> مهدي هاشم طالب : الحركة الاباضية في المشرق العربي ، نشأتها وتطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، رسالة ما جستير في التاريخ الاسلامي ـ كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1397هـ/1977م .

عند تأسيسها وكان في هذا المجال خير مرجع أفدنا منه واعتمدنا عليه جنبا الى جنب مع كتاب الخوارج في المغرب الاسلامي لمحمود اسماعيل .

ولعل الدراسات القية التي وطعها الدكتور الحبيب الجنحاني في التاريخ الاقتصادي المغربي ، تعتبر من أهم الركائز التي قام عليها هذا البحث رغم قلتها وتكرارها بعناوين مختلفة في بعض الاحيان (94) ، اذ استطاع أن يرسم بدراساته تلك ، معالم الاقتصاد الرستي ، فضلا عن دور تيهرت الذي ركز كل اهتاماته عليه من جميع الجوانب .

أما الدكتور محود اساعيل في كتابه الخوارج في المغرب الاسلامي وهو عبارة عن بحث للدكتوراه على ما يبدو ، فقد أجاد في طرحه لهذا الموضوع الى أبعد حد ، خاصة من الناحية السياسية التي شغلت معظم الكتاب . والجدير بالذكر أن الخوارج في المغرب الاسلامي » لا يشمل الاباضية ودولتها وحدها ، وإغا أيضا الصفرية والدولة المدرارية بسجلاسة ، وهذا ما يجعل الكتاب لا يخص التاريخ الرستي وحده ، فاذا كان محود اساعيل قد تطرق الى تاريخ كل دولة من الدولتين ، كل واحدة على حدة ، فانه قد قام بهذا في الابواب السياسية لا غير ، وهي الأبواب التي تطغى على معظم الكتاب . أما الباب الخامس والاخير الذي خصصه لأثر الخوارج في المجتمع المغربي ، فإنه سلك فيه مسلكا آخر ، اذ تناول تلك الآثار ، التي يقول عنها « ونظرا لما أحدثه الخوارج من آثار اقتصادية واجتاعية وثقافية فضلا عن آثارهم السياسية في بلاد المغرب ، ولما كانت تلك الجوانب تحتاج فضلا عن آثارهم السياسية في بلاد المغرب ، ولما كانت تلك الجوانب تحتاج لدراسة مستفيضة مستقلة فقد آثرنا أن نفرد لها الباب الخامس من

<sup>(94)</sup> الجنحاني الحبيب : المغرب الاسلامي ، الحياة الاقتصادية والاجتاعية (3-4هـ/9-10م) الدار التونسية للنشر ، تونس ، جوان 1977 ، من ص97-142 .

الجنحاني الحبيب : دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للمغرب الاسلامي ، ط1 ، دار الطليمة . بيروت ، 1980 وأنظر كذلك المجلمة التونسية للعلوم الاجتاعية : « تساهرت عساصمة السدولة الرستميمة . 161هـ ـ 296هـ/777م ـ 909م » ، عدد 43/40 ، طبع الشركة التونسية لفنون الرسم ، أفريل 1975 .

الرسالة (95) ، أقول تناولها بايجاز بعكس ما يمكن أن نتصوره من النص الذي ذكرناه ، والذي أورده في مقدمة كتابه ، من هنا فانه لم يخصص للحديث عن الحياة الاقتصادية والثقافية ، الا بضعة عشر صفحة مركزة تشترك فيها الدولتان المدرارية الصفرية والرستية الاباضية ، وهو اختصار بطبيعة الحال مخل بالمقصود ، الا أن اعتناءه بالجانب السياسي هو أجود ما يطلب في هذا الكتاب ، لذلك تجد الباحث في هذا المضار ، قد اعتده بكثرة .

أما ما يخص المجلات العربية التي تطرقت لتاريخ الرستيين ، فنذكر خاصة مقال الأستاذ محمد بن تاويت بعنوان « دولة الرستيين أصحاب تاهرت » الذي نشره بصحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد (96) ، وقد تناول فيه الحديث عن المراحل السياسية التي مرت بها الدولة الرستية ، مثل الفتن والثورات التي شهدتها تيهرت خاصة ، ولم يتطرق للجانب الاقتصادي أو الثقافي .

وتعتبر مجلة « الاصالة » الجزائرية أهم مجلة نشرت فيها عدة دراسات ومقالات حول تاريخ الدولة الرستية ، وأغلبها يدور حول الجانب السياسي لهذه الدولة ، وكانت أغلب تلك الدراسات والمقالات قبل نشرها في المجلة المذكورة قد القيت محاضرات في ملتقى الفكر الاسلامي (97) الحادي عشر المنعقد في مدينة وارجلان احدى حواضر الدولة الرستية . وهذا سنة 1977م .

<sup>(95)</sup> محمود اسماعيل ، الخوارج ، ص 21 .

<sup>(96)</sup> عمد بن تاويت الطانجي : دولة الرستيين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريـد ، م5 ، عدد 2-1 ، مطبعة معهد الدراسات بمدريد ، 1377هـ/1957م .

<sup>(97)</sup> دأبت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر ، التي تشرف على الملتقى المذكور على نشر جميع الحاضرات التي تدرج في الملتقى في كتاب واحد يحمل عنوان الملتقى وعدده ، فرغ أن الفترة الزمنية لملتقى وارجلان بعيدة ست سنوات تقريبا ، فان هذا الكتاب مازال لم ينشر ، ويبدو أنه نشرت محاضرات ملتقى بعده ، وترك هو . فا أحوجنا الى نشر جميع أعمال الملتقيات أولا بأول ، كا التزمت بذلك الوزارة فيا سبق .

من المحاضرات التي نشرت في مجلة الأصالة « لحات من دور الدولة الرستية في ميادين الحضارة والفكر لبعض الباحثين القدامى والمتأخرين » للشيخ المهدي البوعبدلي (89) ، و« من قضايا التاريخ الرستي الكبرى مكتبة المعصومة بتاهرت » للدكتور لقبال موسى (99) و« الفن الرستي بتاهرت وسدراته » للدكتور رشيد بورويبة (100) و« دور الرستيين في وحدة مغرب الشعوب » للدكتور فخار ابراهم (101) و« ملامح عن الحركة العلمية بوارجلان ونواحيها منذ انتهاء الدولة الرستية حتى أواخر القرن السادس المجري » للدكتور عمرو خليفة النامي (102) ، والمحاضرة القية للدكتورة وداد القاضي (103) التي تناولت فيها شخصية المؤرخ ابن الصغير وهي بعنوان « ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستية » ومحاضرة الدكتور احسان عباس (104) « المجتمع التاهرتي في عهد الرستيين » و« الرستيون قنطرة صلة بين الجزائر وإلاندلس من خلال الاباضية » للدكتور المستشرق سلفادور غومت نوغاليس (105) ، أما عجلة «سرتا» التي يصدرها معهد العلوم الاجتاعية بجامعة وسنطينة ، فقد نشرت مقالا للاستاذ فيلالي عبد العزير (106) بعنوان قسنطينة ، فقد نشرت مقالا للاستاذ فيلالي عبد العزير (106) بعنوان «جوانب من العلاقات التجارية بين الرستيين والأمويين في الأندلس » .

لقد أفدت من هذه المحاضرات والمقالات وغيرها ، كا أفدت مما كتب باللغة الفرنسية من مقالات نوجز الحديث عنها فيا يلى :

التفت المستشرقون الفرنسيون خاصة ، الى الدراسات التي تتناول

<sup>(98)</sup> الأصالة ، عدد 41 عام 1397هـ/1977م .

<sup>(99)</sup> الأصالة ، عدد 41 سنة 1397هـ/1977م .

<sup>(100)</sup> الأصالة ، عدد 41 ، 1397هـ/1977م .

<sup>(101)</sup> الأصالة ، عدد 42 ـ 43 ، 1397هـ/1977م .

<sup>(102)</sup> الأصالة ، عدد 42 ـ 43 ، 1397هـ/1972م .

<sup>(103)</sup> الأصالة ، عدد 45 ، 1397هـ/1977م ( وطبع على الغلاف خطأ سنة 1975م ) .

<sup>(104)</sup> الأصالة ، عدد 45 ، 1397هـ/1977م .

<sup>(105)</sup> الأصالة ، عدد 46 ـ 47 ، 1397هـ/1977م .

<sup>(106)</sup> سرتا ، عدد 3 ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، الجزائر ، رجب 1400هـ/ماي 1980م .

الاباضية من مختلف نواحيها ، في نهاية القرن الماضي ، وبالضبط سنة 1878 لما نشر المستشرق ما سكراي أميل ( Masqueray Emile ) (107) ترجمة لكتاب سير الأئمة وأخبارهم للشيخ أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجلاني ، وأشار في مقدمته الى أهمية دراسة كتب الاباضية (108) . وهكذا تناولت الدراسات الاوروبية منذ ذلك التاريخ ، دراسة تاريخ المذهب الاباضي وما يتعلق به ، فطرق تاريخ الدولة الرستية من هذه النافذة ، كا طرق مع الدراسات التي وضعت لتاريخ المغرب العربي .

وأشير هنا الى أن الباحث اعتد على ما كتب باللغة الفرنسية حسب ، مع وجود دراسات عديدة وقية بمختلف اللغات الاوروبية ، تناولت دراسة المندهب الاباضي ومناطق وجودهم ، الا أن أغلبها لم يتطرق الى الدولة الرستية .

وهكذا ظهرت بالفرنسية عقيدة التوحيد لعمرو بن جميع نشرها المستشرق موتيلنسكي ( Moutylinski ) (1905) ، سنة 1905 ، كا نشر تاريخ ابن الصغير سنة 1909 من الخطوطة الفريدة التي وجدها في منطقة ميزاب نشرها بالعربية مع ترجمة فرنسية لها (1100) ، وكلا العملين قدمها الأستاذ المذكور الى المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين الذي انعقد بالجزائر سنة 1905م .

كتب لويسكي ( Lewicki ) عدة مقالات مهمة عن الاباضية نشرها في مختلف الدوريات الاجنبية ، كدراست لكتاب سير الشماخي : قيمت وموارده ومؤلفه (111) . وفي سنة 1955 نشر مقالا بعنوان « تسمية شيوخ

Masqueray-E: opcit. ببق التعريف بالكتاب (107)

Basset. R: Les sanctuaires du Djebel Nesousa, extrait du journal Asiatique (J.A.) 9<sup>eme</sup> (108) serie, Tome XIII, imp. National, N° Mai-Juin-Juillet-Aout 1899, p. 6.

Moutylinski A de C: l'Aquida des Abadhites, Recueil de mémoires et de textes (109) publié en l'honneur du 14 cme Congrès des orientalistes. imp. orientale Alger, 1905.

Moutylinski A de C: Chronique d'Ibn Saghir, opcit. (110)

Lewicki T: Une Chronique Ibadite, opcit. (111

جبل نفوسة وقراهم »(112) اقتبس نصه من سير الشاخي . وتحدث في مقال آخر له عن البربرية والاباضية (113) ، الا أن أهم عمل له اعتمدناه فعلا هو « دولة تاهرت في شال افريقيا وعلاقاتها بالسودان الغربي »(114) . اذ تناول فيها علاقة تيهرت التجارية بالسودان ، فتتطرق الى ممالك السودان والمسالك المؤدية اليه ودور التجارة الاباضية في تلك المنطقة ، وذلك النشاط .

وهناك دراسة تناولت بقايا تيهرت ، وضعها الاستاذ مارسيه مع دوسوس لامار ( Marçais-G. et Dessus-L ) سنة 1941 ونشرها سنة 1946 في المجلة الافريقية (115) ، ولمارسيه عدة دراسات قيمة تطرق فيها الى جؤانب من تاريخ الدولة الرستية ، ككتابه الموسوم « تاريخ القرون الوسطى » (116) أو كتابه « بلاد البربر في العهد الاسلامي والمشرق في العصر الوسيط » (117) ومقاله « بلاد البربر في القرن التاسع الميلادي كا وصفه اليعقو بي (118) » .

وقد اعتمد الباحث كثيرا على ما كتبه الاستماذ المستشرق موريس لومبارد خاصة في الباب الاقتصادي ، اذ نشر سنة 1947 مقالاً بعنوان « الدعائم النقدية ذات القوة الاقتصادية : الذهب الاسلامي من القرن

Lewicki T: Etudes Ibadites Nord-Africaines, tasmya suyuh gabal Nafusa wa (112) qurahum PI, Warazawa, 1955.

Lewicki T: Mélanges berbères ibadites, extrait de la revue des études islamiques. (113) cahier III, Imp. Aerault, Paris 1936.

Lewicki T: l'Etat Nord Africain de Tahert et ses relations avec le soudan occidental (114) à la fin du VIII<sup>e</sup> et au IX<sup>e</sup> siècle. Cahiers d'Etudes Africaines, Vol. II N° 8, Paris, 1962.

Marçais G. et Dessus L.: Tihert-Tagdemt Revue Africaine, TXC, 91° année, Alger (115) 1946.

Marçais G. Charles Diehl: Histoire du moyen agr., TIII, les presses universitaires de (116) France, Paris 1936.

Marcais G: La berberie musulmane et 1 orient au moyen age, Alger, 1946. (117)

Marçais G: La berberie au IX<sup>e</sup> siècle d'après El ya'quoûbi Extrait de la revue (118) Africaine, N° 386-387, société Historique Algérienne Alger, 1941.

الثامن حتى التاسع الميلادي »(١١٥) . وكانت افادتنا من كتابه المترجم الى العربية بعنوان «الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون الأربعة الاولى »(١٢٥) ، كبيرة خاصة في التجارة مع السودان .

وللاستاذ أندري نيفر ( André Négre ) مقال يمس الجانب السياسي ، خاصة ملابسات سقوط الدولة الرستية ، كا يوضح العنوان (121) وأفدنا من كتاب عبد الله العروي الذي وضعه بالفرنسية ، وهو في تاريخ المغرب (122) وأم فكرة لديه أن الدولة الرستية هي عبارة عن دولة مدينة ، اذ هي في نظره لا تتعدى مدينة تيهرت ، وهو ما قنا بالرد عليه معتمدين على النصوص القدية والدراسات الحديثة .

وفي سنة 1957م نشر الاستاذ شيخ بكري بالفرنسية مقالا قيا عن « الخوارج في بلاد البربر » ركز فيه الحديث عن الدولة الرستية (123 ) فتناول في البداية بعض معتقدات الاباضية ثم تطرق الى ادارة الدولة الرستية فحدودها والحياة الفكرية ثم العلاقات الخارجية ، وكل هذا بشكل عتصر جدا ومركز يكن أن نصفه برسم معالم الحضارة الرستية التي تألقت بالعاصة تيهرت على الخصوص .

ولا يستغنى باحث عن المقال الجيد الذي نشره فاناكر ( Vanacker ولا يستغنى باحث عن المقال الجيد الذي نشره فاناكر ( Claudette

Maurice lombard: Les bases monetaires d'une suprematie économique, l'or (119) musulman du VII<sup>e</sup> au XI<sup>e</sup> siècle Annales Economies-Sociétés civilisations N° 2 Avril-Juin 1947.

<sup>(120)</sup> لومبارد ، موريس : الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ، ترجمة عبــد الرحمن حيدة . دار الفكر ، دمشق 1399هـ/1979م .

André Négre: La fin de l'état Rustamide revue d'histoire et de civilisation du (121) maghreb, Faculté de lettres d'Alger Alger, Juillet 1969.

Laroui Abdallah: l'Histoire du maghreb, 1975 opcit. (122)

Bekri-chikh: Le kharijisme berbère, quelques aspects du royaume Rustamide. (123) Annales de l'institut d'études orientales (A.I.E.O.) TXV, édition Alger, 1957.

العرب من القرن التاسع الى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي مناولت وخاصة الخرائط العديدة القيمة التي وشح بها الاستاذ دراسته وتناولت مختلف المزروعات والانهار والمسالك والمرافيء والمصانع التي ذكرها الجغرافيون وخصص لكل صنف من هذه الاصناف خريطة وأشار بجانبها الى الجغرافيين الذين اعتذ عليهم في رسم خريطته .

أما أم دراسة وضعت للاباضية وتاريخ الدولة الرستية بشكل عام هي ما قام به الاستاذ الباحث جيرارد دانجيل في أطروحته القيمة المستوفية « الامامة الاباضية بتاهرت » تناول فيها تاريخ الدولة الرستية منذ نشأتها الى سقوطها ، أحداثها السياسية ، والحياة الاجتاعية ، والحدود ، والمؤسسة الادارية ، والحياة الاقتصادية ، والحياة الثقافية والفنية والعلاقات الخارجية ، فكانت أطروحته بهذا شاملة لجميع الأنشطة التي شهدتها الدولة الرستية ، وقد أفدت منه خاصة في الباب الاقتصادي الذي أحسن ترتيبه ورجع فيه الى مراجع حديثة مهمة متوفرة بين يديه ساعدته على كتابة ذلك الباب أما الباب الفكري ، فبقدر ما أبدع في الاقتصاد فانه لم يأت بجديد في الفكر واختصر الحديث عنه ، واكتفى ببعض الاشارات الى دور الحكام ، وتسمية بعض الاعلام الاباضية دون غيرم ، وتطرق الى تطورات التعريب وحدوده والكتابات البربرية اضافة الى الحياة الفنية .

والجدير بالذكر أن دانجيل اقتصر حديثه عن الاباضية فقط ، على أساس أن هذا المذهب هو السائد آنذاك وهو المذهب الحاكم ، فلم يتطرق الى المذاهب الاخرى الا بقدر تأثيرها في الاباضية أو تأثرها بها ، فلم يذكر علماء المالكية مثلا ، كا أن دراسته يغلب عليها الطابع السياسي ، فقد خصص للسياسة ستة أبواب من بين الأبواب الثانية لرسالته ، وخصص

**-57-**

5

Vanacker Claudette: Géographie économique de l'Afrique du nord selon les auteurs (124) arabes du IX<sup>e</sup> au milieu du XII<sup>e</sup> siècle in annales économies, sociétés, civilisations (A.E.S.C.) 28<sup>e</sup>, année, N° 3 Mai-Juin, Paris, 1973.

فصلين لغير ذلك من الجوانب: وهما الاقتصادي المستوفى الجيد، والثقافي الناقِص. والرسالة على العموم ممتازة استفدت منها كثيرا، خاصة في عرض أو طرح بعض القضايا المهمة في التاريخ الرستمي.

هذه هي أهم المراجع التي اعتمدتها وراجعتها ، يضاف اليها بعض مواد الرة المعارف الاسلامية التي كتبها مارسيه أو ليفسكي ، وأما غيرها من المراجع ذات الأهمية الثانوية وهي كثيرة كثرة المصادر الأولية أيضا ، فان الاشارات اليها في الهوامش تكفي لتبيان طبيعة استعالها ، وأهميتها بالنسبة للبحث .

## ﴿ المدخــل ﴾

# الأوضاع السياسية العامة في المغرب العربي قبل سنة 160هـ/777م

إن التحدث عن الأوضاع السياسية العامة في المغرب العربي ، قبل سنة 160هـ ، تاريخ تأسيس الدولة الرستية ، يفرض علينا الرجوع شيئا قليلا الى أوضاع المشرق العربي ، اذ أن المغرب كان في هدفه الفترة مرتبطا رتباطا مباشرا بالمشرق ، وهو في نفس الوقت على أبواب الانفصال عنه ، سياسيا ، واداريا شيئا فشيئا .

ان الملاحظ لأوضاع المشرق العربي ، قبل سنة 160هـ يجدها تتميز فيا تتميز به من خصائص ، بميزتين اثنتين هما :

- 1 ـ ثورات (<sup>(م)</sup> الخوارج .
- 2 ـ انهيار الدولة الأموية ، لتحل محلها الدولة العباسية سنة 132هـ وما رافق كل ذلك من أحداث .

فالمتدبر في هاتين الميزتين ، والعلاقة بينها ، يلاحظ جيدا مدى تأثير احداها على الاخرى ، اذ ان للخوارج الدور الاساسي في اسقاط الدولة الأموية ، حيث أنها استنزفت قواها ، وأرهقت خزينتها بتكاليف محاربتهم دون جدوى ، فكلما قضت على ثورة لهم اندلعت أخرى (1) .

<sup>(</sup>ث) أعني بكلة ثورة هنا ، وفي المواضع الأخرى التي ترد فيها من هذه الرسالة : كل قيام مسلح ضد السلطان ، أو الدولة القائمة ، سواء نجحت الثورة أو فشلت ، وسواء كانت نافعة النتيجة أم ضارة . ولم أرد أن أكثر من استعال الكلمات المتعددة التي قد تصف الثورات بصفات قد تكون أكثر تدقيقا مثل الفتنة والعصيان والترد.... فالقصد هو التذكير بالقيام ضد الدولة ، لا تخصيص نوع هذا القيام وبيان طبيعته .

<sup>(1)</sup> حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، ج 1 ، ط 6 ، مكتبة النهضة المرية ، القاهرة ، 1961 ص 387 ـ 388 .

والحقيقة أن السلطة الأموية ، بدورها ، كانت قد أضعفت الخوارج ولاحقتهم في كل مكان ، وقتلت من زعمائهم عددا كبيرا ، مما دفعهم الى التفكير جديا في مصير حركتهم ، وبالتالي ايجاد طرق جديدة لاسترارها<sup>(2)</sup> ، ومن هنا فكروا في التوجيه نحو الاماكن القصوى بعيدا عن مركز الخلافة ، فنهم من توغل باتجاه المشرق ، ومنهم من قصد بلاد المغرب .

والواقع ، أن الخوارج ، لما وصلوا الى المغرب ، استطاعوا ان ينشروا أفكارهم ، ويتوغلوا بين القبائل البربرية ، ويناوئوا عمال بني أمية بسكان المغرب أنفسهم ، مما طبع حركاتهم بالطابع الحلي ، وبالتالي اقتضت الضرورة تكثيف الجند العربي القادم من المشرق ، بإفريقية خاصة ، لمواجهة البربر الخوارج .

وفي غرة الانتصارات الاولى التي حققها الخوارج في المغرب ، عرف المشرق تطورا خطيرا قلب الاحداث رأسا على عقب ، ذلك هو انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية 132 هـ كقوة فتية ، جديدة ، في ريعان شبابها ، الأمر الذي أثبت للخوارج حتية نقل نشاطهم السياسي الى مراكز بعيدة خاصة وأن العباسيين اختاروا موضع بغداد عاصة لهم ، وبالتالي قد أصبحوا مجوار البصرة احدى المراكز الأساسية لحركتهم .

وبديهي ، أن نعرف أن العباسيين في البداية ، اهتوا بشؤونهم الخاصة ، كتدعيم أركان دولتهم ، وتثبيت قواعد ملكهم بالمشرق ، وبالتالي فانهم لم يعيروا كبير اعتناء بالشؤون المغربية في هذه الفترة . وما أن تمكنوا من بسط نفوذهم بالمشرق ، حتى ظهر اهتامهم بالمغرب جليا(3) ويعتبر الخليفة المنصور ( 132هـ ـ 158هـ ) أول من اتجه بنظره ، من الخلفاء العباسيين

<sup>(2)</sup> محود اساعيل ، الحوارج ، ص 35 ـ 36 ، الجيلالي : تاريخ الجزائر ، ج 1 ، ص 202 .

<sup>(3)</sup> عوض خليفات : نشأة ، ص 102 ، دبوز : تاريخ للغرب ، ج 3 ، ص 4 ـ 5 .

نحو المغرب ، مهتما بشؤونه وأحداثه التي ظغت عليها في عهده ثورات الخوارج اذ ، تمكن هؤلاء عدة مرات من دخول القيروان ، أول مدينة عربية بالمغرب العربي ، وقاعدته ومقر حكه .

هذه هي وضعية المشرق باختصار، قبل سنة 160هـ .. أردت من ذكرها ربط أحداث المغرب بالمشرق، اذ كان المغرب في تلك الفترة جزءا من الخلافة الاسلامية المترامية الاطراف.

أما المغرب العربي ، الذي التجأ اليه الخوارج لمواصلة نشاطهم السياسي ، فقد وجدوه مهيأ لتقبل أفكارهم ، إذ أن بعض ولاة بني أمية على المغرب كانوا يسوسونه بالشدة والظلم والجور<sup>(4)</sup> . ومازال البربر صابرين على ذلك حتى جاءتهم الوفود الاولى من الخوارج الهاربين من العراق<sup>(5)</sup> ، فاعتنقوا مبادئهم التي كانت تدعو الى الثورة والمساواة والعدل . وهي مبادئ تتسق مع صفات المغاربة وطباعهم وعقليتهم<sup>(6)</sup> .

والجدير بالذكر أن من بين فرق الخوارج العديدة ، لم تنتقل الى المغرب إلا فرقتان فقط ، هما الاباضية (أ) والصفرية (أ) . وتروي المصادر الاباضية عمل أن أول داع لمذهبها ببلاد المغرب هو سلمة بن سعيد جاء من البصرة مع

<sup>(4)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج 6 ، ص 239 \_ 240 ، محود اساعيل الخوارج ، ص 32 \_ 33 .

وأنظر خاصة ماهم بفعله يزيد بن أبي مسلم ، عامل بني أمية ، سنة 102هـ اذ أراد أن يسم في يمين الرجل اسمه ، وفي يساره كلمة «حرسي» وكذلك أساء عمر بن عبيد الله المرادي ، عامل ابن الحبحاب على طنجة وما والاها ، « السيرة وتعدى في الصدقات والقسم وأراد أن يخمس البربر وزع أنهم فيءً للسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية ، ص 99 - 109 . والحقيقة أن هذه الذلة والمهانة التي شعر بمرادتها البربر كانت السبب المباشر في ثورتهم الاولى سنة 122هـ كا سوف نرى .

<sup>(5)</sup> ابن الأثير : الكامل ، ج 3 ، ص 92 ، ابن خلدون : المبر ج 6 ، ص 220 . `

<sup>(6)</sup> ابن خلدون : نفسه ، ج 6 ، ص 207 ، محمود اسماعيل : الخوارج ص 35 .

<sup>(7)</sup> الاباضية نسبة الى عبد الله بن اباض الذي كان معاصرا لعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي (65هـ ـ 86هـ) أنظر الفصل الأول من الباب الاول عن نشأة الاباضية وبعض عقائدها .

<sup>(8)</sup> الصفرية هم أتباع عبد الله بن الصفار واليه النسبة . وقيل سموا بـذلـك لصفرة وجوههم من كثرة العبـادة وهو ضعيف . أنظر للبرد أبو العباس : الكامل ، باب الخوارج ، دار الحكة ، دمشق ، 1972 ، ص 105

عكرمة مولى عبد الله بن عباس . وكان بعكرمة يدعو الى الصفرية ، وسلمة يدعو الى الاباضية ، ولشدة حرص هذا الانبر على نشر الاباضية ، كان يتنى أن لو ظهرت ولو يوما واحدا من أول النهار الى آخره ، ولا يأسف إن ضربت عنقه بعد ذلك العامل الله ويرى الدكتور محود اساعيل أن أول بدايات ظهور الخوارج بالمغرب ، كان في أواخر القرن الأول ، وأوائل الثاني المجريين (١٥) ، أذ أن عكرمة توفي حوالي سنة 105ه كا تشير الى ذلك بعض المصادر (١١) ، وكا أكده الدكتور عوض خليفات (١٥) .

إن الرواية الاباضية المذكورة اذن ، تجعل بدايات ظهور مذهبها في الغرب ، مع نهاية القرن الأول وبداية الثاني ، وهذا لا يعني ان الخوارج لم يكونوا بالمغرب قبل ذلك التاريخ ، فن المحتمل أنهم وفدوا عليه واستوطنوه كلما لحقت بهم هزيمة في المشرق العربي ، وضاقت عليهم الارض .

إن الاباضية والصفرية ، بعد ما جاء ذاعيتاهما الى المغرب ، استطاعا أن يحققا نجاحا باهرا في نشر دعوتيها ، اذ اعتنق البربر المذهبين بكثرة وأخلصوا لهما ، ووجدوا في مبادئها ما يطابق ميولهم وعقليتهم ، اضافة الى أنها جاءا في فترة حساسة جدا ، اذ أن البربر قد ضاقوا ذرعاً بحكم الولاة الأمويين وجورهم ، ورب استفلوا خصومات العرب المشهورة فيا بينهم من قيسية وينية (13) . وهكذا تكون الأسباب قد تكاثفت لقيام ثورات البربر أو ثورات الخوارج في المغرب العربى ، ابتداء من سنة 122ه. . وتستر دون

<sup>(9)</sup> أبو زكرياه : سير ، ص 25 ـ 26 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 11 ـ 12 ، الشاحي : سير ، ص 123 .

<sup>(10)</sup> محود الماعيل: الخوارج، ص 36 ـ 39.

 <sup>(11)</sup> ابن سعد عمد: كتاب الطبقات الكبير ، م5 ، تحقيق ادوارد سخو مطبعة بريال ليدن ، 1905 م ،
 ص 215 ـ 216 ، ابن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب ، م7 ، ط 1 ، مطبعة عجلس دائرة المعارف النظامية ،
 المند ، الدكن ، 1325هـ/ص 271 ـ 273 .

<sup>(12)</sup> خليفات : نشأة الحركة الاباضية ، 122 ـ 124 .

<sup>(13)</sup> حسين مؤنس: فجر الأندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الأموية (11" ـ 756م) ط 1 . الشركة العربية للطباعة والنشر القاهرة ، 1959 ، ص 144 .

توقف إلى أن يؤسس الصفريون دولتهم المدرارية بسجاماسة في المغرب الاقصى ، ويؤسس الاباضية دولتهم الرستمية في المغربين الأوسط والادنى .

وهكذا ، فان أوضاع المغرب العربي قبل سنة 160ه تتيز بتلك الثورات (14) التي قامت على طول البلاد وعرضها ، ومن هنا ، فقد عرف المغرب عدة ثورات ، كان من أهمها الثورة الأولى سنة 122ه ، وكانت ثورة بربرية صفرية قادها ميسرة المطغرى . وثورة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليني الاباضية سنة 140ه . وسنقتصر على ذكر هاتين الثورتين فقط ، اذ أن الاولى كانت المهدة لانشاء الدولة الصفرية ، بينا الثانية مهدت لانشاء الدولة الاباضية بالمغرب العربي .

وقبل أن أتطرق لتينك الثورتين ، يجدر بنا أن أشير الى أن الصفرية اختاروا المغرب الاقصى وتمركزوا فيه ، مع انتشار قليل في المغرب الأدنى وافريقية . أما الاباضية ، فقد كانوا ينتشرون من المغرب الادنى الى الاوسط إذ اعتنقت الاباضية قبائل نفوسة وهوارة ولماية وزناتة وسدراتة وزواغة ولواتة (15) لمذا فان ثورات الصفرية ، انطلقت من المغرب الاقصى ، ثم تأسست دولتهم فيا بعد ذلك . أما ثورات الاباضية ، فقد كانت تدور دائما في المغرب الأدنى وافريقية . ولما يئسوا من تلك البلاد ولوا وجوههم شطر في المغرب الاوسط وقد استطاعوا في النهاية ، أن يؤسسوا دولتهم بعيدا عن القيروان ، مركز الجيوش العباسية وهدفها .

<sup>(14)</sup> ابن عنارى : البيان المغرب ، ج1 ، ص 52 \_ 59 ، 69 \_ 79 وراجع ابن خلدون الذي يملق على ثورة البربر الاولى فيقول « واضطرم المغرب نارا . وانتقض أمره على خلفاء المثرق فلم يراجع طاعتهم بعد ، العبر ، ج6 ، ص 240

<sup>(15)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج 6 ، ص 246 ، محمود اسماعيـل : الخوارج ص 41 ـ 44 ، عـوض : نشـأة ، ص 136 وأنظر كذلك . Masqueray E: opcit, P. LXXIII .

### أولا ـ ثورة ميسرة المطغري الصفري سنة 122 هـ :

قامت ثورة الخوارج الأولى بالمغرب (انا) ، في المغرب الأقصى ، وبقيت مستمرة حتى استفحل أمرها وعمت ربوع المغرب كله تقريبا ، فسميت بذلك ثورة البربر(17) . وإنما الذي دعا اليها هو ميسرة المطغري الصفري ، قاد جوعا من بربر مطغرة قبيلته والقبائل المجاورة لها (18) ، وقصد طنجة والسوس ، حيث عاملا عبيد الله بن الحبحاب آنذاك فقتلها ، ويبدو أن البربر الصفرية في المغرب الأقصى ، بعد هذا الانتصار ، تقاطروا عليه ، مما دعام الى مبايعته بالخلافة . وما وصلت أخبار هذه الثورة عند الوالي بالقيروان ابن الحبحاب ، حتى انفذ اليها جيشين : احدهما بقيادة حبيب بن أبي عبدة (19) وثانيها يقوده خالد بن أبي حبيب الفهري ، فالتقى هذا الأخير بميسرة في مقربة من طنجة ، ووقع بين جيشيها قتال شديد ، انهزم على اثره ميسرة وولى راجعا الى طنجة ، هنالك بايع الخوارج خالد بن على اثره ميسرة وولى راجعا الى طنجة ، هنالك بايع الخوارج خالد بن ثانية وكانت وقعة عظية مات فيها « حماة العرب وفرسانها وكاتها وأبطالها فميت الغزوة غزوة الأشراف »(20).

<sup>(16)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والاندلس، تحقيق أنيس الطباع دار الكتاب اللبناي، بيروت، 1964م ص 64 وأنظر كذلك الرقيق في تاريخ افريقية ص 109 حيث يقول: « وعظم البلاء وذلك في سنة 122هـ وهي أول فتن كانت بافريقية في الاسلام».

<sup>(17)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج 1 ، ص52 .

<sup>(18)</sup> محمود اسماعيل : الحوارج ، ص 49 .

<sup>(19)</sup> يخبرنا ابن عذارى أن عبيد الله بن الحبحاب كتب الى حبيب بن أبي عبدة يأمره بالرجوع من صقلية ، اذ كان في غزوة لها ، وذلك ليتقوى به في مواجهة الخوارج . ومن هنا ناس مدى خطورة هذه الثورة ، كا يظهر لنا جليا أنها كانت سببا مباشرا في عرقلة فتح صقلية فلم تفتح الا تسعين سنة بمد ذلك أي سنة 212هـ . أنظر البيان ، ج 1 ، ص 52 ـ 53 ، 102 . ومن بين النتائج العديدة لهذه الثورة ، انتقال عدواها الى الاندلس ، اذ أن البربر هناك ثاروا على عاملهم فعزلوه وهكذا تعم الثورات جميع بلاد المغرب في العدوتين .

ابن عذاری : البیان ، ج1 ، ص 54 ، ابن خلدون : العبر ج6 ، ص 240 .

<sup>(20)</sup> الرقيق : تاريخ افريقية والمغرب ، ص 110 ـ 111 ، ابن عذارى : البيان ، ج 1 ، ص 54 .

ثم توالت الثورات من صفرية واباضية ، حتى كان عام 138 هـ لما هاجمت قبيلة ورفجومة الصفرية القيروان ، بقيادة عاصم بن جميل ، فأخرجوا منها واليها حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب ، الذي التجأ الى جبل الاوراس فلحقه عاصم الى هناك ، واقتتلا فانتصر حبيب ، وقتل عاصم ، وفي غرة هذا الانتصار قاد حبيب جيوشه وسيرها نحو القيروان لاستردادها من خليفة عاصم عبد الملك بن أبي الجعد . ودارت المعركة بين الجانبين فقتل حبيب سنة 140هـ عندئذ خلا الجو للصفرية في القيروان ، فعاثوا فيها فسادا . ولا تختلف المصادر الاباضية وغيرها (21) في تصوير مناكرهم ، بل إن الكتابات الاباضية تعزو قيام ثورة أبي الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري اليني الى تلك الاعمال الشنيعة التي قامت بها ورفجومة الصفرية .

# ثانيا ـ ثورة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح الاباضي سنة 140هـ (22):

كان أبو الخطاب (23) ، قد بويع بالامامة سنة 140هـ ، وفي نفس السنة توجه بأصحابه من الاباضية الى مدينة طرابلس ، فدخلها وطرد منها عاملها الذي رجع الى المشرق ، حسما ترويه المصادر الاباضية ، ثم ان

<sup>(21)</sup> أبو زكريساء : سير ، ص 38 ـ 39 ، الرقيسق : نفسسه ، ص 141 ، ابن عبسذارى : البيسان ، ج1 ، ص 69 ـ 70 ، ابن خلدون : العبر : ج6 ، ص 232 .

يخطيء ابن خلدون عندما يقول أن ورفجومة اباضية ، والغريب أنه يذكر بعد ذلك مباشرة أن الاباضية أنكروا ذلك عليهم ، واجتموا الى أبي الخطاب عبد الأعلى لحاربة ورفجومة . أنظر : العبر ، ج6 ، 231 ـ 232 .

<sup>(22)</sup> سنفصل أحداث هذه الثورة والتي تليها لأنها تمهد فعلا لموضوع هذه الدراسة .

<sup>(23)</sup> أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليني ، أحد حملة العلم (الاباضية) الى المغرب من البصرة . التقى , بعبد الرحمن بن رستم وعاصم السدراتي وأبي داود القبلى النفزاوي واساعيل بن درار الفدامسى بالبصرة وكلهم مسحلة العلم ، حيث آخذوه عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كرية مدة خس سنوات (135هـ – 140هـ) ومنها رجعوا الى المغرب لنشر الاباضية . وكان شيخهم أبو عبيدة قد اقترح عليهم إن أنسوا من أنفسهم قوة وأرادوا اعلان امامة الماضية ، أن يعقدوها لأبي الخطاب . وكان كما أراد . أنظر : أبو زكرياء : سير ، ص 37 ، الدرجيني : طبقات ، المناخي : سير ص 123 ، 124 ، علي يحيى معمر : الاباضية في موكب التاريخ الحلقة 2 ، القسم 1 ، ص 49 ـ 54 ، دبوز : المغرب الكبير ، ج 3 ، ص 189 ـ 190 .

وجوده بطرابلس سهل لـ الاستيلاء على جزيرة جربة وجبـل دمر ، وكان هذا كله في عام واحد (<sup>24)</sup> .

ولما قامت القبائل البربرية الصفرية ، وعلى رأسها ورفجومة ، بأعمالها الشنيعة في القيروان ، رأى الاباضية ضرورة الوقوف أمام المعتدي على حرمات الله (25) ، وكسر شوكته ، فتوجهوا بقيادة امامهم نحو القيروان ، وفي طريقهم استطاعوا أن يستولوا على قابس ، وبعد أن ترك أبو الخطاب عليها عاملا ، ارتحل وحاصر القيروان ، ولما قتل زعيم الصفرية بها عبد الملك بن أبي الجعد استطاع أن يدخل المدينة سنة 141هـ (26) ويستخلصها من يد ورفجومة وينقذ أهلها من مناكرهم .

ويبدو أن أبا الخطاب ، لم يقم طويلا بالقيروان حيث خرج لمواجهة جيش محمد بن الاشعث الخزاعي ، الذي بعثه الخليفة المنصور الى افريقية سنة 142هـ لاستردادها ، فترك عبد الرحمن بن رستم واليا عليها (<sup>72)</sup> ، وتوجه مسرعا نحو طرابلس فالتقى بعمرو بن الأحوص العجلي المبعوث من طرف ابن الاشعث (<sup>82)</sup> ، ويبدو أن أبا الخطاب وجيشه ، لم يجدوا كبير عناء في الانتصار على هذا الجيش ، ورد قائده مهزوما . ولما وصلت أخبار هذه الهزيمة المنصور ، كتب الى ابن الاشعث يأمره بالمسير بنفسه الى

<sup>(24)</sup> الجربي محمد أبو راس: مؤنس الاحبة في اخبار جربة ، نونس 1958م ، ص 44 ـ 45 .

<sup>(25)</sup> يذكر أبو زكريا، رواية عن البب المباشر الذي دفع أبا الخطاب للتوجه الى القيروان فيقول إن امرأة رواية قيروانية كتبت بطاقة الى ابي الخطاب تشكو اليه فيها جور ورفجومة وخوفها على شرف ابنتها التي اخفتها في حفرة تحت سريرها . ولما وصلت البطاقة الى أبي الخطاب بكى رحمة عليها ونادي الصلاة جامعة ، ثم صعد المنبر ورغب أصحابه في الجهاد وأمر رعيته بالاستعداد للحرب ، أبو زكرياء : سير ، ص 38 \_ 39 وأنظر كذلك الرقيق اذ يورد رواية قريبة من الاولى ، تاريخ افريقية ، ص 142 .

<sup>(26)</sup> محمود اسماعيل : الخوارج ، ص 64 ـ 65 ، الدرجيني : طبقات ج1 ، ص 29 .

<sup>(27)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 41 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 29 .

<sup>(28)</sup> يبدو أن عجد بن الاشعث كان يرمي من وراء ارسال ابن الاحوص الى جس النبض ، وتلس مواطن القوى والضعف في افريقية ، أو كان خائفا من كثرة الاباضية يقول ابن عذارى « فضاق ذرع ابن الاشعث بلقاء أبي الخطاب لما بلغه كثرة جيوشه ، البيان ، ج 1 ، ص 72 وأنظر كذلك الشاخى : سير ، ص 131 .

المغرب ، فلبي الامر وتوجه بجيش قوامه أربعون ألفا ، فوجد أبا الخطاب مستعدا ، قد جمع أصحابه في كل ناحية .

وتروي المصادر الاباضية التقاء الجيشين ، وانهزام أبي الخطاب في هذه المعركة ، التي تعرف بمعركة « تاورغا » (29) ، وتعزوها الى الحيلة التي اتبعها ابن الاشعث في تشتيت الجيش الاباضي البالغ تعداده حوالي اثني عشر أو أربعة عشر ألف رجل (30) من الاباضية ، اذ التجأ قائد جيوش المنصور لما رأى كثرة جنود أبي الخطاب ، الى الانسحاب والعودة الى المشرق خدعة فلما رأى رجال أبي الخطاب ذلك ، وكان منهم الفلاحون الذين تركوا حقولهم اذ الموسم حصاد ، تخلوا عن أبي الخطاب ، ورجعوا الى مزارعهم وحقولهم ، رغم تنبيه قائدهم لهم بأن انسحاب ابن الاشعث الما هو محض خدعة الا أنهم تمادوا في الانسحاب ، فتصدع جيش الاباضية ، ونقص عدده ، وتشت مما سهل مهمة ابن الاشعث في القضاء على من بقي مع عدده ، وتشتم جيعا سنة 144هـ (31) .

أما ابن عذارى (32) ، فيعزو انهزام سبعين ألفا أما أربعين ألفا ، حسب

<sup>(29)</sup> تاورغا أو تاورغة ، المنطقة التي وقعت فيها المعركة المذكورة ، وتبعد مسيرة أربعة أيام من مدينة طرابلس شرقا .

<sup>(30)</sup>تذكر المصادر الاباضية أن جيش ابن الاشعث سبعين أو خمسين ألف رجل ، بينما يجعلمه ابن عـذارى أربعين ألفا . أنظر لواب بن سلام شرائع الدين (مخطوط) ورقة42 ـ 45 ، الشاخي : سير ، ص 130 ـ 132 .

<sup>(31)</sup> أبــو زكريـــاء : سير ، ص 44 ـ 46 ، الـــدرجيني : طبقــــات ، ج1 ، ص 32 ـ 34 ، الشاخي : سير ، 131 ـ 132 .

<sup>(32)</sup> ابن عذارى: البيان ، ج1 ، ص 72 . والجدير بالذكر أن الدكتور محود الماعيل يرجح رواية ابن عذارى على الرواية الاباضية ويرى أن هذه الاخيرة ارادت بروايتها اخفاء الانشقاق داخل المسكر الاباضي بسبب انسحاب اباضية زناتة ، وبما يرجح هذه الرواية خروج الزناتيين فجأة بقيادة زعيهم أبي هريرة الزناتي ، على ابن الاشعث بعد الهزام أبي الخطلب ، ربما ذلك لشعورهم بانهم السبب في ذلك الانهزام . وقارن بما قاله ابن سلام ، وهو أقدم ما وصلنا من المصادر الاباضية ، اذ يذكر تخوف رجال أبي الخطاب من مباغتة ابن الاشعث للاباضية . وفي الرواية التي يسوقها لنا ما يوحي بأن ابن الاشعث لم يخادع الاباضية ثم لا يذكر أي شيء عن تصدع جيش أبي الحطاب سواء ، بسبب مفادرة الفلاحين الميدان لان الموسم موسم حصاد . أو بسبب تنازع القبائل البربرية واتهام قبيلة زناتة أبي الخطاب بالميل الى هوارة. واغا الذي يذكره في هذا الصدد أن القبائل المشاركة في المركة =

روايته ، الى انقسام جيش أبي الخطاب ، وتنازع القبائل البربرية المشكلة له بأن اتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل الى هوارة على حسابها ، فانسحبت واستغل ابن الاشعث هذا التصدع ، وسر به ، فتوجه مطمئنا نحو أبي الخطاب ومن بقي معه فاقتتلا قتالا شديدا ، وانهزم الجيش الاباضي ، وقتل قائده سنة 144هـ . فتقدم ابن الاشعث ظانا ألا بقية للاباضية بعد تلك المعركة ، ففاجأه أبو هريرة الزناتي بستة عشر ألفا من رجاله ، استطاع ابن الاشعث على ما يبدو أن يقضي عليه ويهزمه بسهولة .

ولما وقعت هذه الهزيمة الشنعاء بالاباضية ، تشتتوا في البلاد ، والتجأوا الى الجبال يتحصنون بها ، لان ابن الاشعث لم يكتف بمعركة تاورغا وماآلت اليه الاباضية من ضعف ، وانما تمادى في ملاحقتهم وقتل خلق كثير منهم (33) .

ولما علم عبد الرحمن بن رستم بانهزام اخوانه ووفاة صاحبه أبي الخطاب وهو في طريقه من القيروان الى تاورغا (34) لمساعدته وتقديم العون له ، ولى راجعا ، وتفرق عنه أصحابه بشابس ، ودخل القيروان خائفا يترقب ، فوجدها قد تغيرت عليه ، بايع أهلها عمر بن عثان القرشي على أنفسهم ، فلم يجد الا اتجاها واحدا أمامه يسلكه لينجو بنفسه ، ذلك هو الاتجاه نحو المغرب الأوسط (35) ، أولى خطوات تأسيس الدولة الرستية .

بعد هزيمة أبي الخطاب وهروب عبد الرحمن ، تداعت القبائل البربرية

<sup>=</sup> هي زهانة ؟ هوارة ، نفوسة ، لواتة ، مزاتة ، وه أن الله يعطي الغلبة لمن شاء ، أنظر شرائع الدين (مخطوط) ورقة 41 ـ 42 ، محود اساعيل الخوارج ، ص 255 ، هامش 235 ، عوض خليفات : نشأة ، ص 154 .

<sup>(33)</sup> ابن سلام : شرائع (محطوط) ورقعة 45 ، ابن عسنارى : البيسان ج1 ، ص 73 ، الثماخي : سير ، ص 132 ـ 133 .

<sup>(34)</sup> يذكر ابن خلدون ان خبر هزية أبي الخطاب وصل عبد الرحمن بن رسم وهو بانقيروان وكأنه لم يخرج منها الحلاقا ، أنظر المبر ، ج 6 ، ص 247 .

<sup>(35)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 46 ، ابن عذارى : البيان ، ج1 ، ص 72 ، الدرجيني : طبقات ج1 ، ص 35 .

الاباضية الى الهدوه ، والكتمان ، بعد الثورة والظهور (36) ، وبقيت على ذلك ردحا من الزمن حتى أنست من نفسها قوة خاصة في حيز طرابلس ، حيث قبيلة نفوسة ، المادة العسكرية الاساسية للاباضية في المغرب العربي فاجتمعوا على مبايعة امام للدفاع (37) عنهم ، فوقع اختيارهم على أبي حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي ، مولى كندة فبايعوه سنة 145هـ (36) . واستطاع أن ينتصر على جيوش الولاة في عدة معارك ، ويدخل طرابلس ، كا أنه تمكن من حصار القيروان زمنا ليس بالقصير ، حتى ضاق أهل المدينة قواته ، فقتل عمر بن حفص عامل العباسيين على المغرب في احدى المعارك ، ودخل أبو حاتم وجنده القيروان ، ثم ترك عليها عاملا من قبله وغادرها متوجها نحو طرابلس لمواجهة يزيد بن حاتم القادم من مصر ، أرسله أبو جعفر المنصور لما بلغته أحداث المغرب وثوراته ، ومقتل عامله عربن حفص . وبعد انتصارات لأبي حاتم وجنده عديدة ، استطاع يزيد بن حاتم أن يهزم الاباضية ، ويقتل امامها سنة 155هـ بل لم يكتف بذلك ، واغا راح يلاحقهم ويقتلهم في كل سهل وجبل (60) .

وهكذا يعود الاباضية مرة أخرى الى الكتمان ، والعمل بالتقية . ولاشك أن انهزامهم مرة ثانية ، وتشتتهم في البلاد ، أدى بالكثير منهم

<sup>(36)</sup> عن مصطلحات الكتمان والظهور والدفاع وغيرها أنظر عقائد الاباضية في الفصل الاول من الباب الاول .

<sup>(37)</sup> من هنا يفهم أن الولاة الذين تعاقبوا على حكم افريقية والمغرب منذ محمد بن الاشعث الخزاعي ، الذي هزم الاباضية سنة 144هـ ، كانوا يمارسون العنف على الخوارج ويلاحقونهم رغ كونهم في الكتمان ، لذلك كان رد الفعل لدى الاباضية حاسما اذ اختاروا امامة الدفاع دون غيرها من أنواع الامامة المعمول بها عند الاباضية . وذلك للدفاع عن أنفسهم .

<sup>(38)</sup> تذكر المصادر الاباضية أن تولية أبي حاتم كانت سنة 154هـ ، وهو خطـاً والصحيح هو 145هـ اذ كانت بمـد انهزام أبي الخطاب وملاحقة ابن الاشعث للاباضية وتقتيلهم ، وهو ما دفع جماعة الاباضية لرد العنف بالعنف .

أنظر شرائع الدين لابن سلام (مخطوط) ورقة 45 ـ 46 ، أبو زكرياء سير ، ص 49 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 38 وقارن : محمود اساعيل ، الخوارج ، ص 66 ـ 256 ، هامش 250 ، عوض خليفات : نشأة ، ص 157 .

<sup>(39)</sup> الرقيق : تاريخ افريقية ، ص 143 ـ 148 ، 159 ـ 160 ، ابن عذارى : البيان ، ج 1 ، ص 79 .

الى التفكير في التوجه نجو المغرب الاوسط ، حيث عبد الرحمن بن رستم أبرز شخصية اباضية بعد مقتل أبي الخطاب وأبي حاتم . وهكذا تتجه الأنظار اليه فيستقطب الأحداث . ولا يخامرنا الشك في أن العديد من أولئك توجهوا فعلا نحو عبد الرحن ، الأمر الذي شجعهم لما كثر عددهم في منطقة معينة محدودة ، على بناء مدينة تأويهم ، وتحميهم ، وتكون حصنا لهم وللامامة التي بدأوا يفكرون في اعلانها ، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الباب الأول ، بعد أن نقدم نبذة عن نشأة الاباضية وبعض عقائدها ، نراها ضرورية ، تسهل علينا تتبع مراحل نشأة هذه الدولة ابتداء من عاصمتها تيهرت ، وتيسر علينا فهم أحداثها .

الباب الأول الباب الأول الرفض المح السياسية

# ﴿ الفصل الأول ﴾

# المذهب الاباضي: نشأته وبعض عقائده

عندما وقع الخلاف في الاسلام ، وانقسم المسلمون الى فئتين : علي بن أبي طالب (ض) وأتباعه من جهة ، ومعاوية بن أبي سفيان (ض) وأنصاره من جهة أخرى ، انتهى خلافها الى معركة صفين سنة 36هـ . والتي ترتب عنها ما يعرف في التاريخ بحادثة التحكيم (1) ، التي أبقت الخلاف في جيش علي وفرقت بينه وبين عناصر منه ، ومن أولئك فرقة الخوارج التي اعتزلت عليا وخرجت عنه بعد ما كانت معه ، كا بقيت في عدائها لمعاوية واتباعه من الشاميين خاصة .

إن الخوارج لما استقلوا برأيهم في قضية التحكيم ، والامامة وقالوا « لاحكم الا لله » (2) ولوّا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي اماما ، ثم قتل وعدد كبير من أصحابه في معركة النهروان المشهورة سنة 38هـ ، قض عليهم علي بن أبي طالب . واسترت حركتهم هكذا متاسكة وبقيادة واحدة ، حتى وقع الخلاف بينهم حول مسألة الخروج لمحاربة السلطة الاموية المناهضة لهم حيث أن فريقا منهم رأى الخروج واجبا ، بينا

<sup>(1)</sup> عن حادثة التحكيم: تفاصيلها وأسبابها ونتائجها ، أنظر اضافة الى المصادر الاولية كلها تقريبا ، الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين ، ج2 ، دار الممارف ، القاهرة ، 1956م ، ص 91 ـ 123 وأنظر كذلك عوض خليفات : نشأة ، الباب الاول والثاني .

<sup>(2)</sup> لذلك سموا في أول الامر بالحكة ثم أطلق عليهم الحرورية سبة الى حروراء ، المنطقة التي اجتموا فيها بالعراق وسموا كذلك بالشراة أي الذين أشتروا الاخرة بالدنيا ، وهذه التسيات كلها كانت قبل أن يعرفوا بالحوارج التي سموا بها لذلك نجد شعراءهم يفتخرون بها ، ثم انقلب المدح ذما لما تفرقته كتلة الخوارج الى فرق مختلفة ، ولما غالت فرق منها وتطرفت كالازارقة والنجدات بما يجملنا نعتقد أن صفة الذنم التصقت بالفرق المفالية من الخوارج بينما احتفظت غيرها بصفة المدح أو تسمية أخرى هى القعدة ، أى القعود عن عباربة المسلمين المخالفين لهم من أتباع معاوية وغيره . أنظر عوض : نشأة ، ص 67 . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

الفريق الاخر التزم القعود واعتبر الخروج لا يحل لان المخالفين لهم بريئون من الشرك (3) وبالتالي لا تجوز مقاتلتهم . وكان عبد الله بن اباض (4) هو صاحب هذا الرأي الأخير الذي ردّ به على تطرف نافع بن الازرق ومن رأى رأيه .

وابتداء من هذا الاختلاف الذي وقع حوالي سنة 64هـ، انقسم الخوارج الى متطرفين ومعتدلين، فكان في الجانب الاول الازارقة والنجدية وفي الجانب الثاني الاباضية والصفرية (5). وتذكر المصادر الاباضية أن عبد الله بن اباض الذي تنسب اليه الفرقة، انما كان يصدر في أمره عن رأي جابر بن زيد (6) شيخه، الذي يعتبر عند الاباضية أصل المذهب

<sup>(3)</sup> المبرد أبو العباس: الكامل، باب الخوارج، ص 105 ـ 119، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص 567، عوض: نشأة، ص 79.

<sup>(4)</sup> يذكر ابن رستة أن عبد الله بن اباض من بني مرة بن عبيد من تم رهط الاحنف بن قيس . واليه تنسب الاباضية . الاعلاق النفية ، بريل ليدن 1891م ص 217 وأنظر القلهاتي أبو عبد الله محد بن سعيد 1400هـ/1980م ص 471 حيث يقول : بأن امام الملين (الاباضية) عبد الله بن اباض بن تم اللات بن ثعلبة رهط الاحنف بن قيس التميي نشأ في زمان معاوية بن أبي سفيان وعاش الى زمان عبد الملك بن مروان وشيوخه عبد الله بن عباس ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد... وأخذ من أهل النهروان والتابعين من أهل صفين والجل اضافة الى بعض الصحابة . وأنظر كذلك المبرد : الكامل ، ص 105 ، البغدادي عبد القاهر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منها ط3 ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت 1978م ، ص 72 ابن حزم أبو محمد علي بن سعيد : كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل ج 3 ، ط. أوفست مكتبة المثنى ، بغداد 1377هـ ، ص 191 الشهر ستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكرم : الملل والنحل ، تحقيق نحمد سيد كيلاني ، ج 1 ، ط. أوفست ، دار المعرفة ، بيروت 1400هـ/1400 من 134 وما بعدها . أما الشيخ أطفيش امحمد بن يوسف فيقول بان الاباضية بكسر الممنزة نسبة الى عبد الله بن اباض . الامكان فيا جاز أن يكون أو كان ، ص 113 وأنظر كذلك الدرجيني طبقات ، ج 2 ، ص 214 .

<sup>(5)</sup> عوض خليفات : نشأة ، ص 71 . .

<sup>(6)</sup> أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي . ولد في خلافة عمر بن الخطاب بعان وربما سنة 21 هـ . وعاش بالبصرة ، ويها تعلم ، وله الدور البارز في توجيه حركة الاباضية في طور كتانها ، وبقي هو بمارسا للتقية الى أن توفي سنة 93 هـ . وكان محدثا ثقة ذكره أصحاب الحديث والرجال وأستوثقوه . ويفيضون في ذكر غزارة علمه ، مثلهم في ذلك مثل كتب الاباضية ، الا أن بعض كتب الرجال تشير الى أن جابراً لم يكن اباضيا ولا زعيا لها معتمدة بعض الزوايات على لسان جابر نفسه . ولا شك أن تلك الروايات ، ان صحت لا تمنع كون جابر اباضيا ، لأنه لما سئل وأجاب عن مذهبه بأنه غير اباضي ، انما أراد من وراء ذلك عدم افشاء سره وكتانه ، فبدأ التقية والكتمان عبيز له ذلك . ثم إنه لا يريد أن يفقد مركزه العلمي والثقة التي وضعها فيه أصحاب الحديث ، فهو إن أبدى شيئا من اعتقاداته تكون مطعنا عليه وعورة في علمه ، ويكون بذلك بجروحا . أنظن: ابن سعد : الطبقات، =

وأسه (7). وهو إمامهم الأول، ويأتي عبد الله بن اباض في الدرجة الثانية (8). وكان هو الذي يتولى مناظرة الخالفين للاباضية ، بل كانت له مراسلات مع الخليفة عبد الملك بن مروان (9) ، ولم تتعد أعاله ومسؤولياته الى اكثر من هذا ، واغا تولى المناظرة دون غيره من الاباضية ، لحماية تميم قبيلته له ، ولقدرته على المناظرة والمجادلة . ومن هنا كانت النسبة اليه لظهوره علنا بخلاف جابر بن زيد الذي اختار التقية والكتمان ، لمركزه العلمي أولا ، ثم لكي لا تصل اليه السلطة الأمينويئة ، ولا تمسه بسوء ، فيخسره أصحابه ، وربما تكون نكبة على الدعوة الاباضية كلها (10) .

وبحل القول ، إن الاباضية ، الى يومنا هذا ، يعتبرون جابرا امام مذهبهم وشيخ تلميذه وخليفته في الكتمان أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (١١)

<sup>=</sup> م7 ، ص 130 ـ 133 ، ابن تبية : رفع الملام عن الائة الاعلام ، ط5 ، مؤسة مكة للطباعة والنشر، مكة ، 139هـ من 75 ، ابن حجر العقلاني : تبذيب التهذيب ، ج2 ، ص 38 ، وما بعدها . ابن سلام : شرائع (مخطوط) ورقة 35 ، البدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 205 ، الثاخي : سير ص 70 ـ 77 ، علي معمر : الاباضية في موكب التاريخ ، ج1 ، ص 143 ـ 151 ، عوض : نشأة ، ص 82 ، 95 ، 102 ، مهدي هاشم طالب : الحركة الاباضية في المشرق ، نشأتها وتطورها حتى نهاية القرن 3هـ ( رسالة ماجستير ) جامعة بغداد ، 1977م ، ص 70 ـ 77 . .

<sup>(7)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 205 ، الشاخي : سير ، ص 77 .

<sup>(8)</sup> يرى الاستاذ أحد توفيق المدني أن عبد الله بن اباض كان بالنسبة لجابر بن زيد كأبي يوسف بالنسبة لأبي حنيفة \_ أنظر مدخل لدراسة الدولة الرستية ، محاضرة القيت في الملتقى 11 للفكر الاسلامي بوارجلان ، الجزائر ، 1977م ، ص 4 .

<sup>(9)</sup> توجد رسالةً لـه في كتـاب البرادى : الجواهر المنتقـاة ، ص 156 ـ 167 الأزكوي : كشف الغمـة (مخطوط) ، ص 298 ـ 317 ـ ونشرها د. عوض خليفات كلحق في كتابه نشأة الحركة الاباضية ، ص 172 ـ 180 .

<sup>(10)</sup> خليفات : نفسه ، ص 80 ـ 82 .

<sup>(11)</sup> أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ، مولى بني تم ، تولى زعامة الاباضية بعد وفاة جابر حوالي سنة 95هـ بالبصرة ، وبعد أن أفرج عنه من سجن الحجاج الذي توفي سنة 95هـ ، وكان لابي عبيدة الدور البارز في نشر الاباضية بالمغرب العربي . وقد عاصر عهد الامام الرستى الاول عبد الرحمن بن رستم ( 160هـ - 171هـ ) وجزءا من عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن . ويبدو أنه توفي حوالي سنة 172هـ . وبذلك يتضح دوره كزيم للاباضية أذ أغلب الأحداث التي شهدتها اباضية المغرب خاصة فضلا عن اباضية المشرق كانت في عهده ( 95هـ - 172هـ ) أنظر عوض خليفات : نشأة ، ص 103 ، مهدي هاشم طالب : المرجع السابق ص 77 ـ 79 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 159 ، وراجع ابن سلام : شرائع (مخطوط) ورقة 36 .

وهذا بدوره كان شيخ الربيع بن حبيب (12) ، واضع مسند الاباضية في الحديث النبوي .

ولما توفي الامام جابر بن زيد سنة 93ه تقريبا ، خلفه تلميذه أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية ، الذي عرفت الحركة الاباضية في عهده الطويل نظاما دقيقا ، واستطاع أن يبث الدعاة في المشرق والمغرب . وفي عهده خرج سلمة بن سعد (سعيد) من قبله الى المغرب ، يدعو للاباضية ، وفي سنة 135ه خرجت الى البصرة البعثة العلمية المغربية المعروفة عند الاباضية بحملة العلم (13 ، وتتكون من أربعة أشخاص هم : عبد الرحمان بن رسم وعاصم السدراتي واساعيل بن درار الغدامسي وأبو داود القبلي النفرزاوي ، وقضوا مع شيخهم أبي عبيدة خسة أعوام تلقوا فيها علوم المذهب ، في كتان وسرية تامة ، ولما هموا بالرجوع الى وطنهم بالمغرب ، إنضم اليهم أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليني ، وكان قد قدم الى البصرة في عدد من أهل الين حيث التقوا ببعثة أهل المغرب ، وتلقوا العلم في فترة واحدة من شيخهم أبي عبيدة .

وهكذا يكون حملة العلم الى المغرب العربي خمسة ، زودهم شيخهم بالمعلومات الضرورية لظهور مذهبهم ، وخروجه من طور الكتمان ، ان أنسوا من أنفسهم قوة . وكانت مدرسة أبي عبيدة عبارة عن سرداب سري ،

<sup>(12)</sup> الربيع بن حبيب المإني عاش في القرن الثاني المجري وتولى أمامة الاباضية بالبصرة بعد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في ظروف غامضة لدينا ، ويعتبر مسنده المعتد الاول لدى الاباضية في الحديث . وقد اعتمد الربيع في وضعه على الأحاديث التي حفظها عن أستاذه أبي عبيدة وهذا بدوره حفظها عن الامام الثقة جابر بن زيد ، لذلك فان أحاديث المسند كلها تقريبا تروى عن الربيع عن أبي عبيدة عن جابر عن الصحابة عن رسول الله عن أبطر الربيع بن حبيب : الجامع الصحيح، ترتيب أبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني ، تحقيق وتصحيح نور الدين السالمي ، ط2 وهو في أربعة أجزاء ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1349هـ وأنظر الدرجيني : طبقات : ج2 ، ص 273 ومابعدها الثاخي : سير ، ص 102 ، المضيري عبد الله سالم بن حمد العقود الفضية في أصول الاباضية ، لبنان ، بلا تاريخ الطبع ، ص 149 ، وما بعدها . وراجع ابن سلام : شرائع (خطوط) ، وقة 36

<sup>(13)</sup> أبو زكرياه : سير ، ص 35 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 19 ، الثاخي : سير ، ص 123 ـ 124 ، أطفيش : الامكان ، ص 111 ، على دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج3 ، ص 188 .

وكان الشيخ يعرف بالقفاف لتظاهره بصناعة القفاف أثناء القاء دروسه السرية ، وتظاهر تلامذته بتعلم الصنعة منه (14) . ولما وصلوا الى المغرب سنة 140هـ ، يبدو أنهم وجدوا المذهب الاباضي منتشرا في المغرب الأدنى خاصة ، وذلك بجهود سلمة بن سعد ، الذي نجهل كل شيء عن نهايته الامر الذي دفعهم الى مبايعة أبي الخطاب بالامامة في نفس العام ، وكانوا من القوة والكثرة بحيث استطاعوا أن يدخلوا طرابلس ، ويطردوا منها عاملها سنة 140هـ (15) كا سبق أن رأينا .

والحقيقة أن الصورة لا تكتل لدينا اذا توقفنا عند هذا الحد ، لهذا رأينا من الضرورة بمكان ذِكْر بعض معتقدات الاباضية خاصة منها التي تتعلق بموضوع هذه الدراسة وتزيده وضوحا في بعض جوانبه . والواقع ، أن المذهب الاباضي كغيره من المذاهب الاسلامية ، لا يوجد كبير اختلاف بينه وبينها (16) ، فالمذهب الاباضي أقرب المذاهب الى السنة ، اذ قول ابن اباض ، كا يقول المبرد (17) ، أقرب الاقاويل الى السنة .

#### بعض عقائد الاباضية (18):

1 ـ الصفات الالهية : هي عين ذات الله ، نفيا لتعدد القدماء .

2 ـ رؤية الله لا تتحقق للانسان أبدا ، في الاخرة فضلا عن الدنيا .

<sup>(14)</sup> السدرجيني : طبقسات ، ج 1 ، ص 20 ، الثباخي : سير ، ص 83 ، علي معمر : الابساضيسة في مسوكب التاريخ ، ج 1 ، ص 153 ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج 3 ، ص 193 .

<sup>(15)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 37 ـ 38 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 22 ـ 26 . . .

<sup>(16)</sup> عبد العزيز المجدوب : الصراع المذهبي بافريقية الى قيام الدولة الزيرية ، الدار التونسية للنشر والتوزيع ، تونس ، 1395هـ/1975م ، ص 110 .

<sup>(17)</sup> المبرد : الكامل ، ص 119 .

<sup>(18)</sup> من الكتب الكثيرة جدا التي تتحدث عن عقائد الاباضية أنظر: ابن جميع أبو حفص عمر: مقدمة التوحيد، شرح أبي العباس الشاخي وأبي سليان الثلاثي، ط2، الجزائر 1392هـ/1973م. أبو عمار عبد الكافي: الموجز (آراء الخوارج الكلامية) تحقيق عمار طابي جزءان الشركة الموطنية للنشر والتموزيم، الجزائر، 1398هـ/ 1978م، الباروني أبو الربيع: مختصر تاريخ الاباضية ص 71 - 78، القلهاتي أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكثف والبيان، جزءان، أنظر الجزء الثاني خاصة، الأزكوي. سرحان بن سعيد: كثف عليه المنافق المناف

- 3 ـ القرآن مخلوق عند قسم منها ، المغاربة خاصة ، وغير مخلوق عند القسم الاخر (19) .
- 4 ـ الخلود في الجنة والنار أبدي . لا يشقى من سعد في الآخرة أبدا ولا يسعد من شقى في الآخرة أبدا .
- 5 ـ الانسان حر في اختياره ، مكتسب لعمله ، ليس مجبرا عليه ، ولا خالقا لفعله .
  - 6 ـ الايان قول وتصديق وعمل وليس قولا وتصديقا فقط دون عمل .
  - 7 \_ ولاية المطيع والبراءة من العاص والوقوف عند الضرورة واجب (20) .
    - 8 \_ النفاق منزلة بين الشرك والايان ولا منزلة بين الايان والكفر .
- 9 ـ اذا اطلقت كامة الكفر على الموحد فالمقصود بها كفر النعمة لا كفر الشرك .
- 10 ـ مصادر التشريع هي القرآن والسنة والرأي وهذا الانحير قد يأتي في بعض الاحيان بمنى الاجتهاد أو الاجماع أو القياس .
- 11 ـ الصحابة كلهم عدول وروايتهم مقبولة الا في الاحاديث المتعلقة بالفتن من خاض في الفتن ، ولا بأس أن يقال « الحق مع فلان الصحابي بدليل كذا وكذا . وإن الاولى للصحابي الفلاني الا يفعل كذا بحجة كذا وكذا » (21) ولا يظلم الاباضية صحابيا .

الغمة (مخطوط) ورقة 533 ـ 541 ، وأنظر كذلك علي يحيى معمر : الاباضية بين الغرق الاسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث مكتبة وهبة ، مطابع سجل العرب ، القاهرة 1396هـ/1976م وهناك رسالة مخطوطة للشيخ علي يحيى معمر أيضا أوجز فيها عقائد الاباضية تقع في ست صفحات ، بعثها الى احدى الجهات العلمية الشرعية في الوطن العربي ، وأنظر كذلك : 545-517 Moutylinski A de C: l'Aquida, opcit, p. 517-545 : وأنظر كذلك : Cuperly Pierre: Pro- وهناك دراسة اكادمية حديثة لمتتشرق فرنسي تناول فيها عقائد الاباضية بالتفضيل : -fessions foi Ibadites, contribution à l'étude de l'Ibadisme de sa théologie, thèse de Doctorat . d'Etat. Université de Paris IV – Sorbonne 1982.

<sup>(19)</sup> من الذين يقولون بأن القرآن غير مخلوق القلهاتي اذ ينفي فكرة ان القرآن مخلوق نفيا قاطما ، أنظر الكشف والبيان ، ج1 ، ص 293 ـ 324 ، أما الأغلبية فتقول بخلق القرآن .

<sup>(20)</sup> أنظر تفاصيل المصطلحات : ولاية ، براءة ، وقوف في : ابن جميع مقدمة التوحيـد ص 84 ـ 104 ، معمر : الاياضية في موكب التاريخ ج1 ، ص 83 ـ 87 .

<sup>(21)</sup> أطفيش : أزهاق الباطل بالعلم الماطل ، ص 31 .

- 12 ـ الامامـة فرض ، ولا تنحصر في عنصر خاص . وانما شرطها هو الكفاءة الشرعية .
- 13 ـ الامامة أربعة أنواع ، وتعرف عند الاباضية بسالك الدين وهي : امامة الظهور والدفاع والشراء والكتمان (22) :
- أ ـ امامة الظهور: وهي واجبة عندما تتوفر شروطها لتأسيس دولة اباضية المذهب. وشروطها، هي أن يكون المسلمون من الاباضية أقوى من غيرهم بحيث يستطيعون انتخاب من يحكهم علنا، وذلك طبقا لكتاب الله وسنة رسوله، وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده. فيقوم امام الظهور بالقطع والجلد والرجم وأخذ الحقوق. وأحسن من يمثل هذا النوع من الامامة التي تعتبر هي الأصل والواجب، الامامة الرستية ابتداء من امامها الاول عبد الرحمن بن رستم.
- ب مامة الدفاع: وهي مرحلة بين الظهور والكتمان. فاذا كان الاباضية في طور الكتمان، وداههم العدو، فيجب عليهم أن يعلنوا حالة الدفاع عن أنفسهم، ويعقدوا امامتها لمن يعرف بالشجاعة والخبرة العسكرية ويطلق عليه اسم امام الدفاع، له كل الصلاحيات التي لامام الظهور الا أن امامته تزول بزوال الخطر الدام. فاذا كان ذلك بالانتصار تحولت جماعة الاباضية الى اعلان امامة الظهور ببايعة امام يحمل ذلك الاسم. ولا يشترط أن يكون هو امام الدفاع السابق. أما اذا كانت نتيجة اللادفاع سلبية عليهم تحولوا الى التقية والسرية ودخلوا مرحلة الكتمان مرة ثانية. ويعتبر أبو حاتم الملزوزي في المغرب امام الدفاع.

جـ ـ امامة الشراء: وهي ان يخرج امام بأربعين رجلا فما فوق

<sup>(22)</sup> عن هذه الأنواع من الامامة وشروحها أنظر خاصه : أبو حفص عمرو بن جميع مقدمة التوحيـد ، 69 ـ 72 ، علي معبر : الاباضية ، ج 1 ، ص 93 ـ 96 ، عوض خليفات : النظم الاجتماعية والتربوية ، ص 109 ـ 113 .

يبايعونه على الجهاد في سبيل الله . ويسمون شراة لانهم اشتروا الجنة بأرواحهم ، والكلمة مستوحاة من قوله تعالى « ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » (23) وقوله كذلك « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله » (24) . ولا يجوز للشراة بعد أن يخرجوا للجهاد الرجوع الى منازلهم حتى ينقص عددهم عن ثلاثة رجال ، كا لا يجوز لهم استعال التقية ماداموا قد هبوا في سبيل الله . ويعتبر مرداس وعروة ابنا حدير وأمها أدية من الشراة (25) ، ثارا ضد ولاة بني أمية بالمشرق .

د ـ امامة الكتمان: وتعبّر عن مرحلة الضعف التي تردّى اليها الاباضية ، بحيث يركنون الى السرية ، واستعال التقية ، وينتخبون إماماً عليهم ، يكون عادة هو أعلهم كجابر بن زيد الأزدي وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة اللذين تزعما الاباضية في البصرة في القرنين الاول والثاني للهجرة ويقوم الاباضية في امامة الكتمان بنشر دعوتهم سرا ، دون اثارة أو دعوة للثورة اذ يجوز في هذه المرحلة البقاء تحت حكم غيرهم ماداموا عاجزين عن تغيير الوضع لصالحهم .

14 ـ ونختم هذه المعتقدات الاباضية ، بما ذكره امام الاباضية في القرن الرابع عشر الهجري قطب الائمة ، الشيخ أطفيش حيث يدكر أن الاباضية يقولون إن « الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا ، لأن الحق عند الله واحد . ومذهبنا في الفروع صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصدق » (26) .

<sup>(23)</sup> أية رقم 207 سورة البقرة .

<sup>(24)</sup> آية 111 سورة التوبة .

<sup>(25)</sup> أنظر ترجتها في طبقات الدرجيني ، ج2 ، ص 214 ـ 226 ، وراجع ابن سلام : شرائع (مخطوط) و.قة 36 .

<sup>(26)</sup> أطفيش الحجة في بيان الحجة في التوحيد بلا تقليد ، ص 37 ـ 38 .

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

### بناء العاصمة تيهرت ، ونشأة الدولة الرسمية

#### أ ـ مهدات بناء مدينة تيهرت:

عندما غادر أبو الخطاب عبد الأعلى بن السبح المعافري اليني القيروان للاقاة محمد بن الأشعث الخزاعي المرسل من طرف العباسيين ، عين عبد الرحمن بن رستم واليا على المدينة . وقام هذا الاخير بتنظيم البلاد وتعيين العال في بعض الجهات (1) . أما أبو الخطاب ، فانه رجع الى طرابلس التي اتخذها قاعدة حكمه ربما لكثرة معتنقي الاباضية في تلك النواحي أو لعلمه بحتية رد فعل الخلافة العباسية على ثورته . فوجوده بطرابلس يساعده على المواجهة السريعة (2) ومها يكن ، فقد بعث الخليفة العباسي المنصور محمد بن الأشعث الى المغرب سنة 140هـ ، فوجد أبو الخطاب نفسه وجها لوجه أمام جيش العباسيين فأرسل الى عبد الرحمن يدعوه القدوم والمساعدة ، فلى الاخير النداء (3) .

وفي أثناء الطريق ، علم عبد الرحمن باستشهاد صاحبه ، وانهزام اخوانه ، ولما توجه راجعا الى قابس وجدها قد قامت على عامله بها ، فأسرع الخطى نحو القيروان ، فوجد حالها مثل حال قابس ، عندئذ ولى وجهه شطر المغرب الأوسط مع ابنه عبد الوهاب ، وخادمها .

<sup>(1)</sup> الشاخي : سير ، ص 130 .

<sup>(2)</sup> عوض : نشأة ، ص 151 .

<sup>(3)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 45 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 44 ـ 45 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 2 .

وتروى المصادر الاباضية ، مأساة عبد الرحمن بن رستم التي واجهها في طريقه ، اذ يموت فرسه ، فيتعاقب على حمله ابنه وخادمه ، وكأن ليس لهم الا مركوبا واحدا . ولا يترك الفرس دون أن يوارى التراب حتى لا يكون دليلاً لابن الاشعث الملاحق لهم (٩) . وظلوا سائرين بين القبائل الاباضية سالكين طريقا جنوبيا وعرا ، يمر بقسطيلية ، جنوب البلاد التونسية فصحراء الجزائر من شرقها الى غربها (٥) . وكان هدفهم موطن قبيلة لماية بالمغرب الأوسط ، فوصلوا اليها وهي بجبل سوفجج (٥) .

اختار عبد الرحمن بن رستم هذا الجبل المنيع الصعب ليتحصن فيسه ويستعد لمواجهة ابن الأشعث . ويبدو أنه وجد أنصارا له في الطريق ساروا معه الى الجبل المذكور . ولا شك أن عددهم كان كبيرا نسبيا بحيث أن محمد بن الأشعث لم يستطع اقتحام الجبل بمن فيه ، بل لقد خندق حوله مخافة أن يهجم عليه الاباضية بقيادة عبد الرحمن . وبقي ابن الأشعث عاصرا للجبل حتى أيس ، وخاف انقلاب الأوضاع عليه ، فلما لم يتكن رجع الى القيروان دون أن يحقق في ملاحقته لابن رستم أي نتيجة تذكر (٦) . ثم تسكت المصادر الاباضية ، عن ذكر أخبار عبد الرحمن ، وما آل اليه أمرة بعد سنة 144هـ ، وهي سنة انهزام أبي الخطاب ، وهروب عبد الرحمن اللغرب الأوسط واعتصامه بجبل سوفجج .

والجدير بالذكر أن المصادر غير الاباضية لا تشير الى هذه الملاحقة بل

<sup>(4)</sup> الحقيقة أن الشك يرقى الى هذه الرواية لان عبد الرحمن الها عاد من قيادة جيش بأكمله ، لمذلك لا. يعقل أنّ يكون كبير السن مثلاً أراده له الباروني حتى يحمله خادمه وابنه ، كا لا يعقل أن يكونوا قد هربوا بفرس واحد فقط . أنظر الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 2 ـ 3 . .

<sup>(5)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 35 ، دبوز : تاريخ المفرب ، ج3 ، ص 256 . .

<sup>(6)</sup> يقول الباروني أنه لم يتكن من تعيين هذا الجبل لتبدل الاساء وطول الزمن أما دبوز فيقول هو الجبيل المروف حاليا بسوفكيك جنوب تيهرت حيث موطن لماية

أنظر الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 3 ـ 4 ، دبوز : تاريخ المغرب ، ج 3 ، ص 257 ـ 258 .

<sup>(7)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 47 ، الشاخي : سير ، ص 133 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 3 .

تؤكد (8) أن عبد الرحمن لما خرج من القيروان اتجه الى موضع تيهرت مباشرة حيث قبيلة لماية ، فنزل عندهم لقديم حلف بينه وبينهم (9) . الا أن البكري يقول أن موضع تيهرت كان « لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة » (10) ، وهذا يعني أن عبد الرحمن انما قصد في البداية جبل سوفجج حيث مواطن لماية (11) وأقام هنالك زمنا ليس بالقصير .

ويخبرنا الرقيق وابن عندارى (12) أن ابن رسم كان من المشاركين في حصار طبنه قاعدة الزاب سنة 153هـ بجيش قوامه خمسة عشر ألفا ، ولما كان هذا الحصار فاشلا ، فقد انهزم عبد الرحمن في تهودا القريبة من طبنة ووصل الى جبل سوفجج مرة ثانية ، بعد أن فقد من أصحابه نحو ثلاثمائة رجل .

وهكذا ، وبمقابلة الروايات ، يمكن أن نلاحظ أن عبد الرحمن بن رسم لم يقصد موضع تيهرت الا في سنة 153هـ أو بعد ذلك باعوام ، فبعد أن حوصر في جبل سوفجج ، حسب الروايات الاباضية وخرج من الحصار منتصرا يبدو أنه بقي هنالك بين القبائل البربرية الاباضية ، تصله أخبار

<sup>(8)</sup> يذكر أبن القوطية ويؤكد اليمقوبي أن جيوش بني العباس لم تتعد حدود طبنة قاعدة الزاب في شرق الجزائر الحالية . ولعل الرواية الاباضية تريد وصف قوة عبد الرحن وجنده وصبرهم على الشدائد . أنظر تاريخ افتتاح الأندلس ، تحقيق أنيس الطباع ، دار النشر للجامعيين بيروت ، 1957م ، ص 41 ، اليعقوبي : البلدان ، ص 103 .

<sup>(9)</sup> ابن خلدون: العبر، ج 6 ، ص 247 ، ينفرد ابن خلدون برواية الحلف بين لماية وعبد الرحمن ، ولا نستبعد ذلك لان مواطن لماية بالمغرب الأدنى كثيرة مثل جربة وجنوب ثباس ، وهي المناطق التي كان يتولاها عبد الرحمن لما كان واليا على القيروان من قبل أبي الخطاب . فلمل لماية المغرب الأدنى شجعت عبد الرحمن للتوجه الى لماية المغرب الأوسط . عن مواطن لماية أنظر العبر، ج 6 ، ص 246 ـ 250 ، دبوز: تاريخ المغرب ، ج 3 ، ص 253 ـ 255 ، فرحات الجعبيري: نظام العزابة عند الاباضية الوهبية في جربة تونس ، 1975 ، ص 43 هامش 3 . .

<sup>(10)</sup> البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص 68 .

<sup>(11)</sup> دبوز: تاريخ المفرب الكبير، ج3 ، ص 258 .

<sup>(12)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية ، ص 143 ، ابن عذارى: البيان ، ج1 ، ص 76 ويبالغ ابن عذارى عندما يجعل عدد قتلى أصحاب عبد الرحمن يصل الى ثلاثة آلاف في هذا الحصار ، وهذا يدل من جهة أخرى على كثرة رجال عبد الرحمن كا اعتقدناه سابقا .

أصحابه في ألمغرب الأدنى ، وهو ما يفهم من كلام صاحب الأزهار « واقام عبد الرحمن هنالك (أي بجبل سوفجج) حتى اجتمع عليه من أهل الفضل والعلم والصلاح جم غفير ، وارتحل الى جهة تاهرت »(13) . وهكذا ، لما وقع حصار طبنة شارك فيه ابن رستم ، ورجع الى نفس الجبل بعد هزيته في تهودا سنة 153ه ، اذ لا تشير المصادر الى انه كان اماما قدم من العاصمة تيهرت (14) كا لا تشير الى العامل الذي تركه فيها ليتوجه هو الى طبنة . ومن هنا يكن القول إن المدينة تيهرت لم تكن قد بنيت سنة 153ه ، ورجا لم تتطرق فكرة بنائها بعد الى الاذهان .

ولا شك أن عبد الرحمن بعد هزيمته بتهودا ، يئس من ظهور امامة اباضية في المغرب الأدنى والزاب ، وهي مناطق تسيطر عليها قوات الخلافة العباسية سيطرة تامة .

ولا نعرف بالضبط، متى انتقل عبد الرحمن الى موضع تيهرت، الا أننا نرجح ذلك ما بين سنوات 155هـ ـ 160هـ . وتفسير ذلك أن الاباضية في المغرب الأدنى ، لما رأوا ملاحقة ابن الأشعث لهم ، بعد مقتل امامهم أبي الخطاب سنة 144هـ رغم استتارهم وركونهم الى التقية ، عقدوا الامامة المامة الدفاع لأبي حاتم الملزوزي سنة 145هـ ، فخاض عدة معارك ، وشارك في حصار طبنة سنة 153هـ ، وكان في هذه الاثناء يبعث بما فضل من صدقات الاباضية عنده الى عبد الرحمن بن رستم قبل ظهوره (15) . وفي

<sup>(13)</sup> الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 4 .

<sup>(14)</sup> الجنحاني: تاهرت عاصة الرستيين، ، سبق ذكره ، ص 11 .

<sup>(15)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 48 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 36 .

يذكر رفعت فوزى عبد المطلب ، أن امامة أبي حاتم ، كانت امامة دفاع فقط ، لان الاباصية يعتبرون امامهم هو عبد الرحمن بن رستم ويقول بأن الاول كان نائبا للثاني في منطقة طرابلس . وهو خطأ ما قال ، به أحد . ويبدو أنه وقع فيه ، عندما أخطأ فهم نص الدرجيني الذي جاء فيه ، كانت ولايته ( أبو حاتم ) ولاية دفاع وطلب الحق ، يرسل ثقاته بما يجتم من مال الصدفة الى عبد الرحمن قبل ظهوره ، طبقات ج1 ، ص 36 ـ 37 . فرغ أن النص واضح ، اذ يثبت الولاية (الامامة) لأبي حاتم وحده ، ويعتبر عبد الرحمن في التقيه ، غير ظاهر ( امامة الد ور ) أي لا امامة له ، فان رفعت فوزى يجمل عبد الرحمن هو الامام ، وأبا حاتم هو المأموم ، في حين أنات

سنة 155هـ، انهزم أبو حاتم ، وقتل مع جمع غفير من أصحابه ، قتلهم يريد بن حاتم الندي قدم من المشرق بجيش كبير . ولم يكتف بمقتلهم وهزيمتهم ، بل ظل يلاحقهم في كل سهل وجبل (16) ، فلا شك أن أعدادا كبيرة منهم التحقت بالمغرب الأوسط ، حيث عبد الرحمن بن رسم ، أبرز شخصية سياسية بعد وفاة أبي الخطاب وأبي حاتم .

ففي هذه الفترة بالذات ، لما كثر الاباضية من المغربين الأدنى والأوسط وتمركزوا في نقطة واحدة ، والتقوا حول شخصية عبد الرحمن بن رستم رأوا ضرورة بناء مدينة يأوون اليها ، ويتحصنون بها (١٦) ، ويبدو أن الانطلاقة الفعلية لبناء هذه المدينة (١٤) ، التي ستصبح عاصمة الدولة الرستية فيا بعد ، كانت في نهاية عام 155هـ وبداية عام 156هـ .

#### ب ـ بناء العاصمة تيهرت:

عندما قرر الاباضية بناء مدينة يتحصنون فيها ، خرجت طائفة منهم

نعلم أن أبا حاتم بويع بالامامة سنة 145هـ ، بينا لم يبايع عليها عبد الرحمن الا في سنة 160هـ أو 161هـ كا بنرى . ثم إننا نرى مشاركة عبد الرحمن في حصار طبنة ، لا يستبعد ان يكون بامر من أبي حاتم ، لانه هو الامام في ذلك الوقت على الاباضية في المغرب . أنظر رمعت فوزى عبد المطلب : الحلافة والخوارج في المغرب العربي ( الصراع بينها حتى قيام دولة الاغالبة ) ط1 ، بلا مكان الطبع 1393هـ/1973م ، ص 163 .

<sup>(16)</sup> ابن عذاری : البیان ، ج 1 ، ص 79 ، أبو زكرياء : سير ، ص 52 .

<sup>(17)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 53 ، الدرجيني: طبقات ، ج 1 ، ص 41 ، الشاخي: سير، ص 139 ، وراجع كذلك الباروني حيث يتساءل عن تاريخ اجتاع الاباضية الى عبد الرحمن واقتراحهم عليه بتساء المدينة ويرى أن ذلك كان قبل امامة أبي حاتم ، اذ يجعلها عام 154هـ ، تقليدا للمصادر الاباضية ، وهو خطأ ، كا رأينا ، لذلك فهو يتساءل عن الفترة التي بين وفاة أبي الخطاب سنة 144هـ وامامة أبي حاتم سنة 154هـ وخلوها من نشاط قامت به الاباضية رغ قوتهم كا يقول . ومن هنا يتضح ارتباك الباروني في اعتقاده سنة 154هـ هي السنة التي تولى فيها أبو حاتم امامة الدفاع ، في حين أننا نعلم أن أبا حاتم هذا كان على رأس جيش من الاباضية سنة 153هـ مشاركا في حصار طبنة . وقد بويع بالامامة سنة 145هـ وليس 154هـ وذلك كرد فعل مباشر وحامم على تمادي ابن الأشعث في ملاحقة الاباضية ، وتقتيلهم كا تذكر ذلك الروايات الاباضية . أنظر الباروني : الأزهار ، ج 2 ، الدرجيني : عامش 1 و 3 ، وقارن بما قاله د. محود اساعيل : الخوارج ، ص 256 هـ امش 250 ، الدرجيني :

<sup>(18)</sup> يذكر عبد الرحمن الجيلالي أن تيهرت شرع في بنائها سنة 148هـ ، ولكنه لا يذكر كيف كان ذلك ، ولم يشر الى مراجعه التي اعتدها تاريخ الجزائر العام ، ج1 ، ص 220 .

ترتاد مكانا صالحا لهذا المشروع الكبير، فاختارت موضع تيهرت (19) دون غيره اذ يمتاز بجودة الهواء، وكثرة المياه، وخصب الأراضي، وهو قبابل للعارة مأمون من العدو (20)، وهي شروط اشترطوها لمدينتهم التي سوف تكون حرزا وحصنا للاسلام، على حد تعبير الشاخي (21).

وتروى المصادر الاباضية ، كيفية الابتداء في بناء هذه المدينة بذلك الموضع الذي كان لقوم ، اتفقوا معهم على اعطائهم قدرا معلوما من خراجه بأخذونه من غلته . وكان الموضع غياطيل ، واشجارا ملتفة كثيفة ، ومرتعا لأنواع من السباع والوحوش ، بحيث اقتضت الضرورة اقتلاع ذلك كله ، وتضيف الرواية نفسها ، كرامة اسطورية ، فتقول إنه نادى مناد للسباع أن أخرجوا من الغابة ، فاننا ننوي عارتها فشوهدت الحيوانات تخرج من تلك الاحراش حاملة أولادها ، وبعد ثلاثة أيام من ذلك ، حرقت الغابة ، واستوت بالارض كأن لم تكن بالامس . هنالك فكروا بادئ ذي بدء ، بتأسيس المسجد الجامع فاقترحوا لذلك بين أربعة امكنة ، فشرعوا في بنائه حيث وقعت القرعة . ثم اختطوا المدينة دورا وقصورا وبيوتا (22) .

<sup>(19)</sup> تيهرت . هنالك من يكتب تيهرت بالالف مكان الياء و تاهرت وهو خطأ . وانحا حرفت الكلمة بمرور الزمن و والصحيح هو تيهرت . ويذكرها المفاربة مثل الرقيق القيرواني وابن عنارى وابن سعيد المغربي بغلك يقول أبو الفداء و وفي خط ابن سعيد عوض الالف ياء مثنناة من تحت وهو الاصح عندي لان ابن سعيد مغربي فاضل و تقويم البلدان تصحيح رينود وآخرين ، طبع دار الطباعة السلطانية ، باريس 1840م ص 138 . وأنظر كذلك جورج مارسيه وآخر حيث رجعا تيهرت على تاهرت على تاهرت بالكانا ميتا ، وبفتحها واسكان الياء كذلك جورج مارسيه وأخر حيث رجعا تيهرت بكسر التاء واسكان الياء بعدها اسكانا ميتا ، وبفتحها واسكان الياء بعدها حيا والفتح أولى وبفتح الهاء وبعدها راء مهملة ساكنة والتاء عرورة في السطر لاعلى صورة هاء لانها تاهم تأنيث في لغة البربر... ويقال تاهرت بالالف وهو ضعيف ، الرد على العقبي ، ص 70 ، وأنظر كذلك ديؤزات تاريخ المغرب ج 3 262 . وتقع تيهرت (الماصمة الرستية) على بعد 9 كيلو مقوات من تيهرت اليوم . وتبتعت عن مدينة وهران في الثبال الغربي الجزائري بحوالي 240 كلم وتفصلها 340 كلم عن الجزائر الماصمة في الشبال عن مدينة وهران في الثبال الغربي الجزائري بحوالي 240 كلم وتفصلها 340 كلم عن الجزائر الماصمة في الشبال الغربي منها .

<sup>(20)</sup> أَالباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 5 ـ 6 ، الشاخي : سير ، ص 139 . . .

<sup>(21)</sup> الشاخي : نفسه ، ص 139 ، الأزكوي : كشف الغمة (مخطوط) ورقة 414. ..

<sup>(22)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 53 ، الدرجيني: طبقات ، ج1 ، ص 41 الشاخي: سير، ص 139 بوتشيسة أسطورة بناء العاصة تيهرت أسطورة بناء القيروان من طرف عقبة بن نافع ، أنظر ابن عبد الحكم فتوح افريقيا والاندلس ، ص 54 ، البلاذرى: البلدان ، ص 230 ، وأنظر كنلك الباروني: الازهاز ، ج2 ، ص 7 هامش 1 . .

أما البكري (23) ، فقد احتفظ لنا بمعلومات قيمة ، استقاها من كتاب محمد بن يوسف الوراق ، المفقود ، وبخبرنا ان موضع تيهرت كان عيصة أشبة ملتف الأشجار ، اختار عبد الرحمن منه مكانا لا شعراء فيه . وكان هذا المكان لقوم مستضعفين من مراسة (24) وصنهاجة ، اتفق معهم ابن رستم على أن يؤدي اليهم خراجا من الأسواق بعدما امتنعوا من بيعه له ، وفي الخين شرعوا في بناء المسجد الجامع .

وينفرد البكري برواية دون غيره ، اذ يذكر ان الاباضية في أول الامر توجهوا الى تيهرت القديمة أو العليا حسبا يفهم من كلامه ، فلما أرادوا بناءها من جديد . أو ربما توسيعها ، ووضع سور لها ، كانوا كلما بنوا شيئا في الليل وجدوه قد تهدم في الصباح ، فعزفوا عن ذلك الموضع ، وانتقلوا الى موضع تيهرت ، وهي الحديثة ، وتقع على خسة أميال من القديمة غربا (25) . وبهذا يكون البكرى ، قد أجاب على التساؤلات التي طرحها الاستاذ شيخ بكري عندما أراد ان يعرف السبب الذي دفع عبد الرحمن وأصحابه الى بناء تيهرت الجديدة بينما على بعد أميال منها فقط ، توجد مدينة تيهرت القديمة الرؤمانية ويقول مستفسرا هل كان عبد الرحمن علمح فقط الى ربط اسمه بانشاء مدينة مثلما فغل عقبة أو ادريس الاول بالنسبة للقيروان وفاس ؟ فبالاضافة الى السبب الذي ذكره صاحب المغرب ، ويبدو أن شيخ بكري لم يطلع عليه ، يجيب على تساؤله قائلا ان عبد الرحمن لم يكن يطمح الى شيء من ذلك ، واغا راعى في اختياره عبد الرحمن لم يكن يطمح الى شيء من ذلك ، واغا راعى في اختياره

<sup>(23)</sup> البكري : المغرب ، ص 67 ـ 68 .

<sup>(24)</sup> مراسة يكتبها الباروني مداسة بالدال بدل الراء ولا يذكر ابن خلدون قبيلة بهذين الاسمين ، فرعاً تكون من القبائل التي تلاشت وانقرضت أنظر الأزهار ، ج 2 ، ص 31 .

<sup>(25)</sup> البكري: المغرب، ص 67، وأنظر ابن عذارى حيث يقول إن المدينة كانت قديمة في الزمان الحالي فأحدثها عبد الرحن مخالفا بذلك جميع الجغرافيين الذين يؤكدون بأن تيهرت مدينتان، البيان، ج1 ص 196 وأنظر كذلك ياقوت الحوي حيث يقول إن تيهرت القديمة تبعد عن تيهرت الجديدة بمرحلة واحدة وليس خس مراحل كذلك ياقوت الحوي . ياقوت: المشترك وضعا والمفترق صقعا، ليدن، 1846م ص 80.

بانها هاما في الحياة ، ذلك هو المياه المتوفرة بكثرة في تيهرت الجديدة ، ينها تعاني القديمة قلة الماء بشكل حاد جدا (26) وقد أطنب الجغرافيون ، في .كر محاسنها ، خاصة منها الانهار القريبة منها مثل نهر مينة الذي يأتيها من جهة القبلة ، ونهر تاتش من شرقها ، وهذا الاخير يجتمع من عيون عديدة ، ومنه يشرب أهل تيهرت (27) ، اذ يدخل أغلب دورهم (28) .

إن المدينة بهذا الشكل والوصف ، هي حقا كا يقول ابن عذاري (29) غيضة بين ثلاثة أنهر . وليس هناك من وصف تيهرت وأبدع مثل المقدسي حيث يقول : « هي اسم القصبة أيضا ، هي بلخ المغرب ، قد أحدق بها الانهار والتفت بها الاشجار ، وغابت في البساتين ، ونبعت حولها الاعين ، وجل بها الاقليم ، وانتعش فيها الغريب واستطابها اللبيب ، يفضلونها على دمشق واخطؤوا وعلى قرطبة وما أظنهم أصابوا هو بلد كبير ، كثير الخير ، رحب ، رفق ، طيب ، رشيق الاسواق ، غزير الماء ، جيد الأهل ، قديم الوضع محكم الرصف ، عجيب الوصف ، غير أنه متى يقاس المغرب بالشام ، وأين مثل دمشق في الاسلام » (30) .

هذه هي ولا شك الاسباب التي دفعت عبد الرحمن وأصحابه الى اختيار موضع تيهرت عاصمة لدولتهم الناشئة ، دون غيرها من المدن في المغرب الأوسط ، اضافة الى وفرة المياه ، والحلف القائم بين عبد الرحمن وقبيلة لماية القريبة من تيهرت ، هناك أسباب أخرى يمكن أجمالها فيا يلى :

Bekri Ch: de Kharijisme, opcit, p. 64, Marçais G.: Tihert, opcit, p. 26-27. (26) أبو زكرياء: سير، ص 53، الدرجيني: طبقات، ج1، ص 42، الأزكوي: كثف الغمة (مخطوط) ووقة 45.

<sup>(27)</sup> البكرى: المغرب، ص 66 ـ 67.

<sup>(28)</sup> ابن حوقل :صورة الأرض ، ص 86 .

<sup>(29)</sup> ابن عذارى : البيان ، ج1 ، ص 277 .

<sup>30&#</sup>x27;) المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص 228 .

- 1 تقليد عبد الرحمن للمدراريين الخوارج الصفرية ، الذين بنوا عاصمتهم سجلاسة في جوف الصحراء (١٥١) ، واستطاعوا أن يكونوا في مأمن من هجومات القوات العباسية . فلا غرو أن عبد الرحمن لاحظ هذا والختار تيهرت الواقعة على تخوم الصحراء والبعيدة عن القيروان ، مركز أعدائه بنحو تسعة عشر مرحلة (١٤٥) . ويفصلها عن البحر المتوسط مسيرة ثلاث رحلات (١٤٥) . وقد اختارها على المدن الشالية ، البحرية منها خاصة ، وهي كثيرة في المغرب الأوسط ، لانه يعلم أن مثل تلك المناطق يسهل لجند الخلافة الوصول اليها . فتيهرت ، كا يقول الجيلالي «تهين على بلاد المغرب من جهاتها الأربع فلا هي متطرفة جنوبا ولا شهالا » (١٤٥) .
- 2 ـ مركز تيهرت التجاري ، اذ يربط تجارة الشال ، بتجارة الجنوب ، تماما كا اختارها الامير عبد القادر الجزائري في القرن الماضي اذ يقول في رسالة له ان تيهرت قد اعجبت البدو ، يؤمونها ، ويجدون فيها امتيازات كبيرة .
- 3 ـ أخيرا اختار عبد الرحمن تيهرت لكي يستطيع أن يتحكم في القبائل الصحراوية البدوية ، بحيث لا يمكنها الهروب منه ، لانه يقبض عليها من الوسط ، كا يقول الامير عبد القادر الجزائري أيضا ، شارحا أسباب اختياره هو لتلك المدينة ، أثناء ثورته ضد الفرنسيين الغزاة في الثلث الأول من القرن الماضي (35)

<sup>(31)</sup> محود اسماعيل : الحوارج ، ص 83 ـ 86 .

<sup>(32)</sup> ابن حوقل: صورة ، ص 84 ـ 85 ، وأنظر كـذلـك الاصطخري حيث يقول إن السافة بين تيهرت والقيروان تقدر بـ 36 مرحلة ، المالك والمالك ، ص 37 .

<sup>(33)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 109 ، البكري يقول تيهرت تبعد عن البحر مسيرة يومين ، أنظر المغرب ، ص 69 .

<sup>(34)</sup> الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ، ج1 ، ص 220 .

<sup>=</sup> Bourouiba Rachid: Tagdmet, Majallat et Tarikh Centre National d'Etude (35)

وهكذا تكون الأسباب السياسية ، والاجتاعية ، والاقتصادية ، كلها مجتمعة دفعت عبد الرحن وأصحابه الى اختيار تيهرت عاصمة لدولته المنتظرة .

وقبل أن نختم هذا الجانب، بقي لنا أن نعرف معنى كلمة تيهرت: وهي كلمة بربرية، يرى مستشرقان فرنسيان مختصان في اللسان البربري، أن «تيهرت» كلمة تعني عند أحدها «محطة» وعند الاخر «اقامة» (36) ويبدو جلبا أن لا فرق كبير بين المعنيين، اذ المحطة للاقامة أو الاقامة بالمحطة فكلاهما جائز. ولا شك أن تيهرت، لعبت هذين الدورين منذ العهد الروماني، فالرستي، الى يومنا هذا، وهما يشيران بوضوح، الى دور تيهرت التجاري بين الشال والجنوب، والشرق والغرب. وهو ما سوف نتطرق اليه في الباب الاقتصادي.

ثم استرت المدينة ، بعد ذلك ، في التطور والعمران ، وقصدها الاباضية من المغرب العربي كله حتى كان عام 160هـ(37) ، عندما استأنس

<sup>=</sup> Historiques, Alger, 1977, N° 4, p. 30 وأنظر كذلك جورج مارسيه: دائرة المعارف الاسلامية ، ج4 مادة وتاهرت، ص 525. والأمير عبد القادر هو ابن محيي الدين ولد بمدينة المسكر في الغرب الجزائري، ثار على المستعمر الفرنسي سنة 1832م بعد أن بايعت القبائل الجزائرية الى سنة 1847م . ثم سجن في فرنسا ونفى الى دمثق وتوفي بها سنة 1883م .

Canal J: Tiaret (monographie ancienne et moderne) Bulletin de la société de (36) Géographie et d'Archéologie d'Oran (B.S.G.A.O.), Alger, Tome XX 1900, p. 7.

<sup>(37)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 53 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 40 ـ 41 ، الشاخي : سير ، ص 139 ، ذكر أبو زكرياء أن عبد الرحمن تولى الاسامة سنة 160هـ أو 162هـ ، وتبعه في ذلك كل من جاء بعده كالدرجيني والشاخي وغيرها . ويبدو أن سنة 160هـ هي الصحيحة بتتبع الاحداث ، اذ لا يمكن أن تبقى الجماعة الاباضية في مدينة أسوها بأنفسهم ، مر عليها ما يقرب من خس سنوات ، دون أن يعلنوا امامة الظهور . فليس هناك داع الى تأجيل تاريخ تأسيس الدولة الرستية أكثر من سنة 160هـ خاصة وأن الاباضية قد قضوا خس سنوات دون امام ، أي منذ مقتل أبي حاتم الملزوزي سنة 155هـ . وهذا التاريخ ، أي سنة أما ابن عذارى والذين نقلوا عنه خاصة من الحدثين فيجعل ابتداء الامامة الاباضية الرستية 161هـ ونراه ضعيفا . أما ابن عذارى والذين نقلوا عنه خاصة من الحدثين فيجعل ابتداء الامامة الاباضية الرستية 161هـ ونراه ضعيفا . ويعترف ابن الصغير بأنه وقف على عدد امارة عبد الرحمن الا أنه نسيه مع مرور الأيام . أنظر الباروني : الإزهار ، ج 2 ، ص 10 ، ابن عذارى : البيان ، ج 1 ، ص 196 ، ابن الصغير : سير ، ص 16 .

<sup>.</sup> Moutylinsky: Chronique, opcit, p.5 (préface)

الاباضية من أنفسهم قوة ، ووجدوا أنهم علكون كل دوافع اعلان امامة الظهور مثل العدد والقوة المطلوبة والمكان الحصين ، فنظروا الى من يتولى هذا الامر فلم يجدوا أبرز من عبد الرحمن بن رستم ، لسابقته ، ودينه ، وعلمه ، حيث أنه أحد حملة العلم من البصرة الى المغرب ، وكان غما ملا للامام أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليني على القيروان (38) . ولا شك أن عبد الرحمن ، لما وصل الى المغرب الأوسط ، وبني مدينة تيهرت، وكان أول ما بني منها المسجد الجامع ، كا تخبرنا بذلك جميع المسادر (39) ، أقول ، لا شك أن عبد الرحمن كان في هذه المرحلة امام صلاة (١٠) على الأقل. وهذا يكون من العوامل التي دفعت الاباضية الى تقديمه ، دون غيره . والحقيقة أنني أستبعد ما ذهب اليه الدكتور محمود اسماعيل (40) ، عندما قال إن عبد الرحمن بويع بالامامة مرتين ، الاولى كانت امامة دفاع ، والثانية امامة ظهور ، اذ ان المصادر الاباضية لم تذكر هذا ، ولم تشر اليه ، وهي الحريصة ، في ذكر أعَّتها خاصة منهم الذين بويعوا لاحدى أنواع الامامة المذكورة سابقا . أما أن المذهب الاباض يجيز وجود امامين في وقت واحد ، فذلك جائز ، على ما يبدو ، عندما يكونا امامي ظهور ، أما امامة الدفاع ، فهي بحاجة الى التكاتف والتكتل حول امام واحد ، فضلا عن الرقعة الجغرافية التي لا تسمح بوجود امامين

<sup>(38)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 53 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 43 ، الأزكنوي : كثف الغمة (مخطوط) ورقة 45 .

<sup>(39)</sup> أبو زكرياء : ص 53 ، البكري :المغرب ، ص 68 .

<sup>(</sup>ث) لا تدخل امامة الصلاة في الأنواع الاربع للامامة عند الاباضية ، وقد سبق ذكرها وانما هي مرتبة دينية علية ولا شك أردت من ذكرها تبيين درجة عبد الرحن العلية ، اذ أن امامة الصلاة ، لا يتقدم اليها ، الا من تتوفر فيه شروطا معروفة ، لا نشك في توفرها عند عبد الرحن قبل غيره . وبما يدل على أن لامامة الصلاة دورا ، ما حدث في صدر الاسلام من مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة بعد وفاة الرسول من ين المناه المناه على المامة الصلاة عندما أقمد به المرض وكان هذا حجة للذين بايعوه على الذين أنكروا خلافته فها بعدد واعتبروها غصبا .

<sup>(40)</sup> محود اساعيل : الحوارج ، ص 112 ، واتبع الدكتور عوض خليفات نفس الفكرة عندما قال بأن عبد الرحمن « ... كان من قبل إمام دفاع فقط » ووضع الجلبة بين قوسين على غير عادته دون أن نعرف المقصود من ذلـك . . أنظر نشأة الحركة الاباضية ص 168 .

في وقت واحد ، لذلك أرى أن عبد الرحمن بن رسم ، لم يبايع بامامة الدفاع ، إنا كان على أكبر تقدير ، اماما للصلاة لاغير .

ومن الأسباب التي رشحت عبد الرحمن الى منصب الامامة ، كونه غريبا ، ليست له قبيلة تحميه إن غيّر أو بدّل ، على حد تعبير المصادر الاباضية اذ أن القوم لما نظروا فين يولونه هذا المنصب الخطير ، وجدوا على كل قبيلة منهم رأسا أو رأسين أو أكثر ، كلهم مؤهلون للامامة ، فخافوا من النزاع القبلي أو جماية القبلية لابنها المرشح (٢١) اذا ما انحرف عن تعاليم المذهب والدين عندئذ اجتمع رأيهم على تقديم عبد الرحمن ، فبايعوه بالامأمة على كتاب الله وسنة رسوله على الله وسنة رسوله على الله وسنة رسوله على المناه الماهم على 160 هـ/777م .

#### جـ . الامام عبد الرحمن بن رستم ، حياته ونسبه :

لا تختلف المصادر التي بين أيدينا (43) على انتاء عبد الرحمن بن رستم الى الفرس ، حتى القديمة منها (44) ، مثل اليعقوبي المعاصر للدولة والزائر لها ، اذ يقول متحدثا عن تيهرت : « تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم بنو عمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسي » (45) . الا

<sup>(41)</sup> ابن الصغير: سيرة ، ص 9 .

<sup>(42)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 53 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 42 .

<sup>(43)</sup> عمد بن تاويت: دولة الرستيين أصحاب تاهرت، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد، م 5، 1377هـ/1957م، ص 105 ـ 106 . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

<sup>(44)</sup> ابن الصغير: لا يذكر صراحة أن عبد الرحمن فارسي ، وأنما يقول إنه « لا قبيلة له يشرف بها ولا عشيرة تحميه » أنظر سيرة ، ص 9 ـ ويذكر المسعودي في مروج الذهب أن سلالة عبد الرحمن بن رسم التي حكت المغرب وعمرت الديار ، من الأشبان الذين تنوزع في نسبهم فنهم من يقول إنهم من أهل أصبهان من ملوك فارس الاولى ، ومنهم من يرى أنهم من ملوك الاندلس اللذارقة ، وأحدهم لدريق والمسعودي مع هذا الرأي الاخير ، ويستشف من كلامه أنه لا يجعل الرستيين من الفرس .أنظر : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج 1 ، ط 4 ، دار الأندلس للطباعة والنشر ، بيروت ، 1401هـ/1981م ، ص 186 ، 357 .

<sup>(45)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 104 .

أن الخلاف ، بين تلك المصادر الأولية ، قائم حول أبيه فابن خلدون (64) يجعله ابن رستم قائد الفرس بالقادسية ، وهذا مستبعد جدا لأن رستم القادسية قتل سنة 14ه أو 15ه (64) ، بينا توفي عبد الرحمن سنة 171ه (84) ، وبذلك يكون قد عمر أكثر من قرن ونصف وهو أمر مستبعد فضلا ، عن أن المصادر الاباضية ، خاصة لم تذكر مثل هذا العمر الطويل لعبد الرحمن ، وهي الحريصة المهتة بحياة أئمتها وتراجهم ، بل تنسب تلك المصادر عبد الرحمن الى « رستم بن بهرام بن كسرى الملك الفارسي » (64) .

ويذكر ابن حزم الاندلسي (50) ، قي جمهرته لانساب العرب ، قطعة من نسب الفرس فيقول « بنو رستم ، ملوك تيمرت ، من ولد جاماسب » والملك جاماسب هو ابن فيروز بن يزد جرد بن بهرام جور ، وبذلك يوافق ابن حزم الروايات الاباضية في جعله بني رستم من سلالة الملك الفارسي .

أما البكري (51) وابن عندارى (52) ، فيخبراننا أن بهرام ، جد عبد الرحمن ، كان مولى للخليفة عثان بن عفان . وبهذا يمكن أن نلاحظ أن عبد الرحمن عاش حياة عربية ، اذ كان جده مع عثان ، فلا يشك في أن أباه تربى في بيئة عربية ، وربما بالحجاز حيث الخليفة المذكور . وإذا

<sup>(46)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج 6 ، ص 225 .

<sup>(47)</sup> الطبري : تاريخ ، ج 3 ، ص 564 ، وأنظر كذلك المعودي : مروج الذهب ، ج 2 ، ص 319 ـ 320 .

<sup>. (48)</sup> الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 100 ـ 101 . .

<sup>(49)</sup> أبو زكرياء : ، سير ، ص35 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص19 ، وأنظر كذلك الشاخي يقول « عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن سام بن كسرى الملك الفارسي » ، سير ، ص 138 .

<sup>(50)</sup> ابن حزم علي بن سعيد : جهرة انساب العرب ، تحقيق ليفي بروفنصال ، دار الممارف ، مصر ، القاهرة 1948م ، ض 511 .

<sup>(51)</sup> البكري: المغرب، ص 67، ويخطيء عندما يجمل عبد الرحن ابنا لعبد الوهاب اذ يقول « عبد الرحن بن عبد الوهاب بن دو شرار بن سابور بن عبد الوهاب بن دو شرار بن سابور بن بابكن بن سابور ذي الاكتاف الملك انفارسي » .

<sup>(52)</sup> ابن عذاری : البیان ، ج1 ، ص 196 .

سايرنا الكتابات الاباضية في أن عبد الرحمن أصله من العراق (53) أو أنه ولد بالعراق (54) ، فلا تكون عائلته انتقلت من الحجاز الى العراق ، الا بعد مقتل عثان بن عفان سنة 35ه ، على أكبر تقدير . وفي هذه الفترة يكون رستم والد عبد الرحمن قد تزوج بأم عبد الرحمن التي ستلد له هذا الصبي ، ويحملانه صغيرا معها الى الحجاز ، بنية الحج ، حيث يتوفى الأب في موسم الحج تاركا يتيا وأرملة .

وتقول المصادر الاباضية ، بأن رستم ، له علم مسبق في أن ذريته ستلي أرض المغرب ، فخرج من العراق ، في اتجاه المغرب ، لهذا الغرض الا أن منيته اخترمته بالحجاز (55) .

ولا شك أن هذا « العلم المسبق » لا يعدو أن يكون قصة أسطورية لا غير ، لذلك لا نجد الشاخي يذكرها ، بل يقول إن رستم خرج من العراق الى مكة حاجا فتوفي هناك (56) . وتتفق المصادر الاباضية كلها ، في أن أم عبد الرحمن ، لما توفي زوجها ، تزوجت حاجا مغربيا من القيروان (57) ، فأخذ الأم وابنها الى مدينته بالمغرب العربي (58) .

هنالك ، نشأ عبد الرحمن ، وترعرع وأخذ نصيبا من العلم ، فتربيته ونشأته الاولى ، اذن ، كانت بالقيروان ، المدينة العربية الاولى بالمغرب ولا شك أن عبد الرحمن ، وصل الى هذه المنطقة في أواخر القرن الاول المجري وبداية الثاني (59) ، اذ يروي الدرجيني اتصال ابن رستم ، وهو حدث ،

<sup>(53)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 35، يقول الشيخ أطفيش: ان عبد الرحمن وأصله من عراق العرب ، رسالة موسعة ص 100.

<sup>(54)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 19 .

<sup>(55)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 35 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 19 \_ 20 .

<sup>(56)</sup> الشاخي : سير ، ص 123 .

<sup>(57)</sup> الغريب أن تلك المصادر لا تشير الى اسم أم عبد الرحن أو اسم الرجل المغربي الذي تزوجها .

<sup>(58)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 35 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 19 ـ 20 ، الشاخي : سير ، ص 123. .

<sup>(59)</sup> محود اسماعيل : الحوارج ، ص 108 .

شاب بسامة بن سعيد: الداعية الاباضي ، وتعلقه بتعاليم ويقول: « عن الامام أفلح عن أبيه عبد الوهاب عن جده عبد الرحمن أنه قال: أول من جاء يطلب مذهب الاباضية ونحن بقيروان افريقية سلامة بن سعد قال قدم علينا من أرض البصرة... فسمعت سلامة يقول وددت أن لو ظهر هذا الأمر... يوما واحدا من أول النهار الى آخره ، فلا أسف على الحياة بعده . فقام عبد الرحمن مجتهدا في ذلك الأمر » (60) وهكذا يكون عبد الرحمن في القيروان عندما قدم اليها سلمة بن سعيد في أواخر القرن الاول ، وبداية الثاني الهجريين .

ولما كان عام 135هـ، انتقل عبد الرحمن ، كا سبق أن رأينا ، الى البصرة حيث أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ، يدرس الفقه الاباضي ، وتعاليه في كتان تام ، وقضى هناك خس سنوات (61) ، كانت أساس علمه وفقهه الذي سيرشح بسببها الى منصب الامامة .

هكذا ، نلاحظ أن عبد الرحمن ، وإن اتفقت كثير من المصادر على أنه من أصل فارسي ، كان عربي المولد والمنشأ والمربى والثقافة واللغة : ولد بانعراق ، وتربى بالقيروان ، ثم عاد الى العراق فتعلم بالبصرة ، فلا شك أن هذه العوامل كلها قد أثرت في حياته ، فعاش عيشة عربية ، ولد بالأرض العربية ، وتعلم فيها ، كا أنه نشأ بأول مدينة عربية بنيت في المغرب العربي .

والجدير بالذكر، أن المستشرق زامباور، في معجمه للانساب والجدير بالذكر، أن المستشرق زامباور، في معجمه للانساب والاسرات الحاكة في الاسلام، علق على نسب الرستيين الفارسي وقال بأنه « نسب خرافي » (62) كا أن الدكتور فخار ابراهيم، يرى أنه من الخطأ

<sup>(60)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 11 ـ 12 .

<sup>. 194</sup> ـ بوز : تاريخ ، ج أذ ، ص 189 ـ 194 .

<sup>(62)</sup> زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ، ج1 ، ترجمة زكي محمد حسن بك =

الفادح مسايرة من يدعي أن عبد الرحمن فارسي ، فيقول « .... إني أبادر الى القول بأنه من الخطورة بمكان ، ان نساير هذا الانجاه الذي يجعل أرومة بني رستم في الساسانيين . ومالم يثبت لدينا بالادلة القطعية بأن عبد الرحمن ابن رستم من أصل فارسي ، فلا يمكن قبول هذه للدعوى ، ولو قبلناها على علاتها فمؤسس الدولة الرستمية (قد) نشأ نشأة عربية وظهر في العراق مع والديه قبل رحيله الى المغرب مع زوج أمه التي تزوجت حاجا مغربيا في موسم الحج (63)» .

وهكذا يكون عبد الرحمن بن رستم ، بعد مبايعته بالامامة من طرف اخوانه في المذهب أول امام ، لاول دولة اسلامية في المغرب الاوسط ( الجزائر ) عرفت في التاريخ بالدولة الرستية (64) . وكانت دولة اباضية تستظل بها جميع القبائل المعتنقة لهذا المذهب من المغربين الأدنى والأوسط ، اضافة الى غيرها من المذاهب الداخلة ضن حدودها . وتعتبر الدولة الرستية أيضا ، ثمرة جهود علماء المندهب الاباضي في المشرق والمغرب وتتويجا لثورات الاباضية ضد الولاة الأمويين والعباسيين في المغرب العربى .

واسترت الدولة في التطور والعمران ، انطلاقا من عاصمتها تيهرت حيث « شرعوا ( سكانها ) في العارة والبناء واحياء وغرس البساتين واجراء الأنهر واتخاذ الرحاء والمستغلات وغير ذلك ، واتسعوا في البلد وتفسحوا فيه وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاص الأقطار » (65) .

وأخرون ، مطبعة جامعة فؤاد الاول ، القاهرة ، 1370هـ/1951م ، ص 100 . .

ويقول ابن تاويت الطانجي بأن صحة هذا النسب لاتهم بقدر ما يهم ان عبد الرحمن هذا اعتقد أو اعتقد النـاس على عهده أنه فارسي أنظر دولة الرستميين ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ، م5 ، عدد 1 ، 2 ، ص 106 .

<sup>(63)</sup> فخار ابراهيم : دور الرستيين ، سبق ذكرها في مجلة الأَصَالة عدد 42 ـ 43 . ص 39 .

<sup>(64)</sup> الكعاك": موجز ، ص 81 ـ 83 .

<sup>(65)</sup> ابن الصغير : سيرة ، ص 12 ـ 13 .

وهكذا تنطلق الدولة الرستية ، انطلاقة قوية ، تعبر عن متانة في أركانها ، وقوة في تأسيسها ، وتستر في الشموخ والرقي الحضاري ردحا من الزمن ، ثم تتداعى الى الخول والضعف فالسقوط . وكانت حياتها السياسية غنية بالاحداث ، ثرية بالوقائع ، وهو ما سنعالجه في الفصول القادمة ، بعد أن نحدد امتداد هذه الدولة ، ونضبط حدودها بقدر المستطاع ، وبقدر ما توفر لدينا من نصوص .

# ﴿ الفصل الثالث ﴾

#### حدود الدولة الرسمية

لم تعرف الدولة الرستية حدودا ثابتة ، ظاهرة المعالم خلال كل تاريخها الطويل ، مثلها في ذلك مثل سائر الدول والدويلات الاسلامية المعاصرة لما ، اذ أن فكرة الحدود بمعناها الحالي ، لم تكن معروفة في تلك العصور ، لذلك فان محاولة وضع حدود لهذه الدولة ، انما تكون من باب التقريب حتى تتضح الرقعة الجغرافية التي جرت فيها الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية لهذه الدولة .

وفي البداية ، لابد من الاشاره الى أن الباحثين الذين تطرقوا الى هذه النقطة ، خرجوا بآراء متضاربة ، مختلفة اختلافا شديدا . فبينا يرى الأستاذ عبد الله العروي<sup>(1)</sup> (Laroui Abdallah) حدود هذه الدولة لاتتعدى مدينة تيهرت ، وبالتالي فهو يعتبرها « دولة مدينة » ، بل ويوظف هذا المصطلح في كتاب « تاريخ المغرب » ينظر اليها الاستاذ شيخ بكري<sup>(2)</sup> المصطلح في كتاب « تاريخ المغرب » ينظر اليها الاستاذ شيخ بكري والله المعلق القريبة منها ، ويقول بأن هذه الدولة مغلقة حدودها من جميع الجهات ، الا الجهة الصحراوية ففتوحة ، ويستبعد أن تكون سلطة الرستيين قد بلغت جبل نفوسة باقليم طرابلس الغرب ، في حين أن الباحث الفرنسي جيرارد دانجيل (Gerard (3) عن مركز الامامة الرستية تحت سلطة الرستيين ، في فترة من الفترات .

Laraoui Abdallah: opcit, p. 104-109, 116 (1)

Bekri Chikh: opcit, p. 77, 81 (2)

Gerard Dengel: opcit, p. 71, 100 (3)

<sup>(4)</sup> يبتمد جبل نفوسة ، الواقع بالقرب من طرابلس الغرب بليبيا ، عن تيهرت بحوالي 56 مرحلة . أنظر الاصطخرى ؛ المالك والمالك ص 37 .

الى جانب هذه الاراء الثلاثة ، هنالك رأي رابع يراه أغلب الباحثين والمؤرخين (5) ، مفاده أن الدولة الرستية تضم المغرب الأوسط كله ، ما عدا تلسان التابعة للادارسة غربا ، ومنطقة الزاب (6) التي يسيطر عليها الأغالبة شرقا ، ويدخل ضن الحدود الرستية أيضا ، جبل نفوسة ، وكل المناطق جنوب طرابلس ، وجزيرة جربة ، اضافة الى الجنوب التونسي أي بلاد الجريد . وهكذا فأن هذه الدولة تكون قد تربعت على رقعة شاسعة من المغرب العربي تحيط بالدولة الاغلبية من الغرب والشرق والجنوب (7) ويبدو أن هذا الرأي الأخير أقرب الى الصواب ، لأسباب عديدة تتضح لنا عند مناقشتنا للآراء الثلاثة الاولى واستقرائنا للنصوص القديمة التي وصلتنا .

ففي البداية ، لا يمكن تقبل فكرة « دولة المدينة الرستية » لأنها متناقضة مع ما بلغته هذه الدولة من اتساع في الرقعة ، ورقي في الاقتصاد والثقافة ، وهي من جهة أخرى لا تساير الاحداث القائمة ، آنذاك في المغرب العربي (٥) الذي تشهد ساحاته ، اعتناق البربر للمذهب الاباضي والصفري وبشكل واسع كا رأينا ذلك

<sup>(5)</sup> د. الحبيب الجنحاني: الملاقات السياسية والاقتصادية بين افريقية والمغرب الأوسط فيا بين القرن الثاني والخامس للهجرة، محاضرة رقم 46، الملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي، باتنة، الجزائر 1978م، ص 5، محود اسماعيل: الخوارج، ص 141، فخار ابراهم: دور الرستيين، الاصالة عدد 42 ـ 43، ص 41، موريس لومبارد: الجغرافيا التاريخية، سبق ذكره، ص 87، 283، الكماك عثان: موجز، ص 189 وأنظر كذلك:

Lewicki: l'Etat Nord Africain, opcit, p. 514

Basset R.: les Sanctuaires, opcit, p. 423-424.

<sup>(6)</sup> الزاب: اقلم في بلاد الجزائر اليوم ، وأطلق على المنطقة التي حول مدينة بسكرة ، جنوب مقاطمة قسنطينة ، بالشرق الجزائري . ومن مدنة قديما ، طبنة ، طولقة ، تهودة وغيرها « ومن المعلوم أن هذه التسمية نفسها نجدها في العراق « الزاب » في شال العراق » ونحن في هذا البحث نقصد زاب المغرب لاغير . عن الزاب أنظر : دائرة للعارف الاسلامية ـ مادة « الزاب » ، ج 10 ، ص 318 ـ 321 .

<sup>(7)</sup> الجنعاني : العلاقات السياسية ، الحاضرة السالفة الذكر ، ص 5 .

<sup>(8)</sup> يذكر ابن القوطية واليعقوبي أن طاعة بني العباسي ( بما في ذلك الاغالبة ) لم تتجاوز طبنة ، قاعدة الزاب وما حولها . أنظر تاريخ افتتاح ، أنيس الطباع ، دار النشر للجامعيين ، بيروت ، 1957م ص 41 ، اليعقوبي : البلدان ، ص 103 ، ومما يدل على أن الدولة الرستية لم تكن دولة مدينة ، وانحا تهين ايضا حتى على القبائل =

وقد رد الدكتور الجنحاني (9) على ذلك الرأي واعتبر استعاله لمفهوم « دولة المدينة » غير دقيق .

والحقيقة ، أنه يمكن اختصار الأراء الأربعة السابقة الذكر الى رأيين فقط: الذين يرون أن حدود الرستيين لا تتعدى مدينة تيهرت أو تيهرت وأحوازها من جهة ، ومن جهة أخرى الذين يوسعون سلطة الرستيين بحيث تضم ما بين تلمسان غربا وطرابلس شرقا مع مد وجزر بطبيعة الحال .

وهكذا يكون رأي شيخ بكري مثل رأي سابقه عبد الله العروي ، مع شيء من الاختلاف طفيف (10) ، اذ أن بكري يرى سلطة الرستيين على جبل نفوسة ، وعلى اباضية المغرب العربي كله ، انما هي سلطة روحية لاغير ، الدافع اليها وحدة المذهب ويبرر هذا بقوله ، ان سلطة الرستيين ، اذا كانت قد بلغت جبل نفوسة ، فلماذا لم تصل الى بعض الزعامات القبلية

<sup>=</sup> البدوية الضاربة في الصحراء والثرق ، ما قاله ابن الصغير من « أن \_ قبائل مزاتة وسدراتة وغيرهم كانوا ينتجمون من أوطانهم التي هم بها من المغرب وغيرها في أشهر الربيع الى مدينة تاهرت واحوازها » ثم يضيف بأن مقدمي تلك القبائل دخلوا مرة على الامام عبد الوهاب وسألوه تغيير بعض موظفيه . ابن الصغير : سيرة ، ص 17 \_ 18 .

أن هذا النص وحده يمكن أن نستنتج منه أن سلطة الرستيين كانت واسعة جدا بحيث أنه لا يمكن أن تدخل تلك القبائل على الامام وتسأله تغيير بعض موظفيه اذا لم تكن هي داخلة في طاعته ومبايعته له بالامامة هذا في عهد قوة الدرلة وازدهارها اما في عهد الامام أبي حاتم حيث أن الدولة بدأت تدخل عصر شيخوختها ، فاننا رخ ذلك نلاحظ أن تيهرت اكتظت بالسكان لمبايعة أبي حاتم بالامامة ، وبعد ذلك يقول ابن الصغير ، ثم أرسلوا الى القبائل فبايعته ، اذن هناك قبائل خارج تيهرت تابعة للامام الرستي ، وهي بعيدة عن العاصمة تيهرت . ابن الصغير ، ص 50 .

<sup>(9)</sup> الجنحاني الحبيب: تاهرت عاصمة الرستيين ، الجلة التونسية عدد 40 ـ 43 ، ص 9 هامش 15 ، ويقع العروي في تناقض عندما يقول د إن امراء سجلاسة لم يكونوا يحملون لقب امام ، و ٠٠ سامل قائلا هل هذا يعني أن الامام الحقيقي والوحيد هو الذي يوجد في تيهرت ؟ مع العلم أن مدرار بن اليسع هو زوج أروى بنت غبد الرحن بن رسم . أنظر: Laroui A.: opcit, p. 103 وهذا الاحتال وارد ، فلمل الباحث سوف يتناوله بالبحث والتدقيق في دراسة أخرى مستقلة ، أن شاء الله . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

<sup>(10)</sup> يقول بكري بأن الرستيين اذا بلغوا فعلا الى طرابلس ( جبل نفوسة ) فلا يكون ذلك الا في عهد الامام Bekri Chikh: opcit, p. 77-78, 81 مناسب بن عبد الرحن ( 171هـ ـ 208هـ ) أنظر : 18 ماء

لرابضة بجوار تيهرت ؟ ويعزو هذا الى غياب الجيش المنظم في الدولة لرستية (11) .

والسؤال المطروح هنا هو هل ينبغي للدولة أن يكون لها جيش منظم ولا بد ، منتشر في مناطق مختلفة ، حتى يثبت أن هذه المنطقة أو تلك تابعة لهذه الدولة أو تلك ؟ وهل اذا كان رعايا دولة يعترفون بسلطة امام تلك الدولة ، وسلطته روحية وليست عسكرية ، لا يعتبرون تحت نفوذ ذلك الامام ولا يدخلون ضمن حدود دولته ؟ أو بتعبير آخر بسيط : هل أن بالسلطة العسكرية وحدها فقط تتحدد الحدود ، وغيرها غير معتبرة ؟

أظن أن الجواب على هذا السؤال نجده في أحداث الدولة وتاريخها وفي اعتقاد الاباضية وآرائهم حول مسألة الامامة والمأمومين (12).

ان عبد الرحمن بن رسم ، لما أراد أن يؤسس دولته سنة 160هـ/777م ويعلن امامة الظهور في المغرب ، لم يقدم على هذا العمل الخطير الا بعد أن

<sup>(11)</sup> Bekri chikh · idid, p. 77-81.

<sup>(12)</sup> يقول العالم الاباض أبو يعقوب يوسف بن ابراهم الوارجلاني ( 500هـ ـ 570هـ ) في باب ما ينبغي لأمير المؤمنين أن يفعله في أهل الخلاف: « والذي ينبغى لأمير المؤمنين أن يستعمله بينه وبين أهل الخلاف أن يدعوهم الى ترك ما به ضلوا ، فان أجابوا اهتدوا وصاروا اخواننا ولهم مالنا وعليهم ما علينا.... وان امتنعوا من ذلك ، دعوناهم الى أن نجري عليهم حكم الله تعالى من دفع الحقوق والخضوع لواجب الاحكام . فان أطاعوا بذلك تركناهم على ما هم عليه ووجب لهم من الحقوق والاحكام ما يجب لنا... ولهم حقوقهم من الفيء والغنائم والصدقات على وجوهها ولهم علينا دفع الظلم عنهم كما يجب... ومن امتنع منهم مما وجب عليه من الحقوق أدبناه بما يقممه ونرده الى سواء السبيل وان جاوز ذلك سفكنا دمه واستحللنا قتاله . وان اعترفوا بطاعتنا وانفردوا ببلادم . وأجروا فيها احكامهم تركناهم... ونستقض عليهم منهم من يقوم بواجب الحقوق عليهم ولهم... وناخذ منهم كل ما يجب... من الحقوق ونردها في فقرائهم وذوي الحاجة منهم... وان حاربناه... وهزمناهم فانا لا نتبع مدبرا ولا نجهز على جريح . وأموالهم مردودة عليهم الا ما كان لبيت المال فانـا نجوزه على وجوهـه... ، أنظر الـدليل لأهل العقول ، ج3 ، ص 53 ـ 54 . ويروي لنا الشاخي عن رجل أنه قال لقبيلة زواغة لما هرب اليها ابن خلف بن السمح المنشق عن الامامة الرستية في جبل نفوسة وأراد أن يستقل عن تيهرت اقتداء سأبيه وهذا في أواخر أيام الدولة الرسمية ، قال الرجل « هل لكم أن تتركوا ريوا وتتحصنوا بجزيرة جربة أو ترسلوا الى الامام بتيهرت يخرجكم من عمالة نفوسة ويفرد لكم عـاملا أو تـدفعوا صـاحبكم الى نفوسة ، سير الشاخي ، ص 224. ومن هـذا النص نستشف أن جزيرة جربة مازالت للرستيين وان سياسة الرستيين مع مخالفيهم أو المنشقين عنهم هي أن يعينـوا لهم عـامـلا ويتركـوهم شبـه مستقلين . وهـذا مــا كان مـوجـودا في المغرب الأوســط على أكبر تقــدير في عهد الرستيين.

تيقن من قوت، وقوة أتباعه (13) ، وذلك حتى لا يورطهم في حرب قد تقضي عليهم وتكون عواقبها عليهم وخية (14) . ثم أن شيخ بكري يقر للدولة الرستية باشعاعها الروحي وسلطتها المذهبية ، وعدل أعمها المذين بهروا اخوانهم في المذهب ، وغيرهم ، بسلوكهم وسيرتهم الحسنة (15) . ويبدو لي أن هذه السلطة ، وفي تلك الأزمنة بالذات أقوى من سلطة السيف والجيش (16) ، اذ الولاء المذهبي أو الديني بصفة عامة للامام يكون في مأمن ، ولا يحتاج الى قوة عسكرية تدعم ، خاصة اذا علمنا أن الائمة الرستيين لم يكونوا يستسيغون اتباع السلطة العسكرية ، بل كانوا لا يلجأون اليها الا عند الضرورة القصوى ، عندما يداهمهم الخطر (17) . والسلطة الروحية التي كان الرستيون يهينون بها على جميع اخوانهم في والسلطة الروحية التي كان الرستيون يهينون بها على جميع اخوانهم في المذهب المنتشر في أغلب ارجاء المغرب العربي ، هي سلطة ينظر اليهنا الاباضية بعين الاعتبار ، ومن خرج عن حماية الرستيين ، لا يكون الا خارجا عن المذهب نفسه (18) ، في حين أن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد

<sup>(13)</sup> ابن الصغير : سيرة ، ص 9 ، أبو زكرياء : سيرة ، ص 139 .

<sup>(14)</sup> ربما هذا يفسّر تأخير اعلان امامة الظهور بتيهرت الى سنة 160هـ ، رغم أن المدينة قد بنيت منذ خس سنوات على الأقل .

<sup>(16)</sup> من الأدلة على قوة الرستين ونفوذهم الروحي . والمادي أن فوندر هيدن يعزو اتباع الاغالبة و السياسة البحرية والاتجاه الى فتح صقلية ثم ايطالية الى أن الاغالبة لم يستطيعوا التقدم شرقا أو غربا أي أنهم لم يستطيعوا السيطرة على برقة ومصر وبقية المغرب و د. تقي الدين عارف الدورى : صقلية علاقاتها بدول البحر المتوسط الاسلامية من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي ، ص 34 وأنظر أيضا شارل أندري جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية ، ترجمة محمد مزالي وآخر ، الدار التونسية للنشر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، تونس ، الجزائر 1378هـ/1978م ، ص 41 .

<sup>(17)</sup> كثال لذلك فتنة خلف بن السمح الذي أراد أن يتولى شؤون نفوسة بغير اذن الامام ، فأمهلوه طويلا ، ولما ظهر أنه لا يريد الا ركوب رأسه حاربوه .

وكذلك الحال بالنسبة لمدينة العباسية التي بناها الامير الأغلبي على مقربة من تيهرت ، هدمها أفلح فجـأة وبقوة . أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 83 ـ 89 ، البلاذرى : فتوح البلدان ، ص 236 .

<sup>(18)</sup> ابن سلام: شرائع (مخطوط) في ورقة 29 يذكر رسالة للامام عبد الوهاب بعثها الى أهل طرابلس يحثهم فيها على اتباع الامام ويسوق لهم حديثا نبويا « أيما امام ولي بعدي ولم يطع فقد برئت ذمة الله وذمة رسوله بمن عصاه » . وأنظر كذلك رسالة لنفس الامام يعظم فيها النفوسيين فتنة خلف بن السمح الذي تذكره المصادر الاباضية بسام الخبيث ابن الطيب تبرأ منه ، السدرجيني : طبقسات ج1 ، ص 69 ، الشماخي : سير ، ص 180 .

انتشار المذهب الخارجي في المغرب كله (19) . لهذا يكون الاباضية كلهم تابعين بصورة أو بأخرى للدولة الرستية ، ويكونون من رعاياها ، لأنه ليس في وسعهم أن يصوغوا حياتهم وحدهم في تلك الظروف (20)

واذا سرنا مع اليعقوبي (ت 284هـ) الذي زار المنطقة في أواخر أيام الدولة الرستية ، نتلمس مناطق الاباضية ، والقبائل الخاضعة لتيهرت ، نجده يقول أن قبيلة مزاتة في سرت ، شرقي طرابلس كلها اباضية ، وهم الغالبون عليها « ووراء ذلك بلد زويلة ، مما يلي القبلة ، وهم قوم مسلمون اباضية كلهم »(21) ثم نتوجه غربا لنصل « أرض نفوسة وهم قوم عجم الالسن ، اباضية كلهم ، لهم رئيس يقال له الياس ، لا يخرجون عن أمره.... لا يؤدون خراجا الى سلطان ولا يعطون طاعة الا الى رئيس لهم بتاهرت وهو رئيس الاباضية يقال له عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم »(22) . ثم نواصل المسير في الجنوب التونسي ، الذي لا يذكر اليعقوبي عنه شيئا يهم موضوعنا ، الا أن ابن حوقل (ت 367هـ) يفيدنا في هذا الخصوص ، ويقول « فأما أهل قسطيلية وقفصة ونفطة والحامة وساطمة وبشرى وأهل جبل نفوسة فشراة إمًا اباضية.... أو وهبية »(23) وهكذا تكون هذه المنطقة امتدادا طبيعيا ، يضين الصلة بين نفوسة وتيهرت (24) .

<sup>(19)</sup> ابن خلدون: العبر، ج6، ص 243. ولم تحكم الدولة الرستية القبائل الاباضية فحسب وانما أيضا غيرها حيث يتبت لنا نصا للبكري أن الامام الرستي كان، رأس الاباضية وامامهم وامام الصفرية والواصلية وكان يسلم عليه بالاخلافة «المغرب، ص 67 ـ ويذكر الوسياني أن الامام عبد الوهاب جعل على أهل قنطرازة بالجنوب التوني صلاة الجمعة، ولم يجعل عليهم القطع في السرقة لانهم ليسوا اباضية بينما جعل ذلك على نفوسة . سير الوسياني، ورقة 38.

<sup>(20)</sup> د. فخار ابراهيم : دور الرستميين ، مجلة الاصالة ، عدد 42 ـ 43 ص 41 .

<sup>(21)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 97 \_ 98 .

<sup>(22)</sup> نفسه ، ص 99 ، يتفق اليعقوبي مع المصادر الاباضية في تسمية العامل الرستمي على جبل نفوسة . وهو أبو منصور الياس تولى شؤون الجبل منذ عهد الامام أفلح ، وتوفي في عهد الامام أبي حاتم ( 281هـ ـ 294هـ ) . أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 99 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 84 ، الباروني : مختصر ، ص 48 .

<sup>(23)</sup> ابن حوقل : صورة ، ص 96 ، والوهبية التي يذكرها اباضية لا غير أنظر ابن الصغير : سيرة ، ص16 ، الرقيق : تاريخ ، ص 173 ، عوض خليفات : النظم الاجتاعية ، ص 117 ـ 118 .

<sup>(24)</sup> باجية صالح : الاباضية بالجريد في العصور الاسلامية الاولى ، دار بوسلامة ، تونس 1972 ، ص 80 .

واذا تجاوزنا بلاد الزاب ، اقليم قسنطينة في شرق الجزائر حاليا التابع للاغالبة ، صرنا « الى قوم يقال لهم بنو برزال ، وهم فخذ من بني دمر من زناتة وهم شراة كلهم »(25) .

ثم ندخل المغرب الأوسط ، بعد ذلك ، والذي يصوره لنا اليعقوبي وكأنه منقسم الى زعامات قبلية ومذهبية مختلفة (26) . فاذا وصلنا مدينة تيهرت رأيناه يقول « والمدينة العظمى مدينة تاهرت جليلة المقدار ، عظيمة الأمر تسمى (عراق المغرب)... تغلب عليها قوم من الفرس يقال لهم بنو عمد بن أفلح بن عبد الوهاب... فهم رؤساء اباضية المغرب . ويتصل بمدينة تاهرت بلد عظيم ينسب الى تاهرت في طاعة عمد بن أفلح » (27) .

هكذا ، اذا أخذنا ، بعين الاعتبار ، الفترة الزمنية التي كتب فيها اليعقوبي كتابه ، أي في أواخر أيام الدولة الرستية ، حيث كثرت الفتن ،

<sup>(25)</sup> اليمقوبي : البلدان ، ص 102 ـ 103 .

<sup>(26)</sup> يبدو أن تلك الزعامات القبلية والمذهبية خاصة وإن الاكثرية منها علوية إغاهي في طاعة الامام الرستي بشكل أو بآخر . فكونها علوية النسب لا يعني أنها منفصلة عن تيهرت وحكامها ، بل العكس أصح ، اذ روي لنا ابن الصغير التيهريّ ، وهو المعاصر للدولة الرستية أن خطب الاباضية في تيهرت هي خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . ثم إن ابن الصغير الذي سجل معظم الفتن السياسية التي مرت بها تيهرت ، لم يذكر اطلاقا حركة انفصالية للعلويين ويرى الشيخ عمد علي دبوز أن أولئك العلويين اغا أوتهم الدولة الرستية عندما جد العباسيون في مطاردتهم ، وقتل زعمائهم ، اكراما واعترافا لهم بمقامهم الرفيع . لهذا فانني أرجح أن تكون تلك المناصب والزعامات في طاعة الامام الرستي بتيهرت . وأغا يجعل عليها عاملا من أنفسهم يتولى حكهم من قبله ، أنظر ابن والمغير : سير ، ص 59 ، اليعقوبي : البلسدان ، ص 104 ـ 107 ، دبوز : تساريخ المغرب الكبير ، ج 3 ، الصغير : سير ، ص 59 ، اليعقوبي : البلسدان ، ص 104 ـ 107 ، دبوز : تساريخ المغرب يوسف الوارجلاني ، هامش رقم 12 ، ص 101 من هذا الفصل .

<sup>(27)</sup> اليمقوبي: البلدان ، ص 104 ـ 105 ، وأنظر المقدي الذي جمل تيهرت من الامصار الكبيرة ، وذكر عدة مدن تنسب اليها مثل وهران ، تنس ، شلف الخضراء ، روق ابراهيم ، منداس ، الفدير ، وغيرها كثير . أنظر أحسن التقاسيم ، ص 218 ـ وأنظر الكماك : موجز ، ص 172 . هذا من الجهة الغربية أما من الجهة الشرقية ، فيذكر الدكتور عمود الماعيل أن بعض الجعرافيين اختلط عليهم الامر فنسبوا بعض البلدان والكور الرستية كندامس في صحراء ليبيا ، اليوم ، وتهودة في حدود الزاب ، وودان الى دولة الأغالبة أنظر الخوارج في المغرب الاسلامي ، ص 141 .

لاحظنا أن جبل نفوسة (28) ، رغ بعده عن مركز الدولة ، مازال مطيعاً للرستيين في حين أن الجنوب التونسي اقتطعه الاغالبة في تلك الفترة (29) ، رغ بقاء أغلب سكانه اباضية (30) . وبعد اقليم الزاب الذي لم تتجاوزه المسودة على حد تعبير اليعقوبي (31) ، يكون الجال مفتوحا للرستيين والاباضية .

هذه هي الحدود الشرقية ، للدولة الرستية بالتقريب ، أما الحدود الغربية ، فيثبت لنا نص لابن الصغير التيهرتي ، تلك الحدود في عهد الامام الثاني عبد الوهاب فيقول « حكى لي جماعة من الناس أنه قد بلغت سمته الى أن حاصر طرابلس وملاً المغرب بأسره الى مدينة يقال لها تامسان »(32).

ان هذا النص لمعاصر الدولة ، وساكن عاصتها ، لا يترك مجالا للشك في أن الائمة الأوائل ، على الاقل ، كانوا يسيطرون على أكبر المناطق في المغرب ، وهو من جهة أخرى يفسر قول اليعقوبي المذكور « فهم رؤساء الباضية المغرب »(33) ، بل ويفسر قول البكري بأن الامام الرستمي كان « رأس الاباضية وامامهم ، وامام الصفرية والواصلية »(34) وهي المذاهب الأكثر انتشارا آنذاك في المغرب العربي .

<sup>(28)</sup> مما يؤكد أن جبل نفوسة يدخل ضمن الدولة الرستية طواعية ، رغ بعده الشاسع عن تيهرت ، ما ذكره ابن الصغير عن الامام أبي اليقظان ( 261هـ ـ 281هـ ) ، وقد عاصره ، اذ قال إنه كانت تأتيه ليولي عليهم أميرا من أنفسم . أنظر ابن الصغير ص 47 .

<sup>(29)</sup> يذكر ليفسكي ( Lewicki ) الختص في تاريخ الاباضية ، أن الاغالبة تغلبوا على نغزاوة ، وبلاد ، وبلاد الجريد في الجنوب التونسي ، وأكتسحوا المنطقتين حوالي سنة 284هـ/897م . نقلا عن محقق كتاب أبي رأس الجربي : مؤنس الاحبة ، ص 56 .

<sup>(30)</sup> يذكر الدرجيني أن مدينة الحامة ببلاد الجريد ، انقرضت منها الاباضية في عهد أبي عمرو عثان بن خليفة الذي وضعه ضن الطبقة الحادية عثر ( 500هـ ـ 550هـ ) وذلك بسبب حادثة ذكرها . أنظر طبقات ج 2 ، ص د 484 ـ 484 .

<sup>(31)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 103 .

<sup>(32)</sup> ابن الصغير: ص 27 .

<sup>(33)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 105 .

<sup>(34)</sup> البكري: المغرب، ص 64



الدول المستقلة بيلاد المفرب في القرن الثالث الهجري ومنها تتضح حدود الدولة الرستمية ﴿

ونستفيد من المصادر الاباضية ، أساء بعض العمال في الجهة الشرقية للدولة ، مثل « سلام بن عرو اللواتي عامل الامام عبد الوهاب على سرت ونواحيها ، ومنهم ميال بن يوسف عامل الامام أفلح على نفزاوة... ومنهم سلمة بن قطفة عامل الامام عبد الوهاب على قابس ونواحيها »(35) ، « ومنهم سعد بن أبي يونس عامل الامام عبد الوهاب على قنطرار... ومنهم أبو ذر أبان بن وسيم الويغوى... وكان عاملا على جبل نفوسة »(36) وقبل هذا يذكر الشاخي أن عبد الوهاب بن عبد الرحمن عندما غادر جبل نفوسة راجعا الى تيهرت ، أرسل « قطعان بن سلمة الزواغي في جيش الى قابس ، فحاصرها وكان خارج قابس مطاطة وزنزفة ودمر (ش) وزواغة وغيرها تحت ولايته ، وكذا جربة »(37) وفي مكان آخر يذكر الشاخي (38) أبا جال المدوني عاملا على وارجلان وأريغ .

وهكذا ، اذا اعتمدنا على الرواية الاباضية ، رأينا أن سلطة الدولة الرستية وصلت الى سرت ، أقصى نقطة شرقية في المغرب العربي ، والى جربة في البحر المتوسط ، فوارجلان في الصحراء . والجدير بالذكر هنا ، أن أبا جمال المدوني المذكور يضعه الدرجيني (30) في الطبقة السابعة (300هـ/350هـ) فرغ أنه جاء بعد سقوط الرستيين ، الا أنه يوحي أن للائمة بتيهرت عاملا لهم على وارجلان ، وهو أمر غير مستبعد تماما ، خاصة اذا علمنا أن يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب قد هرب الى تلك المدينة ،

<sup>(35)</sup> الشاخي : سير ، ص 203 ، وأنظر الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 111

<sup>(36)</sup> الشاخي : نفسه ، ص 214 ـ 215 ، وأنظر أطفيش عمد بن يوسف رسالة الرد على العقبي ( ان لم تعرف . الاباضية ) ، ص 68 ـ 144 .

<sup>(\$)</sup> هذه كلها أساء قبائل ، ودمر إضافة إلى ذلك ، جبل يتصل بجبل نفوسة شرقا ، وبجبل الاوراس في الجزائر غربا . ويذكر الدكتور عبد العزيز سالم أنه كان تـابعـا للـدولـة الرستميـة . أنظر المغرب الكبير العصر الاسلامي ، ج2 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1981 ، ص 555 .

<sup>(37)</sup> الشاخى : نفسه ، ص 161 ، وأنظر الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 164 \_ 165 .

<sup>(38)</sup> نفسه ، ص 591 ـ 592

<sup>(39)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 345 .

لما هاجم أبو عبد الله الشيعي تيهرت سنة 296هـ، واستقبله أهلها، استقبالا مناسبا لمقامه الرفيع عندهم (40).

وختاما ، يكن القول . ان الدولة الرستية ، عرفت حدودا متوجة تمتد أحيانا ، وتتقلص أخرى . وهذا أمر مفهوم في مثل العصر الذي قامت فيه هذه الدولة ، والبقعة التي قامت عليها ، وطبيعة التنظيم الاجتاعي للسكان وهم في غالبيتهم من القبائل البدوية . وأما أقصى مدّ لها فهو ما بلغته خاصة في عهد الائمة الثلاثة الأول ( 160هـ ـ 258هـ ) اذ كانت الدولة يحدها شرقا سرت ، والدولة الاغلبية ، وغربا تلمسان ونهر الملوية ، فما سوى ذلك من الصحراء والمغرب الاوسط ، فهو داخل ضمن حدودها . واما فترة الجزر فكانت حدودها تضم الجزء الأكبر من المغرب الاوسط ، اضافة الى جبل نفوسة الذي بقي دوما مخلصا في ولائه للأئمة الرستيين بتيهرت .

والواقع أن الرستيين ، كا يقول الدكتور ابراهيم فخار ، كانوا يحكون من سرت الى زويلة ، الى جبل نفوسة ، الى شط الجريد فالمغرب الأوسط بكامله تقريبا بواسطة عال لهم لا يمثلون الحكام بتيهرت ، وانحا يمثلون رعيتهم أمام أولئك الحكام . اذ أن تلك الرعية لم يكن في وسعها أن تصوغ وحدها تاريخها « انحا كانت... في أشد الحاجة الى من يفجر طاقاتها ، ويحدد وجهتها فتلك ، اذن هي المسؤولية ويوحد سلوكها... ومشاعرها ، ويحدد وجهتها فتلك ، اذن هي المسؤولية التاريخية الخطيرة التي وقعت على كاهل الرستيين في القديم (41) .

ولعِل مما يدعم رأينا ، وهو رأي أغلب المؤرخين ، في أن سلطة الرستيين كانت تمتد من المغرب الأدنى الى الاوسط ، باستثناء ، اقلم طرابلس ، وافريقية الاغلبية ، والزاب ، وتلمسان ، هو أن معظم

<sup>(40)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 124 ، الدرجيني: طبقات ، ج1 ، ص 105 ، وأنظر لوفيسكي حيث يـؤكـد أن سلطة الرستيين وصلت حق وارجلان: . Lewicki: l'Etat Nord Africain, opcit, p. 532

<sup>🎺 (41)</sup> فخار ابراهيم : دور الرستيين ، الأصالة عدد 43/42 ، ص 41 .

المؤرخين (42) القدامى ، ان لم نقل كلهم ، والذين أرخوا لسقوط دول المغرب على يد أبي عبد الله الشيعي ، لا يذكرون سقوط أي ملك أو امارة في المغرب الأوسط خاصة من تلك الامارات التي انفرد اليعقوبي (43) بذكرها ، وانما هي كلها تتفق في ذكر سقوط الأغالبة بالقيروان ورقادة ، والرستيين بتيهرت ، والادارسة بفاس ، والمدراريين بسجاماسة لاغير .

هكذا ، يظهر جليا امتداد الدولة الرستية على رقعة شاسعة ، بحيث . كان الأئمة يهينون روحيا وسياسيا على رعاياهم من الاباضية خاصة . وعلى تلك الرقعة الجغرفية الشاسعة ، جرت الأحداث السياسية التي نتحدث عنها في الفصل التالي .

<sup>(42)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 109 ـ 114 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 93 ـ 94 ، ابن عذارى : البيان ، ج1 ، ص 93 ـ 94 ، ابن عذارى : البيان ، ج1 ، ص 149 ـ 153 ، ابن الأثير : الكامل ، ج8 ، ص 40 ـ 49 ، المقريسزي : تقي الدين أحمد بن علي : اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ، سبق ذكره ، ص 81 ـ 92 ، وأنظر ابن خلدون : العبر ، ج4 ، ص 70 ـ 76 .

<sup>(43)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 104 ـ 107 .

## ﴿ الفصل الرابع ﴾

## الأوضاع السياسية العامة للدولة الرستمية 160هـ - 296هـ

غيزت الأوضاع السياسية ، للدولة الرسبية ، بالنشاط والحيوية والاستقرار والاضطراب في آن واحد . ويرجع الفضل في معرفة أوضاع ، هذه الدولة ، السياسية الى المؤرخ التيهرتي ابن الصغير ، فضلا عن المصادر الاباضية ، حيث أن القارقي لكتابه ، يتبادر الى ذهنه لأول وهلة ، أن صاحبه ألفه لذكر الاحداث والاضطرابات التي مرت بها الدولة الرسبية عامة ومدينة تيهرت خاصة .

إن عبد الرحمن بن رستم ، لما بنى العاصة ، وبويع بالامامة سنة 160هـ ، قضى بذلك على الفوض الضاربة أطنابها في المغرب الأوسط والأدنى ، وأنقذ البلاد من الثورات المتعاقبة (1) ، ثم إنه لم يدخر جهدا في اظهار دولته بمظهر القوة والسلطان ، وانكب بذلك على تثبيت أركان هذه الدولة ، ووضع دعائمها ، حتى يضن لها البقاء والاسترار . وهذا لا يتحقق الا ببعض الاحتياطات التي اتخذها عبد الرحمن وأصحابه ، عندما بنوا عاصتهم ، اذ جعلوا لها سورا(2) ، يقيهم هجات أعدائهم ، وينطلقون منها لحكم البلاد شرقا وغربا ، شمالا وجنوبا . ولا شك أن الاهتام بالعاصة ، اهتام بباقي أقاليم الدولة .

<sup>(1)</sup> توفيق المدني : مدخل ، مطبوعات الملتقى 11 للفكر الاسلامي ، ص 1 .

رًا البكري: المغرب ، ص 66 ، ويذكر الباروني أنه شاهد جزءًا من هذا السور ينم عن متانة ومنعة وقوة ، الأزهار ، اج12، ص 8 هامش 1 ، ص 303 .

واسترت الدولة في التطور والظهور، في ظل امامها الأول عبد الرحمن الذي يقول عنه ابن الصغير: «لما ولي عبد الرحمن بن رستم ما ولي من أمور الناس شمر مئزره، وأحسن سيرته، وجلس في مسجده للارملة والضعيف ولا يخاف في الله لومة لائم. فطار ذلك في أطراف الارض مشارقها ومغاربها حتى اتصل ذلك (من) اخوانهم من أهل البصرة وغيرها من البلدان.... وقال بعضهم لبعض قد ظهر بالمغرب امام ملاه عدلا وسوف علك المشرق وعلاه عدلا »(3) وهكذا تكون سيرة عبد الرحمن عاملا أسلسيا في تعاطف اباضية المشرق معه ومساعدته على تخطي الصعاب التي غالبا ما تحدث بعد تأسيس الدول مباشرة. لذلك نجد اباضية البصرة وغيرها من البلدان، يرسلون للدولة أموالا تقدر بثلاثة أحمال، اتفق عبد الرحمن ورعيته على تقسيها وجعل ثلث منها في الكراع وثلث يوزع على الفقراء والضعفاء من الناس(4). ويخبرنا ابن الصغير، أن هذه الاموال لما وزعت حسب الاتفاق « قوى الضعيف، وانتعش الفقير (و) حسنت أحوالهم وخافهم جميع من اتصل به خبره، وأمنوا عن كان يغزوهم من عدوه ورأوا أنهم قادرون على غيره ومن كان يغافون أن يغزوهم من عدوه ورأوا أنهم قادرون على غيره ومن كان يغافون أن يغزوهم من عدوه ورأوا أنهم قادرون على غيره ومن كان يغافون أن يغزوهم من عدوه

هكذا ، يوضح لنا ابن الصغير جانبا هاما من حياة الدولة الرستية وهو جانب التأسيس والانطلاقة الاولى للدولة التي كثيرا ما تكون شاقة ومحفوفة بالمخاطر . ولا شك أن اباضية المشرق ، قد اطلعوا على هذا الجانب فأسرعوا في تقديم مساعداتهم لاخوانهم في المذهب (6) ، وبذلك ساهموا في

<sup>(3)</sup> ابن الصغير: ص 10,

<sup>(4)</sup> نفسه ، ص 12 ، أبو زكرياء : سير ، ص 54 .

<sup>(5)</sup> ابن الصغير: ص 12 .

<sup>(6)</sup> يرى الدكتور محود الماعيل أن عبد الرحمن هو الذي طلب المساعدة من اباضية المشرق ليتقوى بها ، خلافا لما يذكره ابن الصغير وهو مستبعد لأن أموالا أخرى جاءت الى تيهرت من المشرق رفضها عبد الرحمن وأصحابه . أنظر محود الماعيل : الخوارج ، ص 113 .

انتقال الدولة من طور النشوء والتأسيس والخوف ، الى طور النضج والقوة والأمن والثقة بالنفس .

ان الدولة الرسمية ، لما انتصب عودها ، انضوت تحت لوائها جميع القبائل البربرية الضاربة داخل حدودها « في شكل إئتلاف شمل البربر وما عداهم من العناصر الأخرى» (7) . ولا شك أن هذه الفترة ، عرفت اعتناق الكثيرين للمذهب الاباض ، واعترافهم بالدولة الرستية ، ومبايعتهم لامامها بتيهرت ، خاصة وأنها فترة هدوء الدولة واستقرارها وقوتها واستكمال بنائها الاداري والعمراني ، على حد سواء (8) . ثم إنها فترة ازدهار حقيقية ، اذ لم يمر على الدولة اكثر من ثلاث سنوات ، حتى جاءتها عشرة أحمال من الاموال أرسلها اليها اباضية المشرق أيضا لتدعيها والمساهمة في بنائها (9) ، وكان اباضية المشرق ينظرون الى عبد الرحن وعدله في المغرب بأنه « سوف يملك المشرق ويملاً ه عدلا » (10) وينظرون الى دولتهم المتطلعة المستقبل ، نظرة اكبار واعجاب ، وكانوا يترقبون اليوم الذي يقتحم فيه امام المغرب حدود المشرق ليعلن الخلافة الاسلامية الحقيقية بالمنظور الاباض (11) ، فيملأ بذلك المشرق والمغرب عدلا ، الا أن عبد الرحمن ورعيته اعتذروا هذه المرة من أخذ تلك الاموال(12) تعففا ، ورأوا أنه لا يجوز لهم أخذها ، لأن أهلها في المشرق هم أحوج منهم اليها ، حتى يقاوموا بها الفقر وجور الولاة . واعتمد عبد الرحمن في رد الاموال الى أصحابها ،على اكتفائه ، واقتناع رعيته بما توصل اليه من مستوى معيشي راق حيث أن المال كثر عند

<sup>(7)</sup> محمود اسماعيل : الخوارج ، ص 113 .

<sup>(8)</sup> ابن الصغير ، ص 13 ـ 16 .

<sup>(9)</sup> أبن الصغير ، ص 13 ، أبو زكرياء : سير ، ص 54 .

<sup>(10)</sup> ابن الصغير ، ص 10 .

<sup>(11)</sup> الكماك : موجز ، ص 189 .

<sup>(12)</sup> ابن الصغير : ص 14 ـ 15 ٍ.

الرعايا ، فبنوا القصور ، وغرسوا البساتين ، وظهرت علامات الترف على وجوههم .

والحقيقة ، أن رد عبد الرحمن لتلك الاموال ، أكسبته ثقة لدى اباضية المشرق وازدادوا تعظيما له ، ووصل بهم الامر الى الرغبة « في امامته ورأوا أنها فرض عليهم »(13) .

واذا كانت سياسة عبد الرحمن الداخلية هكذا ، فان سياسته الخارجية ، السمت بالحكمة ، والتسامح ، اذ وادع صاحب افريقية « روح بن حاتم ( 171هـ ـ 174هـ ) سنة 171هـ فوادعه ( 141 م ، واتجه ببصره نحو دولة بني مدرار الصفرية فربطها اليه بعقد المصاهرة ، اذ قدم ابنته أروى ( المنام النام الصفري اليسع بن أبي القاسم سمكو بن واسول ( والدعومة وهكذا يكون عبد الرحمن ، قد هيأ لدولته كل أسباب الاستقرار والدعومة نظم ادارتها ، ورتب أجهزتها ( المناه ) ، وأمن شر جيرانه الغربي والشرقي ، وبذلك لم يأت تاريخ وفاته سنة 171هـ حتى كان قد ترك دولة ثابتة الأركان ، قوية الجانب ، بامكانها أن تواصل الحياة باطمئنان .

ويشبه على يحيى معمر (<sup>17)</sup> ، عبد الرحمن الرستي بعبد الرحمن الداخل الأموي في كثير من الجوانب ، منها أن كليها ينحدران من أسرة الملك في المشرق ، فأسسا دولتين لها في المغرب ، وتوفي عبد الرحمن بن رستم سنة

<sup>(13)</sup> ابن الصغير ، ص 15 .

<sup>(14)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج6 ، ص 228 .

<sup>(15)</sup> تفينه ، ج 6 ، ص 268 .

<sup>(16)</sup> لمزيد من المعلومات حول الادارة الرستية أنظر الكماك : موجز ص 180 ـ 185 . وكذلك أنظر : Bekri . وكذلك أنظر : Chikh : opcit, p. 66-74. Dengel G. : opcit, p. 104-133.

<sup>(</sup>ه) يذكر ابن الخطيب خطأ امم ابنة عبد الرحن بن رسم فيقول إن أسمها «هنو» ولم يقبل بذلك غيره ممن ذكرها . أنظر ابن الخطيب لسان الدين : اعمال الاعلام (تاريخ للغرب العربي الوسيط) تحقيق أحمد مختار العبادي ، محد ابراهم الكتاني دار الكتاب ، الدار البيضاء ، 1964 ، ص 143 .

<sup>(17)</sup> على يحيى معمر: الاباضية في موكب التاريخ ، الحلقة الرابعة ، ص 134 \_ 137 .

171هـ بينا توفي عبد الرحن الداخل بعد ذلك بسنة فقط ، بعد أن ترك كل واحد منها دولته قوية عظيمة . ويرى معمر ، أن الفرق الوحيد بين الأموي والرستي هو أن الاول احتفل به الكتاب ورسموا حوله هالة من الجد والعظمة والفخار ، في حين أن الثاني أهمله التاريخ وحقد عليه المؤرخون .

ومجل القول ، إن عبد الرحمن بن رسم ، استطاع ان يؤسس دولة تضم اخوانه في المذهب ، يستظلون بها ، ويحتمون بحدودها ، ولما مات سنة 171هـ « ... لم ينقم عليه أحد في حكومة ولا في خصومة ، ولم يكن على يديه افتراق الاباضية » (١٥) .

وتذكر المصادر الاباضية ، أن عبد الرحمن لما حضرته الوفاة ، جعل الامامة «شورى في سبعة نفر صنيع عمر بن الخطاب »(19) ، بينما لا يدكر ابن الصغير شيئا من ذلك ، بل يقول « وكان قد نشأ له ( لعبد الرحمن ) في أيامه ولد يعرف بعبد الوهاب ، وكان محود الأفعال ، وكان قادرا للقيام بعده ، فلما انقضت أيامه صيرت الاباضية الامر اليه بعده »(20) الا أن الباروني ينقل لنا نفس هذا النص حرفيا في أزهاره من ابن الصغير ولكن بصيغة أخرى علما بأنه اعتد على مخطوط لديه ، والنص هو : « وكان قد نشأ له في أيامه ولد يعرف بعبد الوهاب وكان محود الافعال ، وكان قد رشحه للقيام بعده فلما انقضت أيامه صيرت الاباضية اليه الامر بعده »(21)

<sup>(18)</sup> أبو زكرياه : سير ، ص 54 ، ابن الصغير : ص 16 ، الأزكوي : كشف الغمة (مخطوط) ورقة 45 .

<sup>(19)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 54 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 46 . ويساير الدكتور عبد الجيد حـاجيـات الرواية للـذكورة . أنظر : مبـدأ الشورى في نظـام الحكم بـالمغرب العربي خلال العصر الوسيـط ـ مجلـة التـاريخ ، عدد 12 ، للركز الوطني للدراسات التاريخية ، الجزائر ، 1982 ، ص 92 .

<sup>(20)</sup> ابن الصغير ، ص 16 .

<sup>(21)</sup> الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 98

فالرواية الاباضية التي تقول بأن عبد الرحن عين سبعة نفر، وهم مسعود الاندلسي وأبو قدامة يزيد بن فندين اليفرني ، وعران بن مروان الأندلسي ، وعبد الوهاب بن عبد الرحن ، وأبو الموفق سعدوس بن عطية وشكر بن صالح الكتامي ، ومصعب بن سدمان (22) ، اقتداء بعمر بن الخطاب يبدو أن فيها شيئا من المبالغة لان عر بن الخطاب (ض) ، عندما عين النفر الستة ، جعل ابنه مستشارا لا غير ، يحضر مجلس المرشحين ، ويبدي رأيه ولا يتولى من الأمر شيئا (23) . لذلك ، فان صدقنا الرواية الاباضية وسايرناها في تعيين عبد الرحن لجلس السبعة من بينهم ابنه عبد الوهاب ، فاننا لا نصدقها في دعواها أن ذلك اقتداءً بعمر بن الخطاب (ض) ، بل يتبادر الى الذهن أن ذلك المجلس ، وكأنه مجلس الحل والعقد ، كان لتعيين عبد الوهاب وتأمين وصوله الى الامامة ، بعد أن الختيار (65) . وبالتالي ، فان الشك يرق أيضا الى قصة الاختيار (25) .

<sup>(22)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 54 ـ 55 ، الدرجيني: طبقات ، ج1 ، ص 46 ، الثاخي: سير، ص 154 ، الباروني: الأزهار، ج2 ، ص 99 ، ونشير الى أنه يوجد اختلاف بينها في العدد وضبط بعض الأساء المذكورة . (23) يذكر ابن قتيبة عن عمر بن الخطاب أنه قال و ويحضر ابني عبد الله مستشارا وليس له من الأمر شيء... ثم قال ياعبد الله اياك ثم اياك لا تتلبس بها ، أنظر الامامة والسياسة وهو المعروف بتاريخ الخلفاء ط2 ، ج1 ، مطبعة الحلبي ، مصر ، 1377هـ/1957م ، ص 24 ، ويروي اليعقوبي رواية أخرى عن عمر الذي قال و أخرجت معيد بن زيد لقرابته مني فقيل في ابنه عبد الله بن عمر قال حسب آل الخطاب ما تحملوا منها ، تاريخ اليعقوبي ، ج3 ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت 1379هـ/1960م ، ص 160 ، اذن ليس ما فعله عبد الرحن بن رسم يشبه تماما وفي كل تفاصيله ما فعله عمر بن الخطاب . ويذكر لواب بن سلام ، إبعاد الخليفة عمر البنه وأهل بيته من الولاية ولكنه ينسب ذلك خطأ الى أبي بكر الصديق (ض) فيميد بعد صفحة واحدة فينسبه الى عر (ض) . أنظر شرائع الدين (مخطوط) ورقة 31 ـ 33 .

<sup>(24)</sup> ابن الصغير : بالصيغة التي أوردها الباروني في أزهاره ، ج 2 ، ص 98 .

<sup>(25)</sup> تقول قصة الاختيار أن العامة لما عرض عليها الاشخاص السبعة ، مالت الى اثنين منهم فقط ، وهما عبد الوهاب بن عبد الرحمن ومسعود الأندلسي . وفاز هذا الاخير بالأكثرية . ولما هبوا لمبايعته ، هرب واختفى تاركا مكانه للذي يليه مباشرة في ميل الناس اليه وهو عبد الوهاب الذي قبل البيعة ، وتولى الامامة . وكان مسعود أول مبايع له ، ثم بايعته العامة بعد ذلك بيعة عامة . أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 56 ، الدرجيني : طبقا -، ، ج 1 ، ص 46 ـ 47 .

وإن مما يؤيد هذا الشك ، حدوث فتنة ابن فندين ، بعد تولية عبد الوهاب مباشرة : وهي الفتنة التي طعنت في امامة عبد الوهاب ، وسمي أنصارها نكارية (26) ، لانكارهم تلك الامامة ، مما يخيل الينا أنها كانت ضد نظام الوراثة في الحكم (27) ، وهو النظام الذي رفضه الخوارج عامة ، والاباضية خاصة . فالمبدأ المقرر عندهم أن الامامة شورى بين المسلمين يتولاها أصلح المسلمين لها . ويبدو أن ابن فندين وأصحابه ، عرفوا أن لتولية عبد الوهاب الامامة عواقب وخية أخطرها الاسترار في وراثة الحكم . وبالفعل لقد تولى امامة الدولة الرستية ، منذ نشأتها الى سقوطها ، أبناء عبد الرحمن وحفدته ولا يمكن أن نتفق مع بعض الكتابات(28) الحديثة التي تريد أن تجعل نظام الحكم في الدولة الرستمية شوريا ، لا يختلف عن عهد الخلفاء الراشدين ، رغم أن الذين تولوا الحكم في الدولة كلهم أبناء أسرة واحدة ، ومن الذين يرون هذا الرأي ويتعصبون له ، الشيخ على معمر الذي يقول « يبدو أن أمَّة الاباضية في المغرب الاسلامي جميعاً ، ما عدا اليقظان الذي تبرأ منه الاباضية ولم يعتبروه اماما ، قد وصلوا الى الحكم بالاسلوب الذي وصل به الخلفاء الراشدون الى الحكم... ولم يكن لولاية المهد أي اعتبار أو نظر بل لم يكن لهم فيها أي تفكير ولا عنها أي حديث... (29) ويتناقض الشيخ في مكان آخر ، عندما يتحدث عن الامام أبي اليقظان ويقول « وعندما حان أجله ، كان أكبر أولاده اليقظان في الديار المقدسة....وكان ولده يوسف على رئاسة جيش يحرس قافلة تجارية

<sup>(26)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 58 ـ 66 .

<sup>(27)</sup> محود اساعيل : الخوارج ، ص 117 ـ 118 .

<sup>(28)</sup> من الذين يرون أن الدولة الرستية كانت شورية في امامتها ، الاستاذ عمد علي دبوز ، اذ يفسر سبب كون أنة الدولة كلهم من عائلة واحدة وهي الاسرة الرستية ، تفسيرا بعيدا عن الموضوعية ، أقل ما يقال عنه أنه ، يناقضه الواقع ، والنصوص الصريحة الاولية التي وصلتنا ، ويطلق دبوز على حكام الدولة الرستية ، لقب الجمهوريين ، يينا يطلق على سوام لقب الملكيين . والمصطلحان موزعان في جميع صفحات الكتاب تقريبا . أنظر دبوز : تاريخ للغرب الكبير ، ج 3 ، ص 527 ـ 530 ، وراجع الكماك : موجز ، ص 180 ، الجيلالي : تاريخ المزائر العام ج 1 ، ص 221 .

<sup>(29)</sup> علي يحيى معمر : المرجع السابق ، الحلقة الرابعة ، ص 56 .

كبرى... فتوفي الامام وأكبر أولاده غائبان "(30). فلماذا يبحث الشيخ عن أولاد الامام ، اذا كان الحكم غير وراثي أب اغا هو بحث عن الوريث الشرعي للامامة لا غير. فلم يكن الحكم في الدولة الرستية شوريا ، بل لقد «خالف الرستيون أهم ركن من مبادئهم الشورية ، ألا وهو شورية الامامة وجعلوا هذه الاخيرة وراثية (31). كا يؤكد ذلك الاستاذ محمد الثيني .

بحل القول حول هذه النقطة ، أن نظام الحكم في الدولة الرستية نظام وراثي ، كنظام الأموين والعباسيين بالمشرق ، أو الأغالبة والادارسة بالمغرب . ويبقى العدل والاحسان ، وما التزم به الائمة الرستيون من مباديء الاباضية السمحة ، وما تميزوا به من صفات التقوى سائدة خلال كل تاريخ الرستيين ، باتفاق المؤرخين كلهم تقريبا ، « فلو وجد لهم غيرها لذكروه » (32) كا يقول الباروني . إن ابن فندين وأصحابه ، أو النكار ، كا يعرفون في التاريخ الاباضي ، تحدوا الامام عبد الوهاب ، وخاضوا معركة ضده فقض عليهم قضاء مبرما ، وعقهم ، فانزووا في كديتهم (\*) المعروفة

<sup>(30)</sup> نفسه ، ج 4 ، ص 77 .

<sup>(31)</sup> محد الثيني : مفهوم الشورى والديم والديم التاريخ العربي لدى الرستيين والجماعات المحلية بوادي ميزاب بالجنوب الجزائري اعمال المؤتمر البهلاني العربي الشاني ، الجزائر من 8 الى 12 آذار 1981م ، ص 8 . المدني أحمد توفيق : مدخل لدراسة ، الحاضرة السابقة الذكر ، ص 21 . ويبدوا أن ابن عذارى قد اعتمد على رواية نكاري أو أراد التهكم اذ لا يذكر عبد الوهاب الا باسم عبد الوارث ربما لوارثته حكم أبيه . البيان ، ج 1 ، ص 197 وغيرها . وأنظر كذلك محود اساعيل : الحوارج ، ص 202 . عبد الحميد سعد زغلول : المغرب العربي ، سبق ذكره ، ص 104 ، عوض خليفات : نشأة ، ص 55 . وأنظر كذلك : Marçais G.: La Berberie, opcit, p. وأنظر كذلك المبدأ الشورى ما حكاه ومن الأدلة القاطمة على أن الاباضية في تيهرت كانوا يولون الأثمة دون الرجوع الى مبدأ الشورى ما حكاه ابن الصغير عن أحد علماء الاباضية الذي نادى « بأعلى صوته ، الله سائلكم معاشر نفوسة اذا مات واحد جعلم مكانه آخر ، ولم تجعلوا الامر للسلمين ، وتردوه اليهم فيختارون من هو أتقى وأرضى » علما بأن ابن الصغير عن امامة أبي بكر بن أفلح القريب المهد منها . أنظر ابن الصغير سير ، ص 31 .

<sup>(32)</sup> الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 250 .

<sup>(</sup>ه) الكدية هي الأرض المرتفعة ، أو الارتفاع من الأرض . وهي أيضا صلابة تكون في الأرض ، لعل المقصود بها ههنا المكان المرتفع في المدينة أنظر إبن منظور : لسان العرب الحيط ، ج 3 ، اعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي ، دار لسان العرب ، بيروت ، 1980 ، ص 232 .

باسمهم (33) . ولم نسمع لهم ذكرا بعد ذلك (34)

والحقيقة أن عبد الوهاب «... كان ملكا ضخا ، وسلطانا قاهرا... قد الجتع له من أمر الاباضية وغيرهم مالم يجتع للاباضية قبله ، ودان له مالم يدن لغيره واجتمع له من الجيوش والحقدة مالم يجتمع لاحد قبله »(35) واستطاع بذلك أن يقضي على الواصلية (36) ، الذين تكالبوا على الدولة ، في حرب ضروس ، ولم يفلت منهم الا اليسير (37) .

وتروي المصادر الاباضية ، انتقال عبد الوهاب الى جبل نفوسة واقامته به سبع سنوات . واغا توجه الى تلك المنطقة ، بقصد أداء فريضة الحج ، فأبى عليه أهل نفوسة ، وخافوا على امامهم من العباسيين ، واحتياطا لوقوعه في قبضتهم . فبقى معهم تلك المدة الطويلة يلقي عليهم الدروس والمواعظ وفي اثنائها حاصر طرابلس ، ولكن لم يستطع دخولها (38) ، فعقد صلحا مع أبي العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب ، على أن تكون المدينة والبحر للاغالبة ، وماكان خارجا عنها للامام (39) . وكان قد رغب

<sup>(33)</sup> ابن الصغير: ص 20 .

<sup>(34)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 58 ـ 65 ، الدرجيني: طبقات، ج2 ، ص 48 ـ 56 ، ويذكر ابن الصغير قصة النكار بخلاف ما يذكرها الكتاب الاباضية، فربما هي حادثتان اختلطتا على ابن الصغير، ولكن من المؤكد أن الرواية الاباضية هي الأصح، أنظر ابن الصغير، ص 17 ـ 20 .

<sup>(35)</sup> ابن الصغير: ص16 ـ 17 .

<sup>(36)</sup> الواصلية : من فرق المعتزلة رئيسها واصل بن عطاء (80 ـ 171هـ) يقول البكري بأن للواصلية مجمعا قريبا من تيهرت . كان عددهم نحو ثلاثين ألفا في بيوت كبيوت الأعراب يحملونها . أنظر المغرب ، ص 67 .

<sup>(37)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 67 ـ 73 ، الدرجيني: طبقات، ج1 ، ص 57 ـ 62 ، لا يذكر ابن الصغير حادثة الواصلية ، التي سوف نرجع اليها بثيء من التفصيل في البياب الفكري ، اذ أنه جرت بين الجانبين مناظرات كلامية قبل أن تحدث المعركة . واغا يذكر ابن الصغير فتنة أخرى مرت بها الدولة الرستية ، سببها التنافس على فتاة من قبيلة لواتة أراد رئيس هوارة التزوج بها فخاف عبد الوهاب المصاهرة بين القبيلتين الكبيرتين في المغرب هوارة ولواتة ، فأسرع وسبق الموارى وتزوج بالفتاة ، فشارت ثائرة الزعيم الموارى وقبيلته ، واستمد للقتال ووقمت الحرب ، فكانت الدائرة فيها على هوارة . أنظر ابن الصغير ص 20 ـ 23 .

<sup>(38)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 76 ـ 77 ، الدرجيني : طبقًات ، ج1 ، ص 67 .

<sup>(39)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج6 ، ص 287 ، الشماخي : سير ، ص 162 .

في موادعته روح بن حاتم صاحب افريقية (40) ، وهذا دليل على القوة والسلطان اللذين وصلتها الدولة الرستية في شخص امامها عبد الوهاب . ولا شك أن ابن الصغير انما أراد أن يعبر عن هذه القوة عندما قال «ثم أشتد أمر عبد الوهاب وقوي عليه وانتقل من حال الامامة الى حال الملك » (41) .

ان المدة الطويلة التي قضاها عبد الوهاب ، في جبل نفوسة ، تتركنا نتساءل عمن قام مقامه بتيهرت ؟

إن أول ما يتبادر الى النه ن أن أبنه أفلح كان خليفته ، وولي عهده . ويما يؤيد هذا ما يخبرنا به ابن الصغير من أن الامام عبد الوهاب في احدى معاركه السالفة الذكر ، كان قد رشح ابنه للامامة ، وعقدها له ، لما أظهر في تلك الحرب من بلاء حسن (42) . ويتهيأ لنا أن الامام عبد الوهاب لم يغادر العاصة تيهرت نحو جبل نفوسة ، أقصى نقطة شرقية في دولته ، الا بعد أن عين ابنه خليفة له ، بل يؤكد علي يحيى معمر (43) أن الامام فعلا أناب عنه ابنه أفلح في رعاية الدولة لما قصد الشرق بنية الحج .

وهكذا يكون عبد الوهاب ، قد دع نفوذ دولته الداخلي والخارجي اذ بعد أن قضى على مناوئيه ، ونصب ابنه خليفة له ، راح مطمئنا من تيهرت براتجاه الشرق ، فقضى تلك المدة الطويلة في جبل نفوسة ، ركز فهها ارتباط الجانب الشرقي من الدولة بتيهرت ، حيث أنه بعد الصلح الذي عقده مع الأغالبة حول طرابلس وضواحيها ، عين ولاة له على الجبل

<sup>(40)</sup> القيرواني الرقيق: تاريخ افريقية ، 173 ، ابن خلدون: العبر ، ج4 ، ص 415 .

<sup>(41)</sup> ابن الصغير : سيرة ، ص 20 .

<sup>(42)</sup> ابن الصغير: ص 22 . وهذه القصة أيضا من الادلة على أن الدولة الرستية ، كانت لا تتبع طريقة الشورى في الحكم ، بعكس ما تدعيه بعض الكتابات الحديثة . وأنظر كـذلـك : البــاروني اذ يقول بعــد أن أنتهت الممركــة وأقبل على ابنه أفلح وقربه اليه ورشحه للامامة » الأزهار ، ج2 ، ص 135 .

<sup>(43)</sup> علي يحيى معمر : الاباضية ، الحلقة الرابعة ، ص 59 .

وسرت والجنوب التونسي . وجزيرة جربة (44) ، ثم قفل راجعا نحو المغرب الأوسط حيث عاصة دولته لكي يقضي فيها باقي أيامه مطمئنا ، الا أنه في أواخر أيامه تلك ، أصيب شرق البلاد بفتنة خلف بن السبح (45) الذي أراد أن يتولى ولاية نفوسة بعد وفاة أبيه ، معتمدا في ذلك على نسبه ، دون استشارة الامام أو قبوله . لما علم عبد الوهاب بما حدث أرسل اليه والى من شايعه ينصحهم ويأمرهم بالتعقل وعين من قبله أبا عبيدة عبد الحيد الجناوني خلفا للسبح الهالك . الا أن خلفا تمادى في عصيانه للامام وأراد أن يقتطع الجزء الشرقي من البلاد ليكون إماماً ظاهرا ، مستقلا عنه ، وادعى في ذلك عدة ادعاءات (46) حاول عبد الوهاب أن يستدرجه بالحكة والموظة ، فتارة بالرسائل وطورا بواسطة عامله الجديد ، الى أن أدركته منيته سنة 208هـ (45) ، فتولى الامامة بعده ابنه أفلح ,

<sup>(44)</sup> الشاخي : سير ، ص 161 .

<sup>(45)</sup> يطلق عليه الإباضية الخبيث ابن الطيب ، اذ أن والده هو السمح عامل الاسام عبد الوهاب على نفوسة ، وهذا بدوره ابن أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري ، أول اسام ظهور بالمغرب العربي السدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 70 وغيره .

<sup>(46)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 79 ـ 81 . من ادعاماته التي ترويها المصادر الاباضية : الامامة لنفسه جوزها ووجد لنفسه اعذارا ـ ولا نوافق الدكتور محود اساعيل في تقديره أن تعاليم الاباضية ترجح رأي خلف وأصحابه لان من عقائد الاباضية ألا يجتمع سلطانان في سيرة واحدة ، ومن فعل ذلك فقد خرق الاجماع ، أنظر ابن جميع : مقدمة التوحيد ، ص 153 ـ 154 ، وقارن بما قاله محود اساعيل : الخوارج ، ص 122 ، ص 281 هامش 395 ـ أسا عن الخلفية فأنظر عوض خليفات : النظم الاجتماعية ، ص 103 .

لقد اتبع الامام الشالث ، أفلح ، سياسة أبيه القوية والحكية مع مناوئيه وخاصة منهم خلف . فلما تبين له أنه متاد في عصيانه ، حاربه بالسيف ، وقطع شأفته ، وشتت شمله ، وعاد من كان مغترا ، على حد تعبير المصادر الاباضية باتباعه الى أبي عبيدة عبد الحيد الجناوني تائبا ، فلم تقم له قائمة بعد ذلك الى أن قضى نحبه . إلا أن ابنه ثار في عهد الامام أبي حاتم ( 281هـ ـ 294هـ ) سائراً على مبادئ أبيه ، فقبض عليه ، وسجن ، ويقال إنه تاب بعد ذلك وعاد الى جاعة الاباضية الوهبية (48) .

ثم أن أفلح ، واجه في عهده حركة نفاث بن نصر النفوسي ، ولم تكن هذه الحركة عسكرية ، ولا سياسية ، بقدر ما هي سلية ثقافية اذ تصور لنا المصادر الاباضية حب نفاث للزعامة التي لم يحظ بها ، لذلك أراد أن يؤلب الناس على الامام أفلح بآرائه في الامامة ، ولم يحدث نفاث أكثر من ذلك شيئا (49) .

ويعتبر عصر أفلح بن عبد الوهاب ، عصر قوة وعزة وفترة ازدهار الدولة وشبابها . وهي في الحقيقة استرار حتمي لما كانت عليه في عهد أبيه وجده وانما قام أفلح بتدعيم أركان الدولة ، وبث نفوذه السياسي بالحكمة والحيلة تارة ، وبالقوة والشدة طورا . ومن أعماله التي سجلها ابن الصغير ميله الى بعض القبائل دون الاخرى ، ودس بذور الخلاف والفرقة بينها منافة اجتاعها عليه (50) ، ويقول الكعاك أن تلك الخطة هي عين التوازن

<sup>=</sup> دولة الرستيين ، الصحيفة المذكورة ، م5 ، عدد 21 ، ص 116 ، هامش 3 ، أبوزكرياء : سير ، ص 88 ، أطفيش : رسالة موسعة ، ص 106 . جورج مارسيه : دائرة المعارف الاسلامية ، مادة « بنو رسم » ج10 ، ص 103 . Marçais G. : La Berberie au IX siècle, opcit, p. 42 . 93 الحاكة ، ص 100 \_ 101 .

<sup>(48)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 88 ـ 89 ، 100 ـ 101 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 277 ـ 279 .

<sup>(49)</sup> حركة نفاث ، تعتبر حركة فكرية أكثر منها سياسية ، لذلك سنتناولها في الباب الفكري .

<sup>(50)</sup> الحقيقة أن ابن الصغير يروي هذه القصة عن أفلح بنوع من الشك ظاهر في حديثه ، أنظر ابن الصغير : ص 27 ـ 45 .

الذي به تتكافأ السياسة البربرية (51). فأمن شرها واستلقى على ظهره ، كا يقول ابن الصغير ، مطمئنا لا شيء يكدر له صفو حياته ، وأقام في امامته خسين عاما (52) حتى « شمخ في ملكه ، وابتنى القصور واتخذ بابا من حديد ، وبنى الجفان وأطعم فيها » (53) . والحقيقة أن الرعية كلها ، بما في ذلك القبائل البدوية نالها الترف والرخاء ، وعظم أمرها وأمر امامها .

وبما يدل على عنصر القوة والشباب في عهد الامام أفلح أنه لما بنى الاغالبة مدينة لهم بالقرب من تيهرت سنة 239هـ، وأطلقوا عليها اسم « العباسية » ، دمرها أفلح تدميرا كاملا ، وأخبر بذلك أمراء بني أمية بالأندلس ، فما كان من هؤلاء ، الا أن أرسلوا اليه هدية ثمينة تقدر بمائة ألف درهم (54) ، تقديرا لعمله .

ولما توفي أفلح سنة 258هـ، ترك الدولة لابنه أبي بكر، قوية بقوته وحسن سياسته، وهي بحاجة الى من يواصل تلك السياسة. الا أن نظام الوراثة في الدولة الاباضية، أهلكها، وقضى على قوتها، وأورثها من بعد عزها ضعفا.

ويعتبر عهد الامام أبي بكر ، البداية الاولى لـذلـك الضعف ، لأنـه لم يستطع أن يسوس القبائل المختلفة ، ويتحكم فيهـا بقوة ، مثلمـا كان أبوه أو جـده وأبرز مـا يميز عهـد أبي بكر ، فتنـة ابن عرفـة (55) ، التي يروي ابن

<sup>(51)</sup> الكماك : موجز ، ص 190 .

<sup>(52)</sup> يذكر أبو زكرياء والوسياني وغيرهما أن امامة أفلح كانت ستين سنة . أما الدرجيني فيجعلها تسمة وأربعين سنة . وهي محتلة جدا خاصة وأنها قريبة من رواية ابن الصغير . أنظر ابن الضغير : ص 26 ، أبو زكرياء : سير ، ص 96 ، الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 39 . الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 320 .

<sup>. 26</sup> ابن الصغير ، ص 26 .

<sup>(54)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ، ص 236 ، ابن خلدون : العبر ، ج 4 ، ص 429 .

<sup>(55)</sup> لا تذكر المصادر الاباضية القديمة ، عهد الامام أبي بكر مثل باقي الأئمة . بل لقد ترك الشاخي في سيره بياضا يشمل ثلثي الصفحة عندما أراد التحدث عن هذا الامام وربما السبب في ذلك هو ضعف السياسي وقلمة حنكته . أنظر الشاخي : سير ، ص 220 ، الباروني عبد الله : سلم العامة والمبتدئين : سبق ذكره ، ص 14 .

الصغير تفاصيلها ، ويذكر أن عمد بن عرفة كان رجلا ذا نفوذ واسع ، وثروة طائلة وكانت زوجة الامام أبي بكر بنتا أو أختا لابن عرفة ، كا أن أخت الامام ، كانت زوجة لابن عرفة مما زادت هذه المصاهرة في نفوذه فكان « اذا ركب من داره يريد أبا بكر ، مشى بين يديه ومن خلفه ومن عينه ومن يساره أمم من الأمم » (50) واستر في هذه الشعبية حتى « كانت الامارة بالاسم لأبي بكروبالحقيقة لحمد بن عرفة (57) . ولما عاد أبو اليقظان بن أفلح من المشرق (50) ، ووجد أخاه اماما ، كلفه عذا الاخير بمهام في تيهرت وأحوازها ، فقام بها أحسن قيام ولم « يدع امارة ولا نازع فيها أخاه (50) .

ويصور لنا ابن الصغير، غفلة الامام أبي بكر عما يدور حوله ، خاصة من جانب صهره ، ونُفُوذَهُ الذي يزداد كل يوم بشيء من السذاجة ، ويقول بأن الامام نبه الى هذا نبهته خاشيته ، ففتح ثقبا في قصره يراقب منه مجيء ابن عرفة وذهابه ، وكأنه لا يكفيه سهاع ضجيج الجهور . ولما تأكد من نفوذه الواسع أوجس في نفسه منه خيفة ، وحرضه أخوه أبو اليقظان خاصة وبطانته عامة على قتل الرجل ، وانهاء أبهته وكبريائه ،

<sup>(56)</sup> ابن الصغير: ص 31 ـ 32 .

<sup>(57)</sup> نفسه ، ص 31 ـ 32 .

<sup>(58)</sup> سجن أبو اليقظان في بغداد ، اذ قبض عليه العباسيون في الحج ووافق سجنه أخا للخليفة ، لا تذكر المصادر اسمه ، يبدو أنه هو المعتمد ، اذ يروى السيوطي في تاريخ الخلفاء أن المعتمد كان محبوسا عندما قتل المهتمدى سنة 256هـ . وأخرج من سجنه ، وبويع بالخلافة ، لهذا فان المعتمد أطلق سراح أبي اليقظان بعد أن كسب صحبته في سجنها . ربما كان ذلك في سنوات 257 ـ 258هـ اذ لم يصل أبو اليقظان الى تيهرت الا في الوقت الذي وجد فيه أباه قد توفي ( توفي أفلح سنة 258هـ ) وأخاه أبا بكر اماما . أنظر ابن الصغير : جي 28 ، المدرجيني : طبقات ، جاص 38 ، السيوطي جلال الدين : تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد محيي المدين الحميد ط2 ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1959م ، ص 363 .

<sup>(59)</sup> الحقيقة أن هذا الكلام الذي يورده ابن الصغير ، متناقض مع ما سيذكره فها بعد من تحريض أبي اليقظان لاخيه أبي بكر ، لقتل ابن عرفة وان كان ابن الصغير يذكر ذلك بثيء من الشك ، كأنه غير مقتنع به مما يوحي عدم ثقته في الرواية والرواة الذين أخبروه بالحادث ، وليس كا يقول الدكتور محود الماعيل ان ابن الصغير : ويكد أن أبا اليقظان دبر الحادث ، أنظر ابن الصغير : ص 32 ـ 33 ، محود الماعيل : الحوارج ، ص 129 .

ليصفو الجو لأصحابه من الرستيين وأخذ أبو بكر برأيهم ، فأمر بقتل ابن عرفة بحضوره سرا ، دون علم العامة (60) . ولما علم أتباعه بذلك ، وتيقنوا من القاتل ، أعلنوا الترد والعصيان ، وطالبوا بالثأر ، وأنقسمت العاصمة والبلاد الى كتل اجتاعية متنافرة ، كل واحدة تريد الوصول الى الحكم .

ولما رأى أبو بكر ما آلت اليه البلاد من فوض ، واتهامه بالقتل ، اعتزل السلطة ، وخرج من تيهرت كا خرج أبو اليقظان معتزلا الفتنة ومن اشتبه في أمره بمن فيهم أخوه أبو بكر . وخرج كثير من التيهرتيين ، فبقيت العاصة بيد القبائل والطوائف المختلفة ، لم يستقر لها قرار ، اذ أفسدت فيها ، وقامت بينها حروب . خاصة بين هوارة ولواتة ، « وحميت فيا بينهم حمية آلجاهلية وجرت بينهم الحرب سمعة ورياء »(أأ) . ولما قوى الرستيون ، وأثمأز الناس من تلك الفتنة ، ورأوا ضرورة الرجوع الى الحكام السابقين ، استقدموا أبا اليقظان وبايعوه بالامامة سنة 261هـ(20) ، الا أن الاحوال ، لم تستقم له ، الا بعد سبع سنوات ، قضاها في محاربة ابن مسالة ، أحد الاطراف البارزين في الفتنة . وفي عام 268هـ ، استطاع أبو اليقظان أن يدخل تيهرت بساعدة النفوسيين الذين استنجد بهم ، فأعلن العفو العام عما سلف ، وعقد صلحا مع القبائل كلها(63) . وشمر عن ساق الجد ليواصل مسيرة أبيه وأجداده ، وينقذ البلاد من الفوض ، ويعيد لها هناءها وإزدهارها .

<sup>(60)</sup> ابن الصغير: ص 35 ، يبدو أن أبا بكر، بالصفات التي وصفها به ابن الصغير نفسه « كان سمحا جوادا لين العريكة يسامح أهل المرؤات » ، لا يقوى على تدبير مؤامرة القتل ، فضلا عن القيام بها بنفسه ، له نا أرجح ما ذهب اليه علي يحيى معمر في أن القاتل الحقيقي لابن عرفة ، ليس هو أبا بكر ولا أخاه أبا اليقظان ، وإغا طائفة من الطوائف التيهرتية التي أرادت أن تبيت خبر الاباضية ، كا يذكر ذلك ابن الصغير في كثير من المناسبات وقد استطاع علي يحيى معمر ، في نظري أن يحلل أحداث هذه النتنة تحليلا منطقيا مقبولا . أنظر : الاباضية ج 4 ، ص 45 وما بعدها . ابن الصغير ص 51 ، الدرجيني طبقات ، ج 1 ، ص 83 .

<sup>(61)</sup> ابن الصغير: ص 39 .

<sup>(62)</sup> نفسه ، ص 40 ، الباروني : الأزهار ، ج 2 ، 237 ، محود اساعيل : الخوارج ، ص 130 .

<sup>(63)</sup> ابن الصغير: ص 40 ـ 41 .

أما الامام المعزول أبو بكر ، فقد قض بقية أيامه في تيهرت ، في ظل امامة أخيه أبي اليقظان (64) ، الذي عمل على تهدئة الخواطر ، واستتباب الأمن . ولا شك أن سجنه ببغداد ، قد أكسبه تجربة في الملك ، وسياسة الرعية ، وكانت أيامه لا تشبّه الا بأيام جده عبد الرحمن بن رستم ، اذ كان مثله في الاتفاق على امامته (65) .

ولما كانت تيهرت تمر بآخر مرحلة من مراحل فتنة أبن عرفة ، كان الجانب الشرقي من الدولة الرستية يمر بنوع من التهديد ، أذ في سنة 267هـ خرج العباس بن أحمد بن طولون ، ولد صاحب مصر ، عاقا لوالده يريد غزو القيروان ، والاستقلال مجكها عن أبيه وعن الخلافة العباسية فاستولى من خزانة مصر على كثير من الاموال ، واستقل بأعداد غفيرة من الجند وأراد أن يحقق بها طموحه ، الا أن الأغالبة واجهوه ، قبل أن يصل الى طرابلس ، ولما لم يتكنوا منه ، اعتصوا بالمدينة ، وحاصرهم ابن طولون فيها أكثر من أربعين يوما . وكان بعض جنوده في تلك الاثناء يعتدون على أهل البوادي من أتباع الدولة الرستية (60) ، مما حدا بهؤلاء ، وبسكان طرابلس للاستعانة بوالي نفوسة آنذاك أبي منصور الياس ، بل لقد قيل ان ابن طولون بعث الى العامل الرستي يستفزه ويأمره بالقدوم اليه بالسع والطاعة ، مما دفع أبا منصور ونفوسة ، الى التوجه نحو طرابلس ، وفك حسارها ، وقتل الكثيرين من الجنود المصريين وهزمهم (60) ، وبذلك أثبتوا

<sup>(64) ·</sup> ابن عذاری : البیان ، ج 1 ، ص 197 .

<sup>(65)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 98 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 240 .

<sup>(66)</sup> أنظر الصلح الذي اصطلح عليه الامام عبد الوهاب مع الاغالبة أثناء حصاره لطرابلس ، اذ يجعل مدينة ظرابلس للاغالبة ، وما سواها من الصحراء لعبد الوهاب . وبذلك يكون أهل البوادي من رعايا الدولة الرستية . ابن خلدون : العبر ، ج6 ، ص 287 ، الشاخي ص 162 .

<sup>(67)</sup> ابن عذاري : البيآن ، ج1 ، ص 118 ـ 119 ، ابن الخطيب أعمال الاعلام ، ص 28 ، الشاخي : سير ، ص 225 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 255 ـ 257 ، ويذكر ابن عذاري أن النفوسيين لما تمكنوا من ابن طولون ، وهزموه ، انتهب أهل طرابلس جميع عملكره بينا ألم أنتلبس النفوسيون منه بشيء ، بل تورعوا عنه » وهذا يدل على استفناء الاباضية عن أموال مخالفيهم من المسلمين وتعفقهم عن المال الحرام ، وبالتالي يدل على عدل الأثمة وعمالهم ورعيتهم والتزامهم الحرفي لتعالم مذهبهم وعقائده . أنظر البيان المغرب ، ج1 ، ص 119 .

قوتهم وشجاعتهم ، وقدم أبو منصور للأغالبة مساعدة لا تعوض . ثم إن أبا اليقظان ، استر في حكمه عشرين عاما كانت من أزهى أيام الدولة ، اذ عادت الى نشاطها الثقافي والاقتصادي وان كان بشكل أقل من عهد الائمة الثلاثة السابقين .

ولما توفي أبو اليقظان سنة 281هـ(68) ، خلفه ابنه أبو حاتم ، والحقيقة أن الدولة الرستية بعد عهد أبي اليقظان المتسامح ، دخلت مرحلة الشيخوخة ، برزت جرثومة النظام الوراثي المتثلة في التنافس على الملك أو الامامة . وهكذا بدأت مفاسد البلاط الرستي تظهر للعيان لتقضي على الدولة نهائيا ، فلم يقض أبو حاتم اثنى عشر عاما (69) من امامته ، الآ في تنافس وصراع بينه وبين عمه يعقوب ، وبين الطوائف المختلفة في تيهرت ، اذ توجد عدة مذاهب اسلامية مثل المالكية والمعتزلة والصفرية والشيعة ، اضافة الى المذهب الاباضي الحاكم المنشق الى عدة فرق وزعامات مثل النكار السبح الذين نشطوا في هذه الفترة ، بزعامة ابن لخلف بجبل نفوسة ، السبح الذين نشطوا في هذه الفترة ، بزعامة ابن لخلف بجبل نفوسة ، وضواحيها ، اضافة الى السبحيين ، أنصار الامامة الاباضية ، وقد ظهروا كرد فعل للخلفيين ، ولم تكن هذه الفرق وحدها هي المكونة لمجتمع تيهرت ، واغا هناك طوائف أخرى مثل الكوفيين والعجم ، والجند العرب لقادم من افريقية ، فضلا عن البربر .

ان أبا حاتم واجه صعوبات جمة في امامته ، رغم أنه حمل على الأعناق والاكتاف عندما بويع بالامامة ، حيث اجتمعت كلمة القبائل في توليته (٢٥)

<sup>(68)</sup> ابن الصغير: ص 29 ، ابن عذاري: البيان ، ج1 ، ص 197 .

<sup>(69)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 99 ، ربما الصحيح هو 14 سنة لأننا نعلم أن أبا حاتم قتل سنة 294هـ، وبالتالي تكون مدة حكه أربعة عشر سنة ابتداء من سنة 281هـ وبدون طرح المدة التي حكها عمه يعقوب، وهو ما ذكره الشاخى وأكده. أنظر سير الشاخي ، ص 262 ، وأنظر ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 197 .

<sup>(70)</sup> ابن الصغير: ص 50.

ولم ينقم عليه أحد من رعيته (٢١) ، الا أن الاوضاع الاجتاعية في البلاد ، قد بلغت الـذروة في الفساد ، فطمع بعضهم « أن يبيتوا خبر الاباضية ويطفوهم »(72) ، واستطاعوا ذلك فعلا ، اذ أرغموا أبا حاتم على مغادرة عاصمته ، بعد سنة واحدة فقط من حكه (٢٦) . ولم يبق هذا الاخير خاملا ، وانما راح فحاصر تيهرت ، واستطاع ان يهزم أعداءه ، الا أن هؤلاء استقدموا منافسه في الحكم عمه ، يعقوب بن أفلح ، الذي كان منعزلا في ضواحى طرابلس ، عند قبيلة زواغة الخلفية ، فحكم البلاد أربع سنوات ، وقامت بينه وبين ابن أخيه الحروب المتواصلة ، حتى توسط في توقيفها أبو يعقوب المزاتي ، أحد أصحاب الأموال والمصلحين ، فوضعت الفتنة أوزارها ، وعاد أبو حاتم الى امامته سنة 286هـ فقضي ثماني سنوات أخرى ، أعاد فيها النظام للدولة ، وطهرها من الفساد الذي طغى على المجتم ، الا أنه لم يستطع أن يقضي ويجتث جذور فساد الأسرة الرستية ، التي كانت السبب في انتهاء أيامه ، وذلك عندما قض عليه قتلا ، أحد أبناء أخيه اليقظان بن أبي اليقظان سنة 294هـ (٢٩) ، وتولى هذا الاخير المنصب ، فقاطعته الاباضية ، واعتبروا حكمه غصبا ، فلم ينصروه ولم يقفوا الى جانبه . وبلغت الأوضاع في الدولة من التدنى والتدهور مبلغا عظيما ، اذ لم تعرف بعد ذلك صحوة ، ويبدو أن اليقظان بن أبي اليقظان لم تستقم لـه الأمور ، ولم يعرف للراحة معنى ، وقضى عامين في خوف وقلق مسترين الخوف من أبناء أخيه المقتول من طرف أبنائه ، والقلق من بقائمه وحيدا ، ومن الشيعة التي بدأ يستفحل أمرها ، وبدأ داعيتها أبو عبد الله الشيعى

<sup>(71)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 99 .

<sup>(72)</sup> ابن الصغير : ص 54 .

<sup>(73)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 197 .

<sup>(74)</sup> ابن عذاري: البيان، ج1، ص 197، الباروني: الأزهار، ج2، ص 291. وأنظر كذلك محود الماعيل: الخوارج، ص 133، الكماك: موجز، ص 201، لا يعترف الاباضية بامامة اليقظان بن أبي اليقظان ولا امامة يعقوب بن أفلح لذلك فهم يتوقفون عند الامام أبي حاتم ومنهم من يتوقف عند أبي بكر أيضا، أنظر معمر: الاباضية ج4، ص 83.

يغزو البلاد ، ويقتحم المدن الواحدة تلو الأخرى  $^{(75)}$  . وجاء دور ثيهرت التي قصدها الداعية الشيعي في شوال سنة 296 هـ $^{(76)}$  .

وقبل دخول أبي عبد الله الشيعي الى تيهرت ، بعث الى اليقظان يأمره واسرته بالقدوم اليه ، فلما جاءه ومثل أمامه ، سخر من ضعفه وسذاجته وقتله وقتل أبناءه (٢٦) ، ودخل تيهرت بجيوشه ، فأفسد فيها ، وأهلك الحرث والنسل ، ولم ينج من الأسرة الرستية ، الا من هرب ملتجأ نحو وارجلان (٢٥) . وتروي المصادر الاباضية فظائع أبي عبد الله الشيعي ، وحرقه لمكتبة المعصومة بعد أن اختار منها ما ينفعه في دنياه من الكتب الرياضية والصناعية والفنية (٢٥) . وبعد أن ترك عاملا من قبله على تيهرت ، توجه نحو سجلاسة بفرقة من جيشه وأرسل فرقة أخرى الى وارجلان حاصرت أهلها في كدية كريمة على بعد ستة أميال من المدينة ، واستطاع المحصورون أن ينجوا من القتل بالحيلة ، اذ فشل الحصار ، ورجعت تلك القوات الى افريقية خائبة (٥٥) .

وهكذا تسقط الدولة الرستية بكل سهولة في يد أبي عبد الله الشيعي بعد أن عاشت مائة وستة وثلاثين سنة ( 260هـ ـ 296هـ) كانت تنبض بالحياة والحركة ، واستقرار الأمن ، ومن حين لاخر تتخللها ثمورات وحروب وفتن ، شأن معظم الدول في تلك العصور .

<sup>(75)</sup> الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 291

<sup>(76)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 197 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 293 ، الغريب أن الدكتور محمود الماعيل يجعل سقوط تيهرت كان سنة 296هـ في شهر الماعيل يجعل سقوط تيهرت كان سنة 296هـ في شهر شوال . أنظر : الخوارج ، ص 175 ـ 176 .

André Négre: opcit, p. 19 (77)

<sup>(78)</sup> هرب يعقوب بن أفلح ، وهو الذي نافس أبا حاتم في الحكم ، الى وارجلان ، واستقبل هناك مع من كان معه استقبالا كبيراً . وعرضت عليه الامامة من جديد ( امامة الدفاع ) فرفضها قائلا « لا يستتر الجل بالغنم » أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 124 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 105 .

<sup>(79)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 113 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 94 ـ 95 ، الباروني : مختصر ، ص 49 .

<sup>(80)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 113 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 95 ـ 96 .

وفي الاخير أدى التنافس على الحكم من طرف الأسرة الحاكمة الى ضعف شوكة الأسرة وهيبتها ، وبالتالي ضعف أتباعهم من الاباضية خاصة وتشتتت آراؤهم .

ولابد في ختام هذا الفصل ، أن نتساءل عن الاسباب المياشرة في سقوط الدولة بتلك السهولة . وأول ما يتبادر الى الذهن هنا ، اضافة الى ما قلناه سابقا من أن الاباضية ، عندما استولى اليقظان بن أبي اليقظان على الحكم تبرؤوا منه واعتزلوه ، ولم يعتبروه اماما من ائمتهم (١١٥) ، لذلك فان أبا عبد الله الداعية الشيعي عندما هم باقتحام تيهرت ، لم يخرج ضده أحد ، بل ان المصادر الاباضية تذكر أن ابنة الامام المقتول أبي حاتم « دوسرا » واخاها هما اللذان استدعيا أبا عبد الله ، وحرضاه على قتل اليقظان انتقاما لأبيها (١٤٥) .

ثم ان من الاسباب في سقوط الامامة بتيهرت ، تحطم نفوسة في موقعة مانو (63) سنة 283ه. ويعتبر النفوسيون الدرع الواقي للدولة ، والمادة العسكرية الأساسية (84) التي كانت وراء كل انتصار ، أحرزت الدولة الرستية ففي موقعة مانو « فل حدّ سيوف نفوسة ، وفنيت فيها أبطالهم » (85) اذ انهزم برجاله أمام الاغالبة ، وأريقت دماؤهم في البحر حتى غلبت حمرة الدم على الماء كا يذكر ذلك الشاخي نقلا عن الرقيق (86) .

<sup>(81)</sup> وكانوا يبرؤون ممن دخل تحت طاعته ورضي بحكه واعترف بامارته ، أنظر علي معمر : الاباضية ، ج4 ، ص 63 .

<sup>(82)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 122 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 292 .

<sup>(83)</sup> مانو: قصر قديم بين قابس وطرابلس تقريباً كا يفهم من كلام المؤرخين ، أنظر الباروني: سلم المامة والمبتدئين ، ص 17 هامش. 1 .

<sup>(84)</sup> قال الامام عبد الوهاب و انما قام هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة » ، أبو زكرياء : سير ، ص 103 . André Négre: ibid, p. 20-21

<sup>(85)</sup> الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 280 .

<sup>(86)</sup> الشاخي : سير ، ص 268 ، ابن عذاري : البيان ، ج 1 ، ص 129 ـ 130 .

ومن أسباب هذه الهزيمة الشنعاء ، اختلاف نفوسة في رأيها ، وعدم طاعتها لعامل تيهرت عليها عندما نصحهم بعدم اعتراض الجيش الأغلبي المتوجه الى مصر لمحاربة ابن طولون ، فأبوا الا رأيهم ، فتورطوا في معركة قضت على عزّهم وقوتهم (87) . ثم إن الفترة التي وقعت فيها هذه المعركة كانت فيها تيهرت مضطربة ، تعيش في فوضى التنافس على السلطة بين الامام أبي حاتم بن أبي اليقظان وعمه يعقوب بن أفلح والطوائف المكونة للمجتمع الرستي بتيهرت ، وهي الحوادث التي ذكرناها سابقا ، وبالتالي ، لم تهرت بأي عمل لمساعدة النفوسيين .

اذن ، لقد تكاتفت الأسباب في سقوط الدولة الرستية ، حيث أنها هرمت وشاخت وأضعفتها الفتن الداخلية خاصة ، كا أن شوكة الاباضية تكسرت فلم يهتموا باليقظان ، ولا بأسرته ، للذلك تكالبت القبائل والطوائف ، وقررت « تبييت أمر الاباضية » فكان لهم ما أرادوه ، ثم يضاف الى هذا كله عامل فقدان الجيش المنظم ، اذ أن الرستيين أهملوا هُذا الجانب رغم الفتن والثورات والحروب التي مرت بهم ، وبقوا طول عهدهم يعتمدون على المتطوعين (88) الذين يكونون غالبا من الاباضية . وبالتالي عندما ضعف هؤلاء وتقلص عددهم بمرور الأيام ، بلغت الدولة الشيخوخة ، واستسلمت بكل سهولة لأول غاز لها سنة 296هـ/909م . وهكذا تعود

<sup>(87)</sup> تذكر المصادر الاباضية أن المتوكل العباسي ، هو الذي بعث الجيوش وجعل عليها ابراهيم بن أحمد الأغلبي ، قائدا لاسقاط الدولة الرستية الا أن هذه الرواية ضعيفة أمام الرواية التي ساقها الشاخي نقلا عن الرقيق ، ثم أن معركة مانوا كانت 232 هـ 247 هـ ) أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 103 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 87 .

<sup>(88)</sup> على يحيى معمر: الاباضية ، ج4 ( الاباضية بالجزائر ) ، ص 50 ـ 51 . يقول معمر: و فالدولة الرستية هي الدولة الوحيدة في ذلك الحين ، التي ليس لها جند قابع في الثكنات ينتظر التعليات ، ويحلم بالمكاسب والفنائم من وراء الحرب والفارات ، ويعتقد شيخ بكري أن الرستيين لم يكن لهم جيش منظم في البداية ولكن ابتداء من الامام الثاني أصبحوا يملكونه ، وان كان صغيرا ، ثم أن جيشهم لم يكن له دور بارز ..أنظر: Bekri ابتداء من الامام الثاني أصبحوا يملكونه ، وان كان صغيرا ، ثم أن جيشهم لم يكن له دور بارز ..أنظر: Chikh: le Kharijisme, opcit, p. 73-75. Dengel G.: opcit, p. 130-132 جوليان: تاريخ افريقية الثمالية ، ص 47 ، د. احسان عباس: المجتمع التاهرتي ، الاصالة ، عدد 45 ، ص 34

الاباضية الى الكتمان من جديد بعد أن سادت ردحا من الزمن في المغرب العربي .

ولا يفوتني هنا ، أن أشير الى بعض ملاحظات المؤرخين الذين يرون أن تاريخ الدولة الرستية سلسلة من الفتن والثورات ، وأنها لم تعرف الاستقرار (89) فلا أكون مبالغا اذا قلت إن أولئك قد غالوا في مقالاتهم ، ويبدو أن الدافع لهم الى ذلك اعتادهم الكلي على ابن الصغير الذي كتب خصيصا في تفصيل الفتن أسبابها ونتائجها ، مما أظهر وكأن الدولة الرستية عاشت كل تاريخها في الفتن رغم أن ابن الصغير يشير وبكل وضوح من حين لآخر الى فترات الهدوء والاستقرار والازدهار ويبدي اعجابه البالغ كلما اقتضت الضرورة ذلك .

ثم ان تلك الفتن ، اذا وجدت فعلا ، فانها متقطعة شأنها شأن باقي الدول (90) ، وكانت نتيجة منطقية لما بلغته تيهرت خاصة من ازدهار ثقافي واقتصادي ومستوى معيشي راق ، امس كل القبائل حتى البدوية منها ، وبالتالي تضاربت مصالح طبقات المجتع وفئاته الختلفة ، وتجاوزت في بعض الاحيان قدرة الحاكم ، وكان للأغنياء دور بارز في كل مراحل ذلك الصراع . وفي النهاية حكوا على المجتمع بالشتات ، وعلى « العمران بالخراب ، وأهدروا الأموال في الباطل وقضوا على النشاط العلمي بالتراجع » (91) . وإذا كان للاغنياء هذا الدور الخطير في حياة الدولة الرستية ، فإن للعلماء ، وزعماء المذاهب ، دورا أخطر ، اذ يمثلون أقطاب

<sup>(89)</sup> ابن تاويت : دولة الرستيين ، الصحيفة المذكورة ، م5 ، عدد 1.1 ، ص 115 ، محود اسماعيل : الخوارج ص 115 ، محود اسماعيل : الخوارج ص 115 ـ 136 ، الميلي : تاريخ الجزائر ، ج2 ، ص 72 .

<sup>(90)</sup> يذكر الدكتور عبد العزيز سالم أن المغرب الأوسط في عهد عبد الرحمن بن رستم شهد شيئا من الهدوء والأمن لم يعرفها من قبل ، بينا كان المغرب الأدنى (افريقية) يضطرم بنار الفتن والثورات أنظر المغرب الكبير ، العصر الاسلامي ، ج 2 ، ص 550 .

<sup>(91)</sup> احسان عباس: الجمع التاهرتي ، الاصالة عدد 45 ، ص 34 .

الفئات والمذاهب في الدولة ، وبالتالي فهم محركو الرعية ، اذ أن هذه لا تتحرك الا بأولئك .

ثم انه لما كانت الدولة الرستية ، بربرية في شعبها حيث أنهم يشكلون أغلب السكان ، فان حكم هؤلاء ، كا يقول الدكتور عبد الحليم عويس لا يتم الا بأسلوبين على طرفي نقيض « فإما بالقسوة البالغة والاستبداد.... وهذا هو الأسلوب الذي حكم به البربر أنفسهم في معظم الأحايين » وإمًا بد « التسامح والعدل » (92) .

ويبدو أن الرستيين اختاروا الاسلوب الثاني فلم يفلحوا ، خاصة في النصف الثاني من حكهم ، اذ نجدهم يهتمون بالسياسة الداخلية ويعالجون أدواء في وضعية البربر صعبة العلاج (٤٩) . ولا أعزو هذا الى تمرد البربر (٩٩) ومناهضتهم لأي سلطة امتثالا وانقيادا لأي داعية أو ثائر يحيى فيهم حب الاستقلالية والثورة وعدم الخضوع للسلطة (٩٥) المنظمة فحسب ، انما ترجع روح التمرد هذه في رأيى ، الى بداوتهم ، وطبيعتهم المحبة للاستقلال .

والواقع أن الرستيين استطاعوا ، وبجدارة أن يسوسوا دولة تسكنها مختلف الاجناس والقبائل والأديان والمذاهب والطبقات ، وفيا بينها كلها عداوة أو تنافس أو كبرياء ، استطاعوا ذلك مع وجودهم بين جارين قويين تختلف معها في المذهب ، ولا شك أن لهما دورا في تلك الفتن التي

<sup>(92)</sup> عبد الحليم عويس : دولـة بني حمـاد ، صفحـة رائعـة من التــاريخ الجزائري ، طـ1 ، دار الشروق ، بيروت ، 1400هـ/1980م ، ص 29 .

<sup>(93)</sup> الكعاك : موجز ، ص 193 .

<sup>(94)</sup> كثال على ذلك قبائل مزاتة وسدراتة وغيرها والتي غربها بعض سكان الحضر المناهضين للدولة الرستية ، فطلبوا منهم الاتصال بالامام عبد الوهاب ، ومطالبته بعزل بعض موظفيه ، فلما سألهم عن السبب لم يجيبوا لانهم لا يعرفون . وبالتالي رفض الامام مطالبهم ، واعتبروا ذلك اهانة لهم ، فثاروا وأثاروا الفتنة . أنظر التفاصيل في ابن الصغير ص 17 ـ 20 .

<sup>(95)</sup> شارل أندري جوليان : تاريخ افريقية الشالية ، ص 42 ، ويذكر ابن خلدون أن البربر يتصفون بمشاقة الدول ، أنظر العبر ، ج 6 ، ص 207 .

لحقت بالدولة . ومجمل القول ، إن الدولة الرستية ، رغ ذلك كله ، استطاعت أن تعيش قرنا وأكثر من ثلث قرن ، غنية بالاحداث ، بلغت فيها قمة الازدهار والرخاء قبل أن تتردى الى حضيض الضعف والفوض .

والحقيقة أن تيهرت ، لم تر بعد الرستيين أي ازدهار ، ولم تعرف أي استقرار فعاشت في ثورات وحروب متتالية (60) ، قضت على عمرانها الرستمي ولم تبق منه الا على جزء بسيط من سورها المشهور (97) . وفي هذا التدمير يقول شاعر (80) :

كَانَ لَمْ تَكُن تِيهِرَت دَارًا لِمَعْشِرِ ﴿ فَدَمِّرَهَا الْمِقْدَارُ فِيَنْ تَدَمِّرًا

ولا بأس أن نختم هذا الباب بذكر ما أدلى به الاستاذ أ. نيفر ( Négre ولا بأس أن سقوط تيهرت ، اذ يرى أن أبا عبد الله الشيعي قند سارع بالتوجه الى تيهرت قبل سجالسة هدفه الأول ، حيث كان سيده العبيدي مسجونا ، وذلك طمعا في الاستفادة من مركزها التجاري وفي توين جيوشه بالغلال التيهرتية ، اذ أن عاصمة الرستيين مشهورة بخصوبة أراضيها وكثرة حبوبها ، الأمر الذي أغرى الداعية الشيعي فيها فقصدها متمونا ومخربا في آن واحد .

Canal J: Tiaret in (B.S.G.A.O.) T. XX, opcit, p. 27 (96)

<sup>(97)</sup> عن بقايا مدينة تيهرت ، أنظر : ,Marçais G. et Lamarre D.: Tihert in (R.A.) T. XC, opcit أنظر د. رشيد بوروبية : الفن الرستي ، الاصالة ، عدد 41 ، ص 180 ومابعدها .

<sup>(98)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج 1 ، ص 199 .

André Négre: opcit, p. 16. (99)

الباباكاني. الباباكاني. الباباك المنافق الماحية

### ﴿ تمهید ﴾

## جغرافية الدولة وأثرها في الاقتصاد

قتاز جغرافية (1) ذلك القسم من المغرب الأوسط والأدنى الذي قامت فيه الدولة الرستمية بالتنوع في طبيعتها والاختلاف في مناخها اذ تشكل سلاسل الجبال حواجز طبيعية ، قسمت بلاد المغرب الى ثلاثة أقسام متباينة :

القسم الأول: ويمكن أن نطلق عليه القسم الشالي، وهو يضم البلاد المحاذية للبحر المتوسط شالا، ويحدها من الجنوب سلسلة جبال الأطلس التلي التي تسمى درن بالمغرب الأقصى، وتسمى بتيهرت جزول، وأما بالزاب في المغرب الأوسط فتعرف باسم جبال الأوراس<sup>(2)</sup>، وبالمغرب الأدنى فهي جبال نفوسة (3) وكلها سلسلة واحدة متصلة من المغرب الأقصى الى طرابلس و« ليس جبل مثله الا القليل في السمو وكثرة الخصب » (4) كا يقول الادريسي .

ويضم هذا القسم الشمالي ، الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ، خاصة

<sup>(1)</sup> عن جغرافية المغرب الأوسط والأدنى حيث قامت الدولة الرستية أنظر ابن خلدون: العبر، ج6، ص 193 ـ 204 وأنظر كذلك الكماك عثان: موجز، ص 170 ـ 171، المدني أحمد توفيق: كتاب الجزائر، المطبعة العربية، الجزائر، 1350هـ، ص 159 ومابعدها. دبوز: تاريخ المغرب الكبير، ج3، ص 245، الجيلالي عبد الرحمن: تاريخ الجزائر، ج1. ص 34 ـ 35، د. سالم عبد العزيز: المغرب الكبير، ج2، ص 127 ـ 131، وانظر مقدمة الطبعة الثانية

<sup>(2)</sup> اليمقوبي : البلدان ، ص 109 .

<sup>(3)</sup> مجهول: الاستبصار في عجائب الامصار، ص 163.

<sup>(4)</sup> الادريسي : وصف افريقيا الشهالية والصحراوية ، ص 40 .

زراعة الحبوب والفواكه الختلفة وهي منطقة كثيرة الأمطار . ومن جهة أخرى فهي تضم المنافذ الأساسية ، للدولة ، التي تطل بها على البحر المتوسط للاتصال بالأندلس الذي تربطها علاقات اقتصادية كبيرة كاسوف نرى .

القسم الثاني: أو القسم الأوسط، فيقع بين الأطلس التلي شالا وسلسلة جبال الأطلس الصحراوي جنوبا، وتقع تيهرت خلال سلسلة جبال الأطلس التلي، وتعتبر هذه المنطقة رعوية بالدرجة الأولى، اذ يشتغل سكانها بالرعي والتنقل وراء الكلأ، اضافة الى كونها زراعية في بعض المناطق التي تكثر فيها الأمطار أو تحيط بها الأنهار مثل منطقة تيهرت وغيرها.

أما القسم الشالث: فهو القسم الجنوبي الواقع ، جنوب الأطلس الصحراوي ، وهو الصحراء الكبرى . وتشكل الجنزء الأكبر من البلاد الرستية خاصة في أقصى شرق الدولة . والصحراء لا يختلف مناخها عن مناخ باقي صحاري العالم وقد يتخلل هذه الصحراء الشاسعة واحات استقرت فيها القبائل البربرية ، ومن تلك الواحات واحة وارجلان وبلاد سوف وأريغ والجريد . وأهم دور لعبته الصحراء في التاريخ الاقتصادي ، هو التجارة ، وقد أطلق عليها التجارة العابرة للصحراء ، اذ كانت تنطلق من تيهرت وبعض المراكز الاقتصادية التجارية الأخرى ، نحو بلاد السودان الغربي حيث الذهب والرقيق أهم بضاعتين في تلك التجارة .

وبما يميز جغرافية الدولة الرستية ، وجود بعض الانهار التي لاشك أن لما دورا في ازدهار الزراعة خاصة منها الانهار المحيطة بتيهرت ، ومنها وادي شلف الذي « يفيض كا يفيص نيل مصر »(5) ، وقد رآه اليعقوبي

<sup>(5)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 109 .

وقدم تلك الشهادة . بل لقد جرت القوارب في قسمه الأسفل ، لغزارة مياهه كا يقول صاحب الأزهار<sup>(6)</sup> . ويعتبر وادي شلف أهم نهر يتفرع منه وادي مينة الذي عر بقبلة تيهرت<sup>(7)</sup> .

ومن الأنهار الأخرى في الدولة ، وادي عين سوفجج وينبع من الجبل المعروف بهذا الاسم ، ويأخذ اتجاها شرقيا فيلتقي بوادي الفرعة ثم بوادي الوحش ويتكون من ذلك كله واد واحد يمر جنوبي مدينة شلالة . أما من جهة الشمال فان نهر قسني يلتقي بوادي سوفجج ويتحدان . وتنتهي كل هذه الوديان والانهار في البحر بعد أن تقطع أراضي شاسعة . فلا شك أن لما الأثر الاكبر في زراعة البلاد وتكوين السهول الخصبة في المغرب الأوسط « وهي سهول أسرسو في جنوب تاهرت وسهول وادي شلف الغنية ، وسهول الساحل » (8) .

وقبل أن ننطلق في تفاصيل الأوضاع الاقتصادية في عهد الدولة الرستية لابد من الاشارة الى نقطتين لها علاقة وثيقة بالموضوع .

- 1 ـ إن جميع الكتب تشير الى ازدهار المغرب الاقتصادي في القرون الهجرية الاولى ، وهو ازدهار عام شمل المغرب العربي بأسره بل لقد كان العالم الاسلامى آنذاك كله يمر بفترة رخاء اقتصادي .
- 2 ـ ان هذا الازدهار الاقتصادي ، نعرفه جملة ونجهله تفصيلا ، خاصة منه اقتصاد الدولة الرستية ، الذي بخلت علينا المصادر القدية حتى الاباضية منها بتزويدنا بالمعلومات الاقتصادية الضرورية على الأقل أما المصادر التاريخية غير الاباضية فهي لا تتعرض للدولة الرستية أساسا الا بالقدر الذي تشكله من خطورة على هذه الدولة أو تلك ، هذا من

<sup>(6)</sup> الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 57 .

<sup>(7)</sup> ابن الصغير: سيرة ، ص 40 ، البكري: المغرب ، ص 66 .

<sup>(8)</sup> سالم عبد العزيز: المغرب الكبير، ج2، ص 576.

الناحية السياسية فضلا عن الناحية الاقتصادية أو التقافية . والمصادر الاباضية بقدر ما أغرقت في ذكر أغتها وعلمائها ومشائخها ، بقدر ما أهملت الناحية الاقتصادية ولم تعره أي اهتام ، اللهم الا بعض الفلتات التي يوردها صاحب السير أو الطبقات لا يقصد بها الجانب الاقتصادي مباشرة وانما جاءت في كتابه عرضا ، وكثيرا ما تكون هامة لو أن المؤلف أهتم بها والتفت اليها ومن هنا نستخلص أن كتب الاباضية لم تهتم بشكل مباشر وواضح بالجوانب الاقتصادية للدولة الرستية وهي الكتب التي احتفظت لنا بالشطر الأعظم من تاريخ الدولة الرستية عوما ، وبالتالي فان التاريخ الاقتصادي للدولة الرستية سيظل ناقصا وربما غامضا في بعض جوانبه مالم تكتشف مخطوطات أو بقايا توضح ممالم الاقتصاد الرستي وتجلي الغموض عنه .

وأهم مصدر في هذا الباب هو الكتب الجغرافية ، فن حسن الحظ أن العرب المسلمين أهتموا بهذا الجانب وألفوا فيه منذ وقت مبكر ، لهذا فان بلدان اليعقوبي ، ومسالك ابن خرداذبة . والبكري ، وصورة ابن حوقل ووصف الادريسي ، هي مصادرنا الأساسية في هذه الدراسة رغ أنها لا تعطينا كل شيء عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد كا أنها لوحدها لا تكفي لأخذ صورة كاملة عن اقتصاد الدولة . ولكنها مع ذلك تقدم لنا معالم هامة في اقتصاد المغربين الأوسط والأدنى أو الاقتصاد الرستي .

وهناك مصدر آخر ذو أهمية ، وهو النقود الرستية التي عثر عليها الا أنها تحتاج هي في حد ذاتها الى دراسة أثرية ، واكتشافات لها في مناطق أخرى إن امكن ، اذ من المعلوم أن وجود نقود لدولة ما في بلد يعني وجود علاقات اقتصادية ، وربما سياسية أيضا بين الدولتين . ومثل هذه الدراسة تفتقر اليها لحد الآن النقود الرستية (9) .

<sup>(9)</sup> الجنحاني الحبيب: تاهرت عاصمة الدولة الرستية ، الجلة التونسية للعلوم الاجتاعية ، عدد 43/40 ، طبع الشركة التونسية لفنون الرسم ، أفريل 1975 ، ص 38 .

لقد حاولنا في هذا الباب تبيان أهم مظاهر الاقتصاد في المغربين الأوسط والأدنى في عهد الرستيين ، وذلك بالقدر الذي جادت به تلك المصادر التي وصلتنا والتي أطلعنا عليها .

# ﴿ الفصل الأول ﴾ الزراعة والرعي

#### أ ـ الزراعــة:

عرف المغرب العربي منذ القرن الرابع الميلادي ، فترة اضطراب طويلة اذ كثرت الفتن والازمات ، وانعدم الاستقرار ، وتدهورت بالتالي أحوال البلاد الاجتاعية والاقتصادية ، مما حدا بأحد المستشرقين وهو بيروني (Peyronnet) الى القول بأن « القرن الرابع (الميلادي) الذي سقطت فيه حكومة رومة والقرن الخامس الذي استولى فيه الوندال ، والقرن السادس الذي مكن فيه البيزنطيون نفوذهم بافريقية . هذه القرون كانت قرون أهوال وحروب مبيدة... وقد كانت هذه القرون علة في مرض افريقية ، مرضا اجتاعيا واقتصاديا ذهبت الفنون الجيلة وعطلت الأراضي الفلاحية ، وتنوسيت الأساليب العلمية وتكاثرت اللصوصية حتى صار الناس يفزعون الحالي الله البياب العلمية وتكاثرت اللصوصية متى الناس يفزعون الحالية الله الناس المهرت الله الله المناب العلمية أن هذه الفترة المتردية من أوضاع المغرب ، استرت مع الفتوح العربية الاسلامية لهذه البلاد ، وكانت هذه الاخيرة فريدة من نوعها ، استغرقت فترة زمنية طويلة شهدت فيها ساحات المغرب ثورات عديدة استنزفت طاقاته وموارده (2) . ولا أدل على ذلك مما فعلته الكاهنة زعيمة البربر آنذاك من حرق للغابات ، وتخريب للبلاد ظنا منها أن عديمة البربر آنذاك من حرق للغابات ، وتخريب للبلاد ظنا منها أن

<sup>(1)</sup> نقلا عن الميلي محمد المبارك: تاريخ الجزائر، ج1، ص 277.

<sup>(2)</sup> لاقي العرب المسلمون في فتح شال افريقيا من المصاعب ما لم يلاقوه في فتح مصر أو غيرها من البلدان ، اذ لم يتوان المفاربة عن مقاتلة العرب المسلمين . أنظر ابن خلدون : البر ، ج6 ، ص 212 ـ 220 ، لوبون غوستاف : حضارة العرب ، تعريب عادل زعيتر ، ط3 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 1399هـ/1979م ، ص 312 ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج2 ، ص 107 .

الفاتحين العرب سيزهدون بذلك في المغرب ويعودون من حيث قدموا (١٠). ولم تعرف الكاهنة أن الفاتحين العرب ، انما جاؤوا لنشر عقيدة وبث فكر حضاري يحمل كل أسباب الرقي ، ولم ياتوا من أجل أرض أو مال ثم استرت فترة الركود الاقتصادي متواصلة أثناء ثورات الاباضية والصفرية في النصف الأول من القرن الشاني الهجري ، حيث ارهقت خزائن الولاة والخلفاء على حد سواء برواتب الجند وأعطياتهم وتنظياتهم (١٠) وقلت موارد الخزينة .

هكذا نلاحظ أن المغرب لم يهدأ اطلاقا ، اذ توالت عليه الغزوات والفتوحات قرونا عديدة ، فعاش في اضطراب مستر ومتواصل . وما أن كللت ثورات الاباضية والصفرية بتأسيس دولتيها ، حتى هدأت الأوضاع السياسية في البلاد ، ومال الناس الى الاستقرار والطأنينة ، وعرف المغرب نتيجة لذلك نهوضا اقتصاديا سريعا وتطورا ملموسا ، رأينا معالمه في كتب الجغرافيين الذين أطنبوا في ذكر محاسن المغرب ومزارعه الغنية وأنهاره العديدة ، وقد حظيت أقاليم الدولة الرستية باهتام أولئك الجغرافيين وكانوا أحسن عون لنا في هذا الباب ، بما قدموه من نصوص ناطقة لا نجدها عند غيرهم .

لقد عرفت الدولية الرستية بجغرافيتها المتنوعة ، زراعة متطورة ومزدهرة شملت مختلف أقاليها : ففي منطقة تيهرت المرتفعة حيث الجو البارد وكثرة الأنداء والضباب والأمطار (5) ، يذكر ابن الصغير أن تيهرت لما

<sup>(3)</sup> الرقيق : تاريخ افريقية ، ص 61 وأنظر ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 36 . يذكر ابن عذاري أن المغرب كان كله ظلا واحداً من طرابلس الى طنجة وقرى متصلة فخربت الكاهنة ذلك كله حتى عمد كثير من سكان المغرب الى المروب الى الأندلس والجزر مستغيثين مما نزل بهم من الكاهنة .

<sup>(4)</sup> ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : ج2 ، صُ 21 ـ 22 ، عمود اساعيل : المرجع السابق ، ص 202 ـ 204 ، دبوز : المرجع السابق ، ج3 ، ص 54 ـ 55 .

<sup>(5)</sup> لقد علق الكثيرون على طقس تيهرت البارد وربما ذلك لندرة مثيل له في البلاد الأسلامية وهكذا فان =

استقبلت الأحمال الثلاثة الأولى من المشرق في عهد الامام عبد الرحمن بن رستم ووزعت على الفقراء والكراع والسلاح ، بعثت هذه نشاطا في المدينة فشرع الناس في « احياء الموات وغرس البساتين واجراء الأنهر واتخاذ الرحاء والمستغلات » (6) وقد ساعدت الأنهار الحيطة بالعاصة في بعث النشاط الزراعي والاشتغال به مما دفع الفلاحين الى احياء الموات وعدم الاكتفاء فقط بالاراضي الزراعية المهياة وشهدت بذلك منطقة العاصة الرستية نشاطا زراعيا مكثفا يتفق كل الجغرافيين تقريبا على تصويره ، اذ لم يجدب زرع البلد قط الا في حالات الريح أو البرد الشديدين (7) . ويذكر الاصطخري أن كورة تيهرت « خصبة واسعة البرية والزروع والمياه » (8) .

ويشير ابن حوقل الى أشجار وبساتين تيهرت ويقول بأنها تنتج ضروبا من الغلات (9) دون أن يحددها ، أما المقدسي فيقول بأن تيهرت « بلخ المغرب قد أحدق بها الأنهار والتفت بها الأشجار وغابت في البساتين ونبعت

منا أخشن البرد وريعسهاننه وأطرف الثمس بتسسساهرت

تبدو من الغيم اذا ما بدت كأنهسسا تنشر من تخت

فنحن في بحر بــــــلا لجـــــة تجري بنــــا الريـــع على السبت

تفرح بسالشس اذا مسا بسدت كفرحسة السذمي بسالسبت

ويذكر البكري ، أن رجلا من أهل تبهرت نظر الى توقد الشمس بالحجاز فقال : احرقي ما شئت فوالله إنك بتاهرت لذليلة . أنظر البكري : المغرب ، ص 67 .

وه قيل لبعض الظرفاء من أهلها ، كم الشناء عندكم من شهر في السنة ؟ قال ثلاثة عشر شهرا » ابن عذاري : البيان ، چ1 ، ص 198 . وبما قاله ياقوت الحوي في هذا الخصوص « إن الشمس بهاقل أن ترى ودخلها أعرابي من أهل البين يقال له أبو هلال ثم خرج الى أرض السودان فأتى عليه يوم له وهج وحر شديد وسموم في تلك الرمال فنظر الى الشمس منحية راكدة على قم الرؤوس ، وقد صهرت الناس فقال مشيرا الى الشمس : أماوالله لئن عززت في هذا المكان لطالما رأيتك ذليلة بتاهرت وأنشد :

مـــا خلــق الرحمن من طرفـــة أشهى من الثمس بتـــاهرت أنظر الحوى : معجم البلدان ، ج 2 ، ص 7 ـ 8 .

<sup>=</sup> بكر ين حاد الشاعر التيهرتي (ت 296هـ) يصور لنا برد مدينته ويقول شعرا :

<sup>(6)</sup> ابن الصغير: سيرة ، ص 12 .

<sup>(7)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 109 .

<sup>(8)</sup> الاصطخرى: المسالك والمالك ، ص 34.

<sup>(9)</sup> ابن حوقل : صورة الأرض ، ص 87 ، الأدريس : وصف افريقيا الشالية الصحراوية ، ص 60 .

حولما الأعين »(10). ولعل البكري هو أحسن من وصف زراعة تيهرت · وأحوازها اذ يقول إن بها « جميع الثار وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعها ومشها وسفرجلها يسمى بالفارس »(١١) . والحقيقة أن منطقة تيهرت لم تكن فقط مقتصرة على زراعة البساتين وما تحتويه من الأشجار الختلفة ، وانما هي منطقة زراعة الحبوب خاصة ، لكثرة مياهها وبرودة مناخها ووقوعها قرب التلول الصالحة لزراعة تلك الغلة (12) . فهذا ابن الصغير (13) يذكر أن على ضفاف نهر مينة أرحاء تيهرت الجديدة . بل إن من بين أبواب تيهرت باب يعرف باسم باب المطاحن (14) ، فلا معنى لهذه المطاحن والارحاء الا وجود زراعة نشيطة للحبوب ، وليس أدل على ذلك من الرواية التي يسوقها لنا الوسياني عن أبي مرداس مهاصر ، أحد مشائخ جبل نفوسة ، الذي كان قد تعود الذهاب الى تيهرت في فصل الحصاد . وكانت عادته فيها أنه « اذا حصد الناس زروعهم ولقط اللقاطون السنابل ورعوا مواشيهم ، عقبهم فيلقط نفقة سنة لان ذلك متروك (15) . فهل يكن أن نفهم من هذا النص الا كثرة زراعة الحبوب في منطقة تيهرت الى درجة أن الحصادين واللقاطين والرعاة بمواشيهم بعد جوازهم على تلك المزارع يتركون ما يكفى نفقة انسان لمدة سنة كاملة فلا معنى لهذه الرواية الا كثرة تلك الحقول ، المزروعة بالحبوب ، خاصة منها القمح ، أساس معيشة السكان ، وكان في تيهرت أيضا ، وعلى بعد أميال منها يزرع النخيل ، اذ يذكر ابن الصغير (16) أن أحد سكان تيهرت الأغنياء ، كان يملك على مقربة من المدينة حقلا جمع فيه الأشجار والأنهار والمزارع والنخيل والقصور.

<sup>· (10)</sup> المقسى : أحسن التقاسم ، ص 228 .

<sup>(11)</sup> البكري : المغرب ، ص 67 ، الاستبصار : ص 178 .

<sup>(12)</sup> الجنحاني: تاهرت ، الجلة السابقة ، ص 37 .

<sup>(13)</sup> ابن الصغير : سيرة ، ص 12 ـ 40 .

<sup>(14)</sup> البكري: المغرب ، ص 66.

<sup>(15)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 13 ، الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 293 .

<sup>(16)</sup> ابن الصغير: سيرة ، ص 51 .

وهكذا تبدو حاضرة الرستيين وضواحيها مزارع وحقولا لختلف الثار والحبوب، وهي تجمع بين المزروعات التلية والصحراوية. ولا شك أن موقعها الجغرافي اذ تقع في منطقة مرتفعة وبين الجبال، وعلى محاذاة الصحراء في آن واحد، هذا التداخل في موقعها أتاح لها أن تكون أرضا زراعية خصبة، ومنطقة مطيرة صالحة لزراعة الحبوب والبستنة، كا أنها صالحة لزراعة النخيل شجرة الصحراء الاساسية. ولا غرابة في ذلك فان منطقة تيهرت لا تجمع هذه المتناقضات فحسب، بل هي أيضا منطقة رعوية من الطراز الأول وهو ماسوف نراه عند تطرقنا للرعي والماشية.

أما الجانب الغربي من الدولة الرستية وشالها ، حيث الأراضي الخصبة والمياه المتدفقة والامطار الغزيرة ، فهي تعتبر من المناطق الأساسية في زراعة الحبوب (17) . وهي مع اتساعها تشبه منطقة تيهرت في غلاتها وبساتينها حيث نجد على وادي شلف ، الذي يفيض كا يفيض نيل مصر ، عمارات وقرى ومزارع يرزع فيها « العصفر والكتان والسمم وغير ذلك من الحبوب »(18) من القرى والمدن التي تشرف على هذا الوادي مدينة شلف ، وغزة وسوق ابراهيم ، وتاجنة وبنو واريفن ، ومليانة التي لها أرحة على نهرها ، وسوق كران . فكل هذه المدن والقرى كانت تحيط بها فروع وادي شلف ، الذي يسقي جنانها ومزارعها المنتجة لختلف الثار والاشجار والفواكه كالتين والكروم والسوان الكثيرة وفي ضواحي مدينة الخضراء والفواكه وسوان وبها السفرجل المعنق الفراسي.... ولها ناحية خصبة »(19) «فواكه وسوان وبها السفرجل المعنق الفراسي.... ولها ناحية خصبة »(19)

Vanacker Claudette : Géographie Economique, in Annales (E.S.C.) opcit, p. 675. (12) . 109 ماري : ص 109 . (18)

<sup>(19)</sup> ابن حوقمل : صورة ، ص 90 ، الأدريمني : وصف ، ص 58 ، وأنظر كمذلك اليعقموبي : البلدان ، ص 104 .

دخل المدينة ، وحولها بساتين كثيرة »(20) وانما سميت بالخضراء لكثرة اخضرارها بكثرة بساتينها وحقولها(21) . وأما منطقة مدينتي تنس ووهران والمسافة بينها تقدر بحوالي مائتي ميل وهما مدينتان على البحر تجري على مقربة منها الانهار وبها فواكه وخصب ومزارع وجنات وبتنس « الحنطة مكنة جدا وسائر الحبوب موجودة.... وبها من الفواكه كل طريفة ومن السفرجل الطيب المعنق ما يفوق الوصف في صفته وكبره وحسنه »(22) وفي مدينة يلل وأحوازها ، مزارع وقرى وعمارات وأشجار . وأما متيجة المشهورة الى يومنا هذا بخصب أراضيها ووفرة زروعها ، فهي منطقة واسعة تضم مدنا وحصونا « وهو بلد زرع وعمارة »(23) وهي « أكثر تلك النواحي كتانا ومنها يحمل »(24) تجارة الى مختلف الاسواق .

هذه هي المنطقة الغربية والشالية من الدولة الرستية حاولنا قدر الامكان التعرف على حقولها ومزروعاتها وهي تتيز بأنهارها وبساتينها، وكثرة أشجارها، ووفرة حبوبها، الى درجة أن الدولة كثيرا ما تصدر الفائض منها الى بلاد الأندلس، كا سوف نرى عند حديثنا عن التجارة الخارجية.

أما الجانب الشرقي من الدولة ، وهو بلاد نفوسة وما كان خارجا عن مدينة طرابلس ، فان الزراعة هناك لا تقل عما هي في غرب الدولة ، ومنازل نفوسة « في ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة »(25) . والماء متوفر اذ يذكر المستشرق ديبوا ( Despois ) أن جبل نفوسة كان كثير

<sup>(20)</sup> البكري: المغرب، ص 61، 75.

<sup>(21)</sup> الاستبصار : ص 171 .

<sup>(22)</sup> الأدريسي : ص 57 .

<sup>(23)</sup> اليمقوبي : ص 104 ، ص 107

<sup>. 53</sup> م باقوت الحوي : ج5 ، م 53 ، ياقوت الحوي 53 ، م 53 .

<sup>(25)</sup> اليعقوبي : ص 99 .

الآبار والاحواض المائية ربما أكثر بكثير من يومنا هذا (26) . ومما يلاحظ أن كتب الاباضية التي اهتمت أكثر ما اهتمت بجبل نفوسة وقراه ومشائخه ، انها كثيرا ما تذكر الجسور والسدود ومستنقعات المياه ، ولعل ما يخبرنا به الدرجيني عن مهدي النفوسي أحد المشائخ ، وسدود أرضه يعطينا صورة عن ذلك ، حيث يذكر أن لهذا الشيخ أرضا « لها سد فوق سد قد انهدمت سدودها وخربت جسورها.... ولا يستطيع اصلاحها العدد القليل من الناس » (27) ونجد لهذه الرواية جانباً اجتاعيا هاما شديد الارتباط بالجانب الاقتصادي ، ونقصد به مشاركة المرأة في النشاط الزراعي . اذ تذكر الرواية أن مهديا لما دعته نفسه الى اصلاح شيء من فسادها ، راح وتزوج بامرأة لتساعده عليها ، وقد رغبت هي نفسها فيه لما علمت أنها سوف بامرأة لتساعده عليها ، وقد رغبت هي نفسها فيه لما علمت أنها سوف تحمل التراب على رأسها لاصلاح تلك الجسور (28) . هكذا تساهم المرأة الى جانب الرجل في اقتصاد البلاد . ولا شك أن زوجة مهدي هي واحدة فقط من بين كثير من النساء المهارسات للزراعة وأنشطتها في ذلك الوقت .

واشتهرت نفوسة عند ابن حوقل ، بمدينة « شروس في وسط الجبل وفيها مياه جارية وكروم وأعناب طيبة وتين وأكثر زروعهم الشعير واياه يأكلون واذا خبز كان أطيب طعا من خبز الحنطة ولشعيرهم لذة ليس لخبز من أخباز الأرض لانه ينفره بلندة ليست في خبز »(29) وينذكر البكرى والشاخي أن شروس ، أم قرى جبل نفوسة ، كبيرة آهلة جليلة فيها « النخيل والزيتون الكثير والفواكه »(30) . وكان زيتون تيغرمين بجبل نفوسة مشهورا بحيث كان الناس يتنون رؤيته (31) إمّا لكثرته أو جماله أو

Despois J.: Le Djebel Nasousa, Larose, Paris 1935, p. 288. (26)

<sup>(27)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 65 ، وأنظر كذلك من 77 ، أبو زكرياء : سير ، ص 92 .

<sup>(28)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 65 .

<sup>(29)</sup> ابن حوقّل: ص 94 ، الأدريسي: ص 76 .

<sup>(30)</sup> البكري: ص 9 ، الشاخي: سير، ص 273 .

<sup>(31)</sup> الشاخي : سير ، ص 260 .

مذاقه . وأما اجناون التي بها عين ماء فقد قيل إنها « تدور على اثنى عشر ألف زيتونة »(32) .

والحقيقة أن القارئ لطبقات الدرجيني أو سير الشاخي (33) ، يلاحظ جليا أثناء ترجمتها لرجال نفوسة والقرى المجاورة لها ورود كلمة البساتين بكثرة حتى ليخيل للقارئ أن أغلب المترجمين لهم كانوا أصحاب ضيعات وأراض ، حيث تررع أشجار التين والريتون والفواكم المختلفة والحبوب بأنواعها .

وهناك اشارات في كتب الاباضية تدل على اهتام أهل الجبل بزراعة الحبوب خاصة منها الشعير، ولا ننسى أن من أسباب انهزام أبي الخطاب أمام ابن الاشعث الخزاعي سنة 144هـ رغ كثرة عدد جيشه، الذي قدر بتسعين ألف رجل، انسحاب الكثيرين منهم الى حقولهم اذ المعركة المنتظرة كانت في وقت الحصاد كا تذكر ذلك المصادر الاباضية (34). من هنا نلاحظ أن أغلب سكان جبل نفوسة على الأقل، كانوا من المزارعين والفلاحين المرتبطين بالأرض فمنها معاشهم وأقواتهم. ومما يدل على زراعة الحبوب في هذه المنطقة بشكل واسع مارواه الشاخي عن أحد مشائخ الجبل وأتقيائهم أبي أيوب الذي بسط الله له الرزق والمدنيا على حد تعبير الشاخي « وقيل اذا جمع زرعه للدرس رآه من بجربة وأطلق يده للنفقة للوارد والصادر » (35) وكانت له مطامير يساعد بقمحها أهل الفاقة ويرفع بها المجاعة (36). وكان أبو عثان المهزاتي مشل سابقه له غرفة

<sup>(32)</sup> نفسه ، ص 189 .

<sup>(33)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 309 وما قبلها ، الشاخي : سير ، ص 265 وما قبلها .

<sup>(34)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 45 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 33 ، الشاخي : سير ، ص 131 .

<sup>(35)</sup> الثماخي : سير ، ص 283 .

<sup>(36)</sup> نفسه ، ص 283 \_ 284 ، ويذكر الدرجيني كرامة لأبي منصور الياس عامل الامام أبي حاتم على نفوسة مفادها أنه لم ينقطع من بيته وذريته زراعة القمح . أنظر طبقات ، ج2 ، ص 329 \_ 330 ، وأنظر كذلك : Lewicki T : Etudes Ibadites, Partie I, opcit, p.58

موسوقة (ش) شعيرا ، تصدق بها كلها في مجاعة وقعت بجبل نفوسة وكان له حقل وافر الظلال كثير الأشجار (37) .

ويما يدل على اهتام الناس بالأرض ، وتنافسهم على زراعتها في هذه المنطقة الشرقية من الدولة الرستية ، ما يرويه الوسياني عن أبي محمد ملي الذي « حرث أرضا فلما حصد زرعه ودرسه وجعله في التلاليس اذا برجل وقف على الشيخ وولده فقال : تعلم يارب ما أذنا لمن حرث ، ولا أعطينا ، ولا بعنا ، ولا وهبنا ، واغا هي مالنا »(38) فترك أبو محمد ذلك كله لصاحب الأرض الشرعي وانصرف(99) . ويبدو أن الشيخ ، كان يظن أن الأرض من الموات لا أهل لها ، فأراد احياءها . والرواية صريحة في المتام الناس بالزراعة شيوخا وأحداثا وربما ضيق المناطق الزراعية في ذلك الجبل ، أدى بأبي محمد الى حرث أرض ليست له .

وتزودنا المصادر الاباضية بشيء بسيط عن تنظيم الزراعة في جربة وتذكر أن حقول الأشجار فيها كانت محفوفة « بأعواد أثبتوها في حفر ووصلوا ما بينها بالحبال لترد عنها الوحش لئلا يفسدها » (٩٥٠). وكان أكثر تلك الأرض على هذه الصفة الى درجة أنها ردت فلولا من أتباع ولد ابن خلف المنشقين عن عامل الامام الرستي أبي منصور إلياس ، لما أرادوا الهروب فكانت سببا في انهزامهم وتقتيلهم (٩١١).

<sup>(\$)</sup> موسوقة من وسق وهو حمل بعير ويقال وسقت الحنطة توسيقا أي جعلتها وسقا ، وحماصل المعنى مليئة بالشعير . أنظر ابن منظور : لسان العرب الحيط ، ج3 ، ص 926 ـ 927

<sup>(37)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ، ورقة 116 ، الشاخي : سير ، ص 205 .

<sup>(38)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ، ورقة 11 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 334 .

<sup>(39)</sup> طبعا المقصود المباشر من هذه الرواية هو المغزى الخلقي ، اذ لم تؤلف الطبقات الاياضية الا لهذا الغرض ، لذلك نلاحظ ترك أبي محد للارض وغلتها تعنفا واحتياطا ، والرواية من جهة أخرى تشير بوضوح إلى مدى تعلق الناس بالأرض ، واحياء ميتها ، لذلك لها مغزى اقتصادي غير مقصود .

<sup>(40)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 85 .

<sup>(41)</sup> نفسه : ص 85 ـ 86 .

ويذكر الجغرافيون (42) زراعة جزيرة جربة وضواحيها ويقولون بأن فيها بساتين كثيرة ، تنتج الزيتون والنخل والكروم بكثرة ، ويؤكدون اباضية سكانها وهي الغالبة فيهم .

ولا شك أن النفوسيين ، نتيجة اهتامهم البالغ بالأرض قد استصلحوا العديد من الأراضي ، وحولوا جبلهم الى جنات خضراء ، كا أن ضواحي طرابلس التابعة للرستيين كانت كثيرة الضياع ، « وبها من الفواكه الطيبة اللذيذة الجيدة كالخوخ الفرسك (\*) والكثري اللذين لا شبه لها بمكان »(٤٥)

ويذكر الأدريسي أن ضواحي مدينة طرابلس قبل عهده (ت 548هـ) كانت « كثيرة شجر التين والزيتون وبها فواكه جمة ونخل » (44) . هكذا يكون شرق الدولة الرستية كغربه من حيث الزراعة وتطورها ونشاطاتها والحقيقة أن هذه الصفة كانت عامة في بلاد المغرب العربي كله .

أما جنوب البلاد الرستية المتثلة في الضحراء الواسعة ، فن المعروف أن الزراعة فيها منعدمة أو تكاد ولا وجود للحياة فيها الا في بعض الواحات المتناثرة هنا وهناك ، حيث الابار الكثيرة والمياه المتدفقة . فالمقيون بتلك الواحات يعتدون على زراعة النخيل خاصة ، وهي الشجرة التي تقاوم مناخ الصحراء الشديد صيفا وشتاء . ولعل من المستحسن أن نعرف أن النخيل يعتبر « شجرة العراق الأدنى المطل على الخليج العربي ، وهو موطنها واقليها المفضل » (45) ، وانتقلت من هناك الى بلاد الشام ومصر والجنوب التونسي قبل الفتح الاسلامي ثم توسعت رقعته بعد ذلك (46) .

<sup>(42)</sup> البكري: المغرب ، ص 19 ، الأدريسي: وصف ، ص 95 .

<sup>(</sup>هُ) الحوخ الفرسك : نوع من الحوخ أجود أملس أحمر جيد النوعية . أنظر ابن منظور : لسان العرب الحيط ، ج 2 ، ص 1074 ، كلمة مفرسك .

<sup>(43)</sup> ابن حوقل : ص 69 ، المقدى : أحسن التقاسيم ، ص 224 .

<sup>. (44)</sup> الأدريس : وصف ، ص 90 .

<sup>(45)</sup> موريس لومبارد : الجفرافيا التاريخية ، ص 218 .

<sup>(46)</sup> نفسه ، ص 218

ومن الواحات التي كانت تابعة للدولة الرستية في تلك الصحراء الكبرى وارجلان ، وبلاد الجريد وقسطيلية في الجنوب التونسي وواحات وادي ريغ وسوف وغيرها في شرق البلاد ، وهي تشكل شريطا عموديا في الصحراء الكبرى الشرقية ، على الحدود الجزائرية الليبية التونسية حاليا ، مع انقطاع فيا بينها بسيط اذ لم تكن سلسلة متواصلة .

أما وارجلان فهو « بلد خصيب كثير النخل والبساتين... وهي بلاد كثيرة الزرع والضرع... كثيرة المياه »(47) يزرعون من الحبوب الحنطة خاصة وتتخلل تلك الزروع أشجار النخيل وهي الطريقة المستعملة في أغلب الواحات وقد علم سكانها من الاباضية قساوة الطبيعة الصحراوية فحولوا تلك البقعة الى جنات وغابات متواصلة من النخيل وبنوا العديد من القرى(48) يذكر صاحب الاستبصار(49) أنها سبعة محصنة قريبة من بعضها البعض ، وقد أجرى أهلها خلالها المياه بحفر الابار العديدة رغ صعوبة ذلك وتكاليفه .

أما بلاد الجريد، وتضم العديد من المدن والقرى مثل قسطيلية ونفطة والحامة وتوزر ونفزاوة فانها كانت ولا تزال بلاد النخيل وانما سميت بالجريد لكثرة نخيلها، وهي كا يقول ابن حوقل « مفوثة افريقية بتمورها »(50) كا هي نظيرة البصرة في الدنيا (51). وتتفق جميع المصادر الجغرافية على وفرة المياه بها وان كانت غير صالحة للشرب. كا أنها لا تنتج التمور فقط، وانما هي أيضا منطقة بساتين، يزرع فيها الشعير وقليل من

<sup>(47)</sup> الاستبصار: ص ، 224 ، وأنظر الحيري عبد المنعم: الروض المطار في خبر الأقطار تحقيق احسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة ، ط 2 ، 1980 ، ص 600 .

Dengel G.: L'imamat, opcit, p. 207. (48)

<sup>(49)</sup> الاستبصار: ص 224.

<sup>(50)</sup> ابن حوقل : ص 94 .

<sup>(51)</sup> المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص 230 .

الحنطة وشيء من الزيتون والفواكه (52). ويبدو أن غير هذه المنتجات الزراعية يجلب اليها من المدن المجاورة لها خاصة الطعام (4) ، أو الحنطة ، أساس معيشة المغاربة ، لذلك فان سعره بها غال في أغلب الأوقات مثلاً يذكر ذلك ابن حوقل والادريسي (53) .

ويزودنا صاحب الاستبصار بالكيفية التي تتم بها تسميد الأرض حتى تعطي مردودا أكبر خاصة في توزر ويقول بأن أهلها كانوا يحتفظون بزبل مراحضهم يجففونه « لتدمين أرضهم لأنها في غاية الجفوف لقربها من الصحراء » (54) وهذا يدل على الاهتام المتزايد بالأرض واستصلاحها ، ويدل من جهة أخرى على اعتاد الناس الزراعة أساس الحياة .

أما بلاد سوف وريغ (55) وواحاته فلا تذكر المصادر الموجودة بين أيدينا خاصة الجغرافية منها شيئا عنها لعدم اقتحامهم تلك القفار ، بل إن البكري يذكر أنه « لا يعرف وراء قسطيلية عمران ولا حيوان.... وانما هي رمال وأرضون سواخة (ش) » (56) ونجد اشارة الى بلد سوف في الاستبصار (57) اذ

<sup>(52)</sup> اليعقوبي : ص 102 ، ابن حـوقـل : ص 94 وأنظر كـذلـك المقـدىي : ص 230 ، البكري ، ص 48 ، الأدريـي : ص 75 .

<sup>(\$)</sup> الطمام : ربما يقصد به السبيد أو الكسكسي « أساس معيشة المغاربة وعملية يدوية بسيطة يحول السبيد الى ما يسمى بدوالكسكسي» .

<sup>(53)</sup> ابن حوقل : ص 94 ، الأدريسي : ص 75 .

<sup>(54)</sup> الاستبصار : ص 156 وأنظر أيضا : الحميري : الروض المعطار ، ص 145 .

<sup>(55)</sup> ينفرد ابن سعيد المغربي (ت 685هـ) في نهاية القرن السابع المجري ، في ظني ، بذكر بلاد ريغ ويجملها خطأ شرق وارجلان اذ يقول و وفي شرقها (أي وارجلان) بلاد ريغ... وهي بلاد نخل وعمضات ومياه تنتج على وجه الأرض فيصعد الماء كالسهوم الى أمد طويل ويسيح في المزارع... ، أنظر كتاب الجغرافية ، تحقيق اسهاعيل العربي ، ط2 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1982 ، ص 126 ، أما ابن خلدون فيذكر أن بلاد ريغة ، قاعدتها تقرت وهذه المدينة الأخيرة لا تزال قائمة الى يومنا هذا في شرق صحرله الجزائر جنوب مدينة بسكرة وشال مدينة وارجلان ، أنظر ابن خلدون العبر ، ج 6 ، ص 791 .

<sup>(\*)</sup> أرضون سواخة أي طينا ، من تسوخ الأقدام في الأرض اذا دخلت فيها . أنظر ابن منظور : المرجع السابق ، ج 2 ، ص 233 ، كلة مسوخه .

<sup>(56)</sup> البكري : ص 49 .

<sup>(57)</sup> الاستبصار: ص وينقل عنه صاحب الروض المطار نفس الملاحظة ص 333 .

يذكر أن آخر بلاد الجريد مدينة درجين وبالقرب منها بلد سوف ولا يضيف شيئًا أكثر من هذا . ويلوح لنا أن الاباضية في العهد الرسمي وبعده هم الذين أحيوا تلك الأراض الصحراوية وبعثوا فيها الحياة ومارسوا زراعة النخيل خاصة بعد ما حفروا الآبار وأجروا المياه . ونجد اشارة واضحة لمذا في سير الوسياني حيث أنه في معرض حديثه عن بلاد سوف وأريغ (58) يذكر أن الامام عبد الوهاب كتب الى نفوسة الراحلين من الجبل خارجين عنه كتابا ،وكانوا ألف رجل خاف مما يكن أن يعتريهم من التغيير والتشتيت وأقطع لهم أرضا كثيرة وقال لهم أغرسوا فيه بأمرنا وأحرثوا فيه باذننا » (59) فنزلوا بها وقطنوا فيها وهم أبرك خلق الله وأزكى وأطيب. ويتحدث الدرجيني (60) عن أريغ بما يوحى أنه بلد مكتمل العمران مثله مثل وارجلان في العهد الرسمى يقصده المشائخ منذ أواخر أيام الدولة الرسمية وهذا دليل على وجوده قبل ذلك . والكتب الاباضية حافلة بذكر بلاد سوف وأريغ (61) ، تذكر مشائخها ونشاطاتهم الدينية بما يوحى أنها كانت منطقة وموطنا للاباضية خاصة ، ومستقرا لهم أحيوها وجعلوا منها منطقة اتصال ما بين بلاد الجريد شالا ووارجلان جنوبا وجبل نفوسة وما والاها شرقا.

هكذا يبدو لنا جلياء أن بلاد سوف وأريغ كانت من المناطق التي أحياها الرستيون بواسطة أتباعهم من الاباضية ، فغرسوا فيها النخيل واهتوا بالتور وأجروا المياه ، وهي الى يومنا هذا من أكبر مناطق الجزائر انتاجا للتور وأجودها .

وعجمل القول حول مزروعات الدولة الرستية أنها كانت متنوعة وجيدة .

<sup>(58)</sup> من الملاحظ أن الكتب الاباضية غالبا ما تذكر بلد ريغ هكذا أريغ . أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 143 ، 175 وغيرها ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، 285 ، 454 وغيرها .

<sup>(59)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 47

<sup>(60)</sup> الدرجيني : ج2 ، ص 331 .

<sup>(61)</sup> لا داعي الى ذكر الصفحات فهي موزعة بشكل كبير في سير أبي زكرياء والوسياني والشاخي وطبقات الدرجيني ، فانظرها هناك .

والواقع أن القارئ لكتب الجغرافية في فترة حكم الرستيين أو بعدهم يلاحظ لأول وهلة اعجاب الجغرافيين باقليم المغرب وثرواته الزراعية ونحن وان كنا قد تحدثنا عن بعض المدن والقرى في غرب الدولة وشرقها وجنوبها فهي ولا شك نتف من كثير، وانما اقتصرنا على الأهم مخافة التكرار ولأن المقصود هو تقديم صورة عامة عن الزراعة والأراضي الزراعية ومنتجاتها في الدولة الرستية.

ولابد أن نشير هنا ، وقبل أن نختم هذه الصفحة الزاهرة من حياة الدولة الرستية الزراعية ، أن مصادرنا لا تعطينا معلومات عن نظام ملكية الأرض ولا عن نوعية المتلكات الزراعية التي عرفتها هذه الدولة (62) ولكن الذي يتبادر الى الذهن في هذا الخصوص أن الملكية الخاصة أو العائلية كانت هي السائدة اذ لا نجد اشارات الى تعاون جماعي على زراعة قطعة من الأرض ، ثم إن طبيعة جغرافية المغرب الوعرة لا تسمح بذلك التجمع ، فالأرض الصالحة للزراعة كثيرا ما تكون ضيقة محدودة ، خاصة وأننا نجدها على محاذاة الوديان والأنهار الجارية . اضافة الى هذا ، فان المصادر الاباضية لا يكن أن تغفل جانبا اجتاعيا من الأهمية كهذا الجانب في التعاون والتآزر والتكامل لو كان موجودا .

ومما تجدر الاشارة اليه أن العبيد كانوا يتخذون في خدمة الأرض. ولم تكن استعالاتهم مقتصرة فقط على القصور والمنازل وانما يكن أن نتصور أن أغلبيتهم كانوا من العاملين في المزارع والبساتين والأرحاء (63) خاصة وأن الدولة الرستية كانت من الدول الكبرى التي أهتمت بجلبهم من بلاد السودان الغربي جنبا الى جنب مع الذهب وبشكل واسع جدا وهو الأمر الذي سوف نتناوله بالتفصيل عند تطرقنا الى التجارة الخارجية .

<sup>(62)</sup> الجنحاني : تاهرت ، الجلة السابقة الذكر ، عدد 43/40 ، ص 36 .

<sup>(63)</sup> احسان عباس: الجمع التاهرتي، عجلة الأصالة، عدد 45، ص 27.

وبما يوحي باستعبال العبيد في المزارع ، بعض الاشارات التي نجدها عند ابن الصغير (64) والدرجيني (65) خاصة .

بالاضافة الى مامر بنا في ثنايا هذا الفصل من تشجيع الأئمة الرستيين للزراعة ، بشكل أو بآخر لابد من الاشارة في هذا الجال الى أن هؤلاء كانوا من ملاك الأرض . حيث أن إبن الصغير (60) يخبرنا أن ليعقوب بن أفلح أرضا زراعية جعل عليها وكيلا كان يأتيه بغلاتها ، وأغلب الظن أن أكثرية العبيد المستوردين كانوا يعملون في مزارع الحكام الرستيين .

وأقام الحكام في تيهرت خزانات للماء وأحواضا كبيرة اكتشفها الأثريون (67) وكانت محكة التصم والهندسة ، بحيث تحافظ على المياه في أيام الصيف البخيلة بالامطار ، أو أثناء الجفاف ، أو ربما حتى توصل المياه الى المناطق المرتفعة في أحواز تيهرت وهي موجودة بكثرة ، ولم تتوقف جهود الرستيين الزراعية هنا ، وانما أيضا شقوا القنوات وأوصلوها بالدور والبساتين وربما وضعوا أنابيب لذلك الغرض (68) حتى يتحكموا فعلا في المياه وقد استغلوا الأنهار المحيطة بتيهرت أحسن استغلال واستفادوا منها في زراعتهم . ولا شك أن ابن الصغير انما يتحدث عن هذه القنوات عندما يقول «ثم شرعوا في... اجراء الأنهر »(69) أي توجيه مياه الأنهار حسب الحاجة الى المناطق الزراعية والبيوت وبساتينها .

وبما لابد من ذكره أن أوضاع الزراعة في المغرب العربي عامة والدولة

<sup>. 14)</sup> ابن الصغير: ص 14.

<sup>(65)</sup> الدرجيني : ج1 ، ص 77 .

<sup>(66)</sup> ابن الصغير : ص 54 .

Marçais et Lamare D: Tihert, opcit, p.32-33. (67)

<sup>(68)</sup> وأنظر كذلك بورويبة رشيد : الفن الرستي بتاهرت وسدراتة . مجلة الأصالة ، عدد 41 ، مطبعة البعث ، قسنطينة 1397هـ/1977م ص 184 .

الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 19 هامش رقم 1 ، ص 44 ـ 45 ، محود اسماعيل : الخوارج ، ص 205 ـ 206 .

<sup>(69)</sup> ابن الصغير : ص 12 ، 26 .

الرستية خاصة كانت مستقرة الى حد كبير، وذلك نتيجة الاستقرار السياسي العام الذي شمل المغرب آنذاك. ونظرا لانعدام الاضطرابات السياسية الخطيرة داخل الدولة الرستية (٢٥)، حتى الفتن التي سبق أن أشرنا اليها في الباب الأول من هذا البحث كانت محدودة المكان والزمان والخطورة، فلم تكن تهدد الزراعة أو تؤثر فيها بالشكل الذي يكن أن يتصوره اسنهن ، اللهم الا الفتئة الأخيرة التي اشتعلت بالتنافس على السلطة بين أفراد الأسرة الرستية الواحدة ، فتكونت الكتل السياسية وتعددت الأغراض والاتجاهات وعم الفساد و« قطعت السبل وفرغ من أيدي الناس الحرث والنهل (ش) » (٢١).

ومن الحمل جدا أن بعض القبائل البربرية البترية تحولت خلال الحكم الرسمي للبلاد الى قبائل شبه مستقرة ، مرتبطة بالأرض ، تسكن المدن أو أحوازها ، وتمارس الزراعة الى جانب الرعي ، وقد يكون النشاط الرعوي محدودا بحيث لا يؤدي الى التنقل من مكان الى آخر ، وانحا هو رعي مقيد بمكان ، أو بعبارة أخرى تربية الماشية في نطاق محدود . ومما يؤيد هذا الاتجاه ازدهار المدن وأحوازها بالماشية الى جانب الزراعة . والاستقرار العام الذي ساد البلاد الرسمية وهو في حد ذاته يدعو الى الاستقرار الاجتاعي : استقرار القبائل وركونها الى التمدن خاصة وأن البربر مشهور عنهم الاعتاد على الماشية أو الثروة السهلة الانتقال والحركة اذ يأوون بها الى قم الجبال بعيدا عن سلطة الحاكم أثناء الفتن والثورات الكبيرة وهو الأمر الذي لم يحدث على ما يبدو ، في عهد الرسميين .

وهناك اشارات ، في الكتب الاباضية خاصة ، الى بعض الجاعات (٢٥)

Dengel G.: opcit. p. 207. (70)

<sup>(\$)</sup> النهُل : ربما هي النهل وهي الابل العطاش لهذا على ما يبدو ترجمها موتلنسكي الى ما شيمة (Troupeaux) أو ربما المقصود منها الماء من نهل ومنهل . أنظر ابن منظور : لسان ، ج 3 ، ص 732 . ابن الصغير : ص 121 . [71] ابن الصغير : ص 55 .

<sup>(72)</sup> الشاخي : سير ، ص 205 ، 283 .

وقلة الامطار والحرب (٢٦)، في الطرف الشرقي من الدولة ، وهو الطرف الذي اهتمت به تلك المصادر بشكل ملحوظ أكثر من غيره . ويذكر ابن عذاري (٢٩) ، مجاعة عامة شملت المشرق والمغرب سنة 260هـ . وإذا استثنينا هذه المجاعات المتقطعة في بلاد المغرب ، وهي بدون شك محدودة ، فأنه بامكاننا تصور مستوى الزراعة في الدولة الرستية والقول بأنها كانت مزدهرة نشيطة ومتنوعة ، وكانت تلبي حاجات البلد بل كثيرا ما عرفت الحبوب طريقها الى بلاد الأندلس حيث الأمويون النين تربطهم بالرستيين علاقات تجارية وطيدة (٢٥) .

وهكذا يعيد التاريخ نفسه ، فالمقولة الرومانية المشهورة من أن « المغرب خزينة روما من القمح ( Romae Greniarum ) هذه المرب في العهد الرستي ليعبر قمح المغرب الفائض ، هذه المرة لا الى روما وانما الى الأندلس العربية المسلمة ، تجارة وتبادلا وعونا ، وليس كالقديم استنزافا واستغلالا وهينة ، ويستفيد منه سكان الأندلس المسلمون ، خاصة أثناء أزماتهم الاقتصادية .

#### ب ـ الرعسي .

كانت تربية الماشية في بلاد المغرب تقوم جنبا الى جنب مع الزراعة فلا

<sup>(73)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 85 وأنظر الدرجيني: حيث يذكر أن شيخا استقى في سنة قحط واستجيبت دعوته، طبقات، ج2، ص 209، الثاخى: سير، ص 206. أنظر كذلك ص 183 ـ 184.

<sup>(74)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 116 ، يذكر عبد الرحمن الجيلالي أن مجاعة ووباء عما المغرب والأندلس ابتداء من سنة 285هـ تماريخ الجزائر المام ، ج1 ، 227 .

Provençal E. Levi: Histoire de l'Espagne Musulmane, opcit, TI, p.245. (75) Provençal: La vie Economique de l'Espagne Musulmane au X<sup>e</sup> siècle – Extrait de la Revue Historique, T CLXVII, imp. gouverneur 1931, p.4.

Gautier E. F.: Considérations, opcit, : وأنظر كذلك ، 103 ، من 103 ، عند 104 الجيلالي ؛ المرجع الشابق ، ج 1 ، ص 103 ، وأنظر كذلك ، 76) p.55

Gsell S. et Marçais G.: Histoire de l'Algérie opcit, p. 31-40.

داعي الى القول إن المناطق الزراعية التي جئنا بذكرها قبل قليل كانت مناطق رعوية اضافة الى كونها زراعية . فالمزارع غالبا ما يعتمد على المحصول الزراعي مقرونا بالمنتوج الحيواني أو الماشية اذ يعتبر ذلك كله من الزراعة وأنشطتها ومن اهتامات المزارع .

تشير الدراسات (٢٦) أن الجزائر كانت في فترة من فترات تاريخها القديم مرتعا ومرعى لمختلف الحيوانات ، خاصة الغنم والحمير والخيل . والواقع أن طبيعة البلاد الغابية تشجع وتوفر الماشية وكثرتها ، ففي العهد الرستى يتفق جميع الجغرافيين على أن البلاد كانت زراعية ، رعوية ، يؤكد ذلك اليعقوبي مرارا بترديده جملة يصف بها بعض المناطق ويقول « هو بلد زرع وضرع »(78) . ولا داعى الى اعادة أقوال الجغرافيين الذين سبق أن مررنا بهم عند حديثنا عن الزراعة ، ولكن لابد من ذكر ما قالمه ابن حوقل حول الماشية في تيهرت وأحوازها حيث يؤكد قائلا : « وهي أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين الفراهية (م) ويكثر عندهم العسل والسمن » (79) ، ولا تزال هذه الصفة الرعوية قائمة في زمن الأدريسي الذي يذكر أن بتيهرت « من نتاج البراذين والخيل كل حسن . وأما البقر والغنم فكثيرة بها جدا وكذلك العسل والسمن »(80) فلا غرابة أن تتبوأ تيهرت هذا الدور في النشاط الرعوي الى جانب دورها الزراعي ، فوجودها بمحاذاة منطقة الاستبس الرعوية (81) وقريبا من الصحراء عجال القبائل البدوية المتنقلة وراء ماشيتها ، خولا لها أن تكون أرضها زراعية تتخللها مراع ، كثيرا ما يقصدها البربر الرحل في فصول معينة من السنة . فابن الصغير

Gsell S. et Marçaid G, : ibid, p. 39-40 (77)

<sup>(78)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 104 ـ 108 .

<sup>(79)</sup> ابن حوقل : ص 86 .

<sup>(80)</sup> الأُدريس : ص 60 ، وأنظر ابن الصغير : ص 14 ، 22 .

Marçais G. et Diehl Ch.: Histoire du moyen age T. 3, opcit, p. 421. (81)

<sup>(\*)</sup> البرذون الفاره هو النشيط السيور الجاد القوي يقال للفرس جواد وللبرذون فاره أنظر ابن منظور: لسان، ع

يخبرنا «أن قبائل مزاتة وسدراتة وغيرهم كانوا ينتجعون من أوطانهم التي هم هما من المغرب وغيرها في أشهر الربيع إلى مدينة تاهرت وأحوازها لما حولها من الشلا (شش) وغيره »(82). ولا شك أن هذه الصفة الرعوية لتيهرت لم تكن جديدة لها ولم يستحدثها الرستيون ببناء عاصمتهم هناك وانحا الجديد في الأمر أن ذلك ازداد نشاطاً بتوفر العوامل والأسباب من احياء للأراضي وازدهار عمراني وتجاري ، الامر الذي يدفع الرعاة الى ارتياد تيهرت لتبديل بضاعتهم من السمن والصوف والجلود والماشية ببضاعات أخرى لا يجدونها الا في تيهرت .

وبما يمكن ملاحظته في نصّي ابن حوقل والإدريسي السالفي الذكر هو توفر العسل بالعاصمة الرستية ، وهذا يقتضي توفر أنواع من الزهور والورود مادة النحل الأولية لتكوين عسلها ، وليست تيهرت وحدها ملجا للنحل وانما تشاركها فيها مدن أخرى منها وهران التي يقول عنها الأدريسي « وأهلها في خصب والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبد والبقر والغنم بها رخيصة بالثمن اليسير »(83).

لقد كان المغرب العربي في نظر موريس لومبارد (84) هو « بلاد الغنم » ، اذ تصدر مناطق انتاج الصوف بلا منازع ، ابتداء من القرن الثاني المجري الثامن الميلادي . وتشكل المضاب العليا والمناطق الرطبة في التل الجزائري خصوصا وشال افريقيا واسبانيا عموما ، مراعي للأبقار والأغنام ذات الصوف الفائق الجودة . ولعل أبا الربيع المزاتي يشير الى هذه الكثرة في سيره عندما يقول « كسب المسلم الحرث والحصاد وكسب الغنم فكسب

<sup>(☆☆)</sup> الشلا \_ لم أجدها في الماجم ربما هي الكلا وهو الصحيح عندي .

<sup>(82)</sup> ابن الصغير : ص 17 .

<sup>(83)</sup> الأدريسي : ص 57 .

<sup>(84)</sup> موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 224 ـ 225 .

الغنم قد زال في زماننا هذا بالقحط وكثرة الغارات »(85) علما بأن المزاتي توفي سنة 471هـ ، فلا ريب أنه كان يقصد الرستيين لاغير ، اذ تزودنا المسادر الاباضية بعدة اشارات الى وفرة الأغنام في تلك الفترة ، من ذلك ما أخبرنا به الشاخى عن يبيب بن زلغين أحد ملاك الماشية فقد كان له « ثلاثون ألف ناقة وثلاثمائة ألف شاة وإثنا عشر ألف حمار ١٥٥١ وكان رعاة غنه كلهم من عبيده \_ ويما يدل على وجود مثل هذه الثروة الحيوانية أو قريبا منها عند هذا الرجل قول الامام عبد الوهاب « لولا أنا وعمد بن جرني ويبيب بن زلغين لخرب بيت مال المسلين : أنا بالذهب ومحمد بن جرني بالحرث وابن زلغين بالأنعام " (87) ، لقد كان ابن زلغين بماشيته اذن أحد الدعام الأساسية في موارد بيت المال الرسمى، ويشارك يبيبا في اكتساب الأغنام أبو منصور الياس الذي كانت غنه كثيرة التناسل لم يتبدل ذلك منه منذ أن غادر النصرانية الى الاسلام (88) . وكان أبو منصور عاملا لتيهرت على جبل نفوسة حيث كان الرعى هو الحرفة السائدة بين سكانه (89) رغ استقرارهم في قرى وضياع ذلك الجبل ولعل ممارستهم الكبيرة للرعي هي التي أوحت لابن خلــدون (90) تصنيفهم ضمن القبـائـل البربريــة البترية (البدوية) .

إن تربية الماشية لم تكن محتكرة اذن في القبائل المتنقلة فحسب ، واغما تعديها الى غيرها بحكم وفرة المراعي الصالحة لانتاجها في البلاد من جهة أخرى ، ولا أدل على توفر الماشية واهتام الرستيين بها من أن بعض الأئمة أنفسهم كانوا من ملاكيها كأبي اليقظان وأبي

<sup>(85)</sup> المزاتي أبو الربيع سليان بن يخلف: حتاب السير، المطبعة الحجرية بتونس 1321هـ، ص 85 ـ 86.

<sup>(86)</sup>الشاخي : سير ص 204 .

<sup>(87)</sup> نفسه ، ص 205 ـ أطفيش امحد بن يوسف : رسالة الرد على العقبي ، ص 73 .

<sup>(88)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 330 ، وأنظر كذلك ص 297 .

<sup>(89)</sup> محمود اسماعيل: المرجع السابق، ص 206.

<sup>(90)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج 6 ، ص 296 .

حاتم ، وكان رعاتهم من العبيد (91) . وأما يعقوب بن أفلح فقد « كانت له بقرات يأمر بحلبها بين يديه في اناء جديد »(92) كا يذكر ذلك ابن الصغير .

ولما كان الجغرافيون كلهم تقريبا لم يقتحموا الصحراء وأعماقها لذلك فهم يزودونا بمعلومات وافية حول ماشيتها التي لا نشك في كثرتها ، الأمر الذي يدعونا الى التخمين في أن الجمل (93) كان أهم حيوان في تلك الربوع الشاسعة الى جانب الأغنام وكان الجمل هو الوسيلة الأولى في نقل الذهب ووراءه كانت تهرول قوافل الزنوج المسترق القادمة من السودان الغربي في اتجاه تيهرت وغيرها من العواصم التجارية في المغرب العربي . ولا ريب أن هذه الجمال كانت وافرة العدد ، وقد ذكر ابن حوقل أن للمغرب من الجمال في براريه وعند سكان صحاريه مالا تدانيها في الكثرة ابل العرب (94) وهي بذلك تساير ضخامة النشاط التجاري الذي ربط الدولة الرستية بما وراء الصحراء الكبرى ، وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في التجارة مع السودان .

ولا شك أن الرعي كان النشاط الأساسي لسكان الصحراء ، وهو موردهم الأساسي والوحيد ورأسالهم . وكانت قطعان الغنم والجمال كثيرة ينتقل وراءها البدو صيفا نحو الشال ويرجعون الى الصحراء في فصل الشتاء عندما تكثر الامطار والثلوج التي تؤثر سلبا في الحيوان (95) ، خاصة منها الحديثة الملاد .

<sup>(91)</sup> ابنَ الصغير : ص 48 ، 52 .

<sup>(92)</sup> نفسه ، ص 54 .

<sup>:</sup> يذكر موريس لومبارد أن الجمل دخل ثال افريقيا من المشرق في حوالي القرن الثاني الميلادي أنظر: Maurice Lombard: Les bases monétaires... L'or musulman, in Annales (E.S.C.) opcit p. 150

<sup>(94)</sup> ابن حوقل: ص 98.

Vanacker Claudette: Géographie, opcit, p. 647 (95)

وقبل أن نطوي صفحة هذا الجانب الهام من اقتصاد الدولة الرستية لابد أن نشير الى أن المغرب الأوسط بأسره ، وهو مجال الرستيين ، كانت منه « تجلب الأغنام الى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لحومها » (96) وكانت المراكب الأندلسية تختلف الى مرسى وهران (97) لنقل الفائض من الانتاج الحيواني الرستي ، اضافة الى ما تحتاجه الدولة الأموية في الأندلس ، من حبوب ، خاصة في أزماتها الاقتصادية .

وجمل القول إن الدولة الرستية عرفت نشاطا واسعا في الزراعة والرعي على حد سواء ، وقد ساعدها على ذلك اتساع رقعتها الجغرافية ، فكانت المنتوجات الزراعية متنوعة ومن الجودة بحيث أشاد بها الجغرافيون ، وقد شجع الرستيون الزراعة ، كا اهتموا بالماشية ، وكانوا من ملاك الصنفين . ومما يدل على اهتمام الناس بالماشية امتلاك أفراد منهم ، المئات من رؤوس الأغنام والابل ، وكان لهذا النشاط الزراعي والرعوي أثره البارز في الصناعة الرستية .

<sup>(96)</sup> الاستبصار : ص 179 .

<sup>(97)</sup> ابن حوقل : ص 77 ، الأدريسي : ص 57 .

# ﴿ الفصل الثاني ﴾ الصناعة والمهن المختلفة

لا تزودنا المصادر المتوفرة لدينا بشيء ذي أهمية عن الصناعة في الدولة الرستية ، الا ماورد عن غير قصد من الاشارات الى الجانب الصناعي أو الحرفي لذلك فان الحجال ههنا يبقى ضيقا ، ولابد من اعمال الفكر في هذه الاشارات القليلة للوصول الى بعض النتائج العامة التي قد لا تخلو من التخمين .

ولم ينج حتى ابن الصغير نفسه ، من هذا النقص وهو الذي اهتم بأمور دقيقة في تيهرت وعرف بقوة ملاحظته . ولكن الذي لا يرقى اليه الشك على كل حال ، أن تيهرت كانت تضم أنواعا من الحرف وعددا من الحرفيين ربحا كان كبيرا بحيث استطاعوا أن يعينوا مع العوام أبا حاتم اماما سنة 281هـ بلا مشورة أحد . فأهل الحرف(۱) هؤلاء ، الذين يذكرهم ابن الصغير ، دون أن يحدد نوعية حرفهم ، يدعونا الى القول ، بأن عاصمة الرستيين كانت لا تقل في النشاط الحرفي عن العوام المغربية الأخرى كالقيروان مثلا أو فاس أو غيرهما .

فلا يستبعد أن يكون بتيهرت أعداد من النجارين والحدادين والخياطين والطحانين والدباغين وغيرها من الحرف والصنائع المشهورة آنذاك خاصة وأن العاصمة الرستية ، كا يذكر ابن الصغير ، قصدتها « الوفود

<sup>(1)</sup> ابن الصغير : ص 49 ، يــذكر ابن الصغير كلمـــة أهــل الحرف بـــأهــل الحروف ويترجهـــا مــوتلنكي (Moutylinski) الى أهل الحرف (Artisans) أنظر النص المترجم ص 114 .

والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار... ليس أحد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم ، لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة امامه... وأمانه على نفسه وماله ، حتى لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري ، وهذه لفلان القروي... »(2) . اضافة الى هـؤلاء لقـد سكن تيهرت الأنـدلسيـون والعجم (3) وغيرهم من أربـاب الصناعات والحرف .

ويذكر ابن القوطية (٩) ، أن أندلسيا كان في تيهرت له دكان خياطة فلا يستبعد أن يكون هذا واحدا من بين الكثيرين من الأندلسيين الذين أشتغلوا في العاصمة الرستية ، وأستفادت الدولة من خبرتهم الصناعية .

ولعل أبرز نشاط صناعي عرفته الدولة الرستية ، كان مرتبطا بشكل مباشر بالزراعة والماشية ، وهما جانبان ، كا رأينا ، شهدت فيها الدولة نشاطا ملحوظا ، مما يدعونا الى القول بأن صناعة وسائل الزراعة كانت متقدمة وتتثل هذه الصناعة أو الحرفة في صناعة المحاريث والمناجل والفؤوس وغيرها من الالات الزراعية البسيطة .

ومما تخبرنا به المراجع (5) ، وجود صناعة زراعية تتثل في معاصر الزيتون ، اذ كانت هذه الشجرة متوفرة في بلاد المغرب ، لهذا فمن المحتمل جدا ، وجود هذه الصناعة في تيهرت ، وفي جبل نفوسة بالذات وبه مثل قرية اجناون التي تدور المياه بها على اثنى عشر ألف زيتونة (6) . هذا اضافة

<sup>(2)</sup> ابن الصقير: ص 12 ـ 13.

<sup>(3)</sup> يذكر ابن الصغير أن بتيهرت دربا أغلب سكانه العجم . أنظر : سيرة ، ص 38 ، ويبدو أن المقصود بالعجم عند ابن الصغير كل من هم ليسوا عربا ولا بربرا . .

<sup>(4)</sup> ابن القوطية القرطبي : تاريخ افتتاح الأندلس ، تحقيق عبد الله أنيس الطباع ، دار للجامعيين ، 1957 ، ص 109 .

<sup>(5)</sup> موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 216 ، 216 وموريس لومبارد المرجع السابق ، ص

<sup>(6)</sup> الشماخي : سير ، ص 189 وأنظر البكري : المغرب ، ص 9 .

الى جزيرة جربة التي اشتهرت بمعاصرها منذ القديم (7). ويبدو أن المشتغلين في هذه المعاصر كان معظمهم من العبيد المجلوب من السودان ، كا يبدو أنهم كانوا يشتغلون في مطاحن القمح الموزعة على الأنهار (8) العديدة بالدولة الرستية .

ولقد رأينا أن لتيهرت ، بابا يعرف باسم باب المطاحن (9) . فكثرة هذه المطاحن تدعونا الى التساؤل عن طبيعتها وكيفية صنعها واشتغالها ؟ وأول ما يتبادر الى الذهن ، أنها كانت من الحجر (10) ، ربما بسيطة المكنكة أو الهندسة ، يقوم بصنعها متخصصون في حرفتها يعرفون دقائقها ، ولاشك أنها تعتد الطاقة الحركية للماء في اشتغالها ، وهذا ما يفسر وجودها على الأنهار فقط . ويذكر الاستاذ الكعاك (11) ، أن هذه الأرحاء المائية من المستنبطات العربية ومن الاختراعات الاسلامية ، انتقلت من المغرب الى الأندلس ، ولم يشر الاستاذ الكعاك الى مصدر رأيه هذا .

ومن الصناءات المرتبطة بالماشية وتوفرها ، صناعة الجلود أو الدباغة وهي صناعة كان عارسها البربر منذ عصورهم القديمة (12) . ولما كانت تيهرت إحدى معادن الدواب والماشية والبراذين الفراهية (13) ، فلا يستبعد أن تكون هذه الصناعة فيها وفي ضواحيها نشيطة جدا ، فضلا عن المناطق الأخرى

<sup>(7)</sup> الجربي أبوراس عمد : مؤنس الأحبة ، ص 162 .

<sup>(8)</sup> ابن الصغير : ص 12 ، 14 ، 40 ، أنظر أيضا احسان عباس : الجتع التاهرتي ، الجلة السابقة ، ص 27 .

<sup>(9)</sup> البكري : ص 66 .

<sup>(10)</sup> يذكر ابن حوقل أن بمدينة مجـانـة بـافريقيـة الأغلبيـة الحجـارة الجلوبـة للمطـاحن بجمبع المفرب ، صورة ، ص 84 .

<sup>(11)</sup> الكماك : موجز ، ص 177 ، ويذكر الاستاذ الشيخ أبو اليقظان رائـد الصحـامـة الجزائريـة أن الرســـــين هم الذين اخترعوا تلك الرحوات قائلا شعرا :

هُمُ اخْتَرَعُوا الرُّحَوَاتِ لَهُمْ ﴿ بِحَنَّةٍ مِمِينَاهُ فَخَازُوا الطُّفَرُّ.

ويبدو أن أبا اليقظان بعيد عن الصواب كل البعد الأن الرحى قديمة جدا ، أنظر ديوان أبي اليقظان ، ص 71 .

<sup>(12)</sup> صفر أحد : مدينة المغرب العربي في التاريخ ، دار النشر بوسلامة تونس ، 1959 ، ص 152 .

<sup>(13)</sup> ابن حوقل : ص 86 .

مثل بلد زويلة في شرق البلاد الذي منه « الجلود الزويلية » (١١) المشهورة فالدباغة صناعة ضرورية تحويلية ، حيث أنها تعتد جلود الماشية ، وبطرق خاصة يعرفها أهل الحرفة ، يحول الجلد الى قطعة صالحة لصناعة مختلف الضروريات ، كالنعال مثلا أو السروج والأغطية ، وأدوات حفظ المواد السائلة كالحليب والماء والسمن ، أو حفظ التمور وغيرها . ومن الجلود تصنع الأفرشة أيضا ، فهذا ابن الصغير يخبرنا أن عبد الرحمن بن رستم كان يجلس على « حصير فوقه جلد » (١٥) . وبذكر الحصير يكن أن نتصور أنها كانت تصنع في الدولة الرستية من الحلفاء ، أو الجريد سعف النخيل ، وكلتا المادتين متوفرتين في الدولة : الأولى في منطقة الاستبس بين جبال الأطلس الجنوبي ، والثانية في الصحراء حيث الواحات .

أما أهم صناعة كانت بالدولة الرستية ، فهي صناعة النسيج المعتمدة أساسا على الصوف والكتان ، وربما الحرير أيضا (16) . تعتبر الهضاب العليا في المغرب العربي ، أكبر منتج للصوف الفائق الجودة ، والوفير الناع الأجعد (17) . من هنا يمكن أن نتصور النوعية الجيدة لصناعة النسيج في الدولة الرستية . وكانت هذه الصناعة تنتج أنواعا من الملابس . وتخبرنا المصادر الاباضية عن الغزل في جبل نفوسة ، ولاشك أنها منتشرة في جميع ربوع الدولة عند البدو والحضر ، وكانت المرأة خاصة (18) ، هي التي تقوم بها في منزلها أو خيتها وتوظف لها الجواري ، مثلما فعلت أم الخطاب ، التي كانت ثلاثة عشر جارية ينسجن لها (19) . وهناك اشارات متناثرة في سير

<sup>(14)</sup> اليعقوبي : ص 98 .

<sup>(15)</sup> ابن الصغير : ص 11 .

<sup>(16)</sup> الكماك : موجز ، ص 178 ، سالم عبـد العزيز : المغرب الكبير ج 2 ، ص 577 ، محمود اسماعيل : الخوارج ، ص 206 ، وأنظر كذلك Dengel G. : opcit, p. 208

<sup>(17)</sup> موريس لومبارد: الجغرافيا، ص 224.

<sup>(18)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ، ص 9 ، الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 303 ، الشماخي : سير ، ص 241 .

<sup>(19)</sup> الشاخي : سير ، ص 247 .

الشاخي تؤكد اهتام المرأة في الدولة الرستية بصناعة الصوف (20) . وكان البربر منذ القديم قد برعوا في هذه الصناعة التقليدية ، التي كانت قوام لباسهم وفرشهم وأغطيتهم وخيامهم (21) . ومما يسدل على توفر هذه النسوجات في تيهرت خاصة ما أخبرنا به ابن الصغير من أن الامام كان يشتري من مال الصدقة « أكسية صوفا وجبابا صوفا وفراء »(22) ويوزع كل ذلك على الفقراء والحتاجين .

ولم تكن المنسوجات الرستية بلون واحد ، بطبيعة الحال ، وانحا كانت عتلفة الاشكال والألوان ، وكان اليهود هم الذين يتولون صناعة الأصباغ ويبدو أن هذه الحرفة قديمة لديهم . وقد وردت الاشارة الى اختصاص اليهود بصناعة الأصباغ في جبل نفوسة ، في الكتب الاباضية عندما ترجمت لأبي ذر ابان بن وسيم ، أحد عمال الدولة الرستية بالجبل ، فقد كانت النساء يعدن وصوءهن كلما لمسن أصباغ اليهود ، لأنه نجس ، فرخص لهن قائلا « أيما اعرأة مست أصباغ اليهود ، ليس عليها الا غسل يديها وكفيها »(23) وبما يؤكد شهرة النسيج الرستي والنفوسي منه بوجه خاص ، وألوانه المختلفة ما احتفظ لنا به ابن حوقل عندما ذكر جودة ذلك قائلا: « وطيقان الأكسية الفاخرة الزرق والكحل النفوسية والسود والبيض الثينة »(24) ولا تقل قسطيلية في بلاد الجريد ، أهية عن نفوسة في صناعة الصوف ، اذ بها « جهاز الصوف في جميع جهاته من الشقة والكسي والحنبل

<sup>(20)</sup> نفسه ، ص 241 ، 277 .

<sup>(21)</sup> صفر أحمد: المرجع السابق ، ص 150 ، دبوز علي : المغرب الكبير ج1 ، ص 47 ـ 48 . مازالت النساء الاباضيات وغيرهن الى يومنا هذا يمارسن صناعة الغزل في منطقة ميزاب للشهورة بزرييتها (سجاد مغربي) المزركشة الجيلة التي يتنافس السياح على اقتنائها ويقام في ربيع كل سنة عيد في مدينة غرداية بمنطقة ميزاب يسمى عيد الزربية ، وهو عبارة عن معرض كبير لختلف الزرابي والأنسجة الصوفية الختلفة .

<sup>(22)</sup> ابن الصغير: ص 15 .

<sup>(23)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 9 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 303 .

<sup>(24)</sup> ابن حوقل : صورة ، ص 69 .

الى سائر ما يعمل منه يحمل منها الى جميع الأقطار »(25). فلم تكن هذه المدينة اذن ، تكتفي ذاتيا فحسب ، وانما تصدر الفائض من انتاجها النسيجى الصوفي الى الأقطار المجاورة لها .

ان هذا النشاط الصناعي النسيجي أو الغزلي ، لاشك أنه يعتمد على أدوات خاصة مثل المناسج والمغازل والأنوال وغيرها من آلات الغزل التي كان الحرفيون يصنعونها ، ويوفرونها لأصحابها .

ومن الصناعات المرتبطة بطبيعة البلاد ، صناعة الخشب ، اذ تتميز الدولة الرستية بثروتها الغابية ، ولقد مر بنا أن تيهرت ، بنيت في وسط غابة كثيفة الأشجار ، الأمر الذي يدعو الى وجود صناعة الخشب أو النجارة ، فقد كان النجارون ، كا يتوقع الباحث الفرنسي دانجيل (26) ، يصنعون مختلف الآلات والأدوات المستعملة آنذاك ، مثل الصناديق الخشبية ، والأسرة ، والخزائن البسيطة والأبواب وغيرها ، كا كانوا يهذبون الخشب لاستعاله في بناء البيوت والقصور ، وكانت هذه الأخيرة كثيرة في تيهرت وضواحيها ، وقد أكثر ابن الصغير بذكرها (27) .

ولعل من الصناعات الخشبية الموجودة بالدولة الرستية صناعة السفن أو بالأحرى بعض القوارب الصغيرة الضرورية للملاحة البحرية والنهرية فوفرة الخشب اضافة الى الصناع الأندلسيين ، الذين كانوا يؤمون مرافيء المغرب الأوسط باسترار ، بل لقد كانوا من مؤسسيها فعلا (82) ، يدعو الى الاعتقاد أن مرفأي تنس ووهران خاصة لاهميتها ، كان بها ترسانة لصناعة القوارب وليس بمستبعد أن تكون صناعة القوارب متوفرة في جربة لكونها

<sup>(25)</sup> نفسه ، ص 94 .

Dengel G.: ibid, p. 208. (26)

<sup>(27)</sup> ابن الصغير : ص 13 ، 26 ـ 27 ، 33 ، 51 .

<sup>(28)</sup> البكري : ص 61 ـ 62 ، 70 .

جزيرة في البحر المتوسط منقطعة بأميال معدودات عن ساحل مدينة في البحر المتوسط منقطعة بأميال معدودات عن ساحل مدينة في البحر أن يحتاج سكانها الى الانتقال الى الشاطيء الأخر لقضاء حاجاتهم .

وتبقى المصادر المتوفرة لدينا صامتة لا تذكر أي شيء عن صناعة التعدين في الدولة الرستية ، رغم أن ستيفان قزال (Gsell S.) يؤكد بأن هذه الصناعة لم تشهد تطورها الهائل في بلاد المغرب الا في العهد الاسلامي أو العصور الوسطى ، وليس قبل ذلك اطلاقا (25) . ولكن ذلك الباحث نفسه ، يذكر أن المغرب الأوسط وهو مجال الرستيين ، كان يفتقر للمعادن في تلك الفترة بالذات (30) . لكن هذا لا يمنع أن تكون الدولة الرستية قد استوردت المادة المعدنية الأولية مثل الذهب والفضة وغيرهما وضربتها دراهم ودنانير للتعامل النقدي ، وحليا للزينة كا يذكر ذلك الباروني (31) ، خاصة وأن تقنيات معالجة المعادن قد عرفت تقدما في هذه الفترة ، وذلك باستعال زئبق الأندلس ، الذي كان يصدر الى جميع الأقطار المنتجة للذهب في العالم الاسلامي ، ومنها ممالك المغرب العربي بصفة خاصة (32) .

ولا نستبعد وجود حدادين يعتمدون مادة الحديد في صناعاتهم. ومن المحتمل جدا أنهم كانوا يصنعون مختلف الأسلحة البسيطة كالسهام والسيوف والخناجر والدروع (33) وغيرها، والآلات الحديدية الضرورية ذات الاستعال اليومي. ولعل الباب الحديدي الذي اتخذه الامام أفلح بن عبد الوهاب (34) كان من صنع حدادي تيهرت.

<sup>(29)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق ، ص 206 ، وأنظر : Laroui Abdellah : opcit, p. 114

Dengel G.: opcit, p. 208 (30)

<sup>(31)</sup> الباروني : مختصر تاريخ الاباضية ، ص 42 .

<sup>(32)</sup> موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 147 .

<sup>(33)</sup> يتحدث ابن الصغير عن اتخاذ الدروع في الحرب . أنظر ابن الصغير : ص 36 .

<sup>(34)</sup> ابن الصغير: ص 26 .

وتذكر المراجع الحديثة (35) ، أن بني رسم استفادوا من العناصر المتحضرة التي قصدت عاصمتهم كالعرب والعجم ، وأخذوا منهم خبرتهم فاشتهرت تيهرت بالمنسوجات الحريرية ، والقوارير الزجاجية ، والتحف المعدنية ، والعطور ، والأثاث من الخشب المنحوت والمخطوط والمموه والمرصع بالعاج أو الصدف .

ولعل أبرز ما خلفته الصناعة في العهد الرستي ، هو الأواني الفخارية الو الخزفية التي عثر عليها جورج مارسيه ودوسوس لامار (36) ( Marçais G. ) في خرائب تيهرت سنة 1941م ، وانتهيا في تنقيبها الى نتيجة حاسمة ، هي أن تيهرت كانت تضم أفرانا لشيّ الفخار ، ومعامل لصناعته اذ اكتشفا قطعا متلاصقة بعضها ببعض اعتبراها من بقايا الفرن المهملة .

لقد كان للعاصة الرستية اذن ، أفران ومعامل لصناعة الفخار . وقد اكتشف الأثريان المذكوران أجزاء من جرة كبيرة ، وقلل وصحون وكؤوس وغطاء برادة (Gargoulette) مزين بقفل مزخرفة ، كا عثرا على مصابيح طويلة المصب ، وغيرها من الأواني الأخرى المختلفة (37) التي كان الناس بحاجة اليها . والجدير بالذكر أن هذه المكتشفات الفخارية والخزفية ، كانت قليلة الزركشة وبألوان محدودة ، كالاخضر والأصفر والخوخي أو البُنِّي . وتشير الباحثة الفرنسية آن ماري (38) (Anne Marrie) أن خرف تيهرت كان بسيطا بحيث لا يرقى الى جودة خزف القيروان أو

<sup>(35)</sup> الكعاك : موجز ، ص 178 ، سالم عبـد العزيز : المرجع السـابق ج2 ، ص 577 ، الميلي : تــاريخ الجزائر ، ج2 ، ص 67 ، محمود اساعيل : الخوارج ، ص 206 .

Marçais G.: opcit, p. 24-57. (36)

Marçais G.: ibid, p. 56-57. (37)

Reichlon Anne-Marie: Contribution à l'étude de la vie sociale et économique de la (38) communauté ibadite du M'Zab Algérie (la poterie comme expression technique et culturelle) Doctorat 3<sup>eme</sup> sycle en sociologie, Parie, 1980, p.29.

وأنظر كذلك رشيد بورويبة : الفن الرستي بتاهرت وسدراتة ، عجلة الأصالة ، عدد 41 ، ص 184 ـ 187 .

فاس الغني بالألوان والزخرفة وتعزو الباحثة تلك البساطة في الخزف الرستي الى زهد الأئمة الرستيين ، واعتبار الاباضيين البذخ حراما أو نوعا من الحرام . والحقيقة أن في هذا الحكم شيئا من المبالغة لان الامام عبد الرحن ، اذا كان زاهدا فعلا ، فان الأئمة بعده كانوا أصحاب قصور وحاشية وأموال ، لهذا فاننا نرى أن السبب الحقيقي في بساطة هذا الخزف ، راجع بالدرجة الأولى ، الى عدم اهتام الصناع بجال الانتاج بقدر ماكان همهم كثرته وبيعه بأبخس الأثمان دون اضاعة للوقت في الزخرفة والتلوين ، وهو أمر يتاشى وطبيعة البربر البتر خاصة وأنهم الأكثرية في الدولة الرستية . ولعل هذا يعود من جهة أخرى الى قلة مهارة ، أولئك الصناع وبساطتهم . ورغ هذا فقد عثر على قطع من الخزف المطلي الجيل الرائع ، بعد اكتشافات مارسيه ولامار ، تدل على أن تيهرت عرفت الأنواع المختلفة في هذه الصناعة اليدوية (قا) ، ولم تعرف النوع الساذج البسيط فقط ، وهذا شيء معقول جدا اذا نظرنا الى كثرة الأغنياء والقصور في الدولة الرستية ، الأمر الذى يتطلب حياة مترفة باذخة .

ولم تكن أفران تيهرت الفخارية هي الوحيدة في الدولة ، وانما تذكر المصادر (40) ، أن جزيرة جربة كانت هي أيضا مشهورة بهذه الصناعة منذ القديم ، لتوفر المادة الفخارية فيها . وهي أواني تستعمل بالدرجة الأولى لحفظ الطعام والتور ، وادخار الحبوب والسوائل ، ومازالوا يمارسون هذه الصناعة الى وقتنا هذا .

وبما يراه الباروني (<sup>41)</sup> ، وله جانب من الصواب في نظرنا ، أن المياه التي كانت تــدخــل أكثر دور سكان تيهرت ، حسبــا وصف ذلــك ابن

Dengel G.: opcit, p. 208 note 2. (39) ولا يزال موضع تيهرت الرستية يحتاج الى تنقيب شامل وجدي ، فهلا قامت الجهات المعنية بالجزائر بهذا العمل التاريخي الهام .

<sup>(40)</sup> الجربي محمد أبو راس : المرجع السابق ، ص 156 ـ 157 .

<sup>(41)</sup> الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 19 هامش رقم 1 ، وأنظر ص 44 ـ 45 .

حوقل (42) ، لم تكن تجري هكذا مكشوفة في الشوارع ، وانحا لا يستبعد أن يكون الرستيون وهم المتضلعون في العلوم الرياضية ، قد اخترعوا قنوات فخارية ناقلة للمياه خاصة وأن منطقة تيهرت مرتفعة نوعا ما ، وليست على مستوى واحد ، الأمر الذي يزيد في صعوبة نقل المياه بالجاري العادية ، ولعل وجود أفران الفخار وتوفر المادة الأولية ، ساعدوا على صناعة هذه القنوات أو الأنابيب الفخارية المطلية ، وتصيم هندسة توزيع المياه على بيوت السكان في العاصة الرستية وكان مثل هذا التصرف في المياه موجودا لدى الجماعة الاباضية في قرى وادي ميزاب بالواحات الجزائرية ، كا أنها وجدت في زواغة المدينة النفوسية في العهد الرستي ، وقد تركت آثارا تدل على ذلك حسما يؤكد الباروني .

وجمل القول ، إن الصناعة في العهد الرستي رغم بساطتها أحيانا وبداوتها حينا (43) فانها كانت متاشية مع الزراعة والماشية مرتبطة بها في أغلب الأحيان ، تلبي حاجات السكان في كثير من جوانبها . فلم يكن الأزدهار الصناعي اذن ، بأقل من الانتعاش الزراعي (44) . والحقيقة أن الصت الذي التزمته المصادر المتوفرة لدينا كلها تقريبا ، عن هذا الجانب الحيوي في الاقتصاد ، لم يساعدنا على تلمس جميع معالم تلك الصناعة ، بل لقد أخفى علينا الكثير ، فلم نتكن الا من اجلاء القليل وبطريقة لا تخلو من الاستنتاج والتخمين مادمنا نفتقر الى النصوص الصريحة (45) . ولعل

<sup>(42)</sup> ابن حوقل : ص 86 .

<sup>(43)</sup> يذكر الاستاذ توفيق المدني أن الصناعة الرسمية بلغت شأوا بعيدا في الانقان . أنظر كتاب الجزائر ، ص 21 .

<sup>(44)</sup> فيلالي عبد العزيز : جوانب من العلاقات التجارية بين الرستيين والأمويين في الأندلس مجلة سرتا ، السنة الثانية ، عدد 3 ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، 1400هـ/1980م ، ص 36 .

<sup>(45)</sup> لمل ما يذكر ابن خلدون عن المصانع التي اختطها اليسع بن أبي القاسم المدراري (174هـ ـ 208هـ) بسجاها ، والتي لم يحدد نوعيتها ، توجد مثيلاتها بتيهرت ، وهو أمر غير مستبعد ، بل ربما أكثر اذ ما بلغته الدولة الرستية من حضارة أكبر بكثير مما بلغته دولة بني مدرار بسجاهاسة . أنظر ابن خلدون : العبر ، ج6 ، ص 268 .

البحوث والاكتشافات المستقبلية ستنفض الغبار عن جوانب هامة أخرى في الصناعة ، برز فيها الرستيون ، أو كانت لهم فيها مساهمتهم الفعالة .

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ التجارة الداخلية

## أ ـ أسواقها ، بضائعها ، نشاطها :

من البديهي القول ، إن لكل مدينة وقرية سوقا أو أسواقا ، فيه تعقد العمليات التجارية من كيل ووزن وخزن وبيع وشراء نقدا ومقايضة ، ولا يستبعد أن تكون المقايضة غالبة رغم وفرة السيولة النقدية المعتقدة ، بوفرة الذهب والمعادن الأخرى في المغرب العربي ، واغا الدافع اليها ، في اعتقادنا تقدم الفترة الزمنية من جهة ، والطبيعة البدوية لسكان الدولة الرستية من جهة أخرى .

ان دراسة سريعة لكتب الجغرافية ، وهي أم المصادر الاقتصادية في التاريخ الاسلامي ، تعطينا فكرة شاملة عن أسواق المدن والقرى ، ولكن الغريب في الأمر ، أن اليعقوبي وهو الذي زار المنطقة في العهد الرستي لا يذكر للمدن أسواقا فضلا عن القرى ، ولم يهتم بهذا الجانب الحيوي ، ربحا لبداهة وضرورة وجود الأسواق في كل مكان . ففي تيهرت يذكر البكري عن الوراق أن بها أسواقا عامرة (1) بمختلف البضائع . وقد تحولت بعض الأسواق في الدولة الرستية الى مدن بارزة ، لذلك نجدها تعرف بالأسواق كدينة سوق ابراهيم أو مدينة كرام (2) ، فلا شك أنها كانت أسواقا في بداية أمرها ، ثم تحولت شيئا فشيئا بفعل الاستقرار بها الى مدن معروفة مع الاحتفاظ بطابعها التجاري .

وكانت التجارة من أهم النشاطات الاقتصادية في الدولة الرستية لـذلـك

<sup>(1)</sup> البكري: ص 68.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي : ص 104 ، البكري : ص 60 ـ 61 .

فلا غرابة اذا تحولت الأسواق الى مدن ، ربحا كان من أنظمتها أنها تعقد بشكل مستمر ومتواصل ، بعكس الأسواق الأخرى التي تتبع النظام المؤقت أو الدوري<sup>(3)</sup> ، فتعقد في أيام معينة من الأسبوع ، أو في يوم واحد منه ، وهي الطريقة المتبعة الى يومنا هذا في المغرب العربي .

إن المعلومات القليلة التي يزودنا بها ابن الصغير في هذا الخصوص تعطينا فكرة ولو مختصرة عن التجارة الداخلية في تيهرت ، فلا شك أن العنصر الغريب في العاصمة الرستية ، زاد النشاط التجاري الداخلي حيوية ، اذ أن الكثيرين منهم اتخذوا تيهرت مستقرا لهم ، ولم يقصدوها عابرين أو سائحين واغا « ليس أحد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم وابتني بين أظهرهم لمايري من رخاء البلد وحسن سيرة امامه... وامانه على نفسه وماله »(4) فانتقل اليها أهل الأموال من العراق والتجار من مصر وافريقية والمغرب ونفقت فيها السلع مع كونها كثيرة الخصب فعظمت بها الأموال كا يقول الشاخي(5).

إن الاستقرار السياسي ، والامان على النفس والمال ، وحسن سيرة الحاكم ، في أي دولة تعتبر من أهم العوامل التي يطلبها كل تاجر يريد لتجارته الربح ، ولنفسه الاطمئنان ، وهي عوامل وفرها الرستيون لجيع من يؤم دولتهم ، فلا شك أن تيهرت هي صورة واضحة لما يمكن أن تكون عليه المدن والقرى التجارية الأخرى في البلاد ، مثل تنس ووهران ووارجلان ، ومدن جبل نفوسة ، وقراه ، خاصة منها مدينة جادو ذات الأسواق الكثيرة ، والجالية اليهودية (6) . ويبدو أن تجارة الأغنام في جادو

<sup>(3)</sup> الكعاك : موجز : ص 177

<sup>(4)</sup> ابن الصغير: ص 15 ، 26 .

ر5) الشاخي : سير ، ص 158 .

<sup>(6)</sup>البكري : ص 9 .

كانت نافقة ، تقصدها القرى المجاورة لها<sup>(7)</sup> . وإذا قصد تجار نفوسة العاصمة الرستية تيهرت ، كان عليهم أن يقطعوا تسع مراحل ، وذلك مرورا بالقيروان (8) ، ومن هذه الأخيرة الى تيهرت مسيرة شهر على الابل (9) ، ومن المحتمل أن تكون التجارة بين جبل نفوسة وتيهرت كثيفة كثافة العلاقات السياسية بينها (10) .

ومن الادلة البارزة على نشاط التجارة في الدولة الرستية ، امتلاك شخص بمفرده لسوق . فابن وردة ، مقدم العجم ، ابتنى سوقا يعرف باسمه وكان صاحب الشرطة لا يدخله ولا يتخلله هيبة منه (١١) كا أن المؤرخ ابن الصغيرنفسه ، كان من التجار يملك دكانا في الرهادنة يبيع فيه ويشتري (١٤) . وإن دل هذا على شيء فاغا يدل على اهتام الناس بالتجارة ، ليس العوام منهم فحسب بل حتى بعض مثقفيهم ومكفوفيهم اذ نجد أحد العميان من أهل نفوسة ، رغ آفته ، يشتغل بالتجارة (١٤) . ولا شك أن هذا الاهتام راجع الى الأرباح التي تدره التجارة لوفرة البضائع وكثرة الانتاج .

ولعل من أبرز البضائع التي كانت تتبادل بين المدن وأسواقها في الدولة الرستية ، بضائع الشمال ببضائع الجنوب والعكس صحيح . ويقوم بهذا الدور ، الرعاة والبدو من قبائل مزاتة وسدراتة وزناتة ولواتة وهوارة وغيرها من القبائل البربرية البترية التي تنتجع من أوطانها في شهور الربيع الى مدينة تيهرت وأحوازها (14) ، كا أنها ، وبدون شك تقصد أسواق المدن

<sup>(7)</sup> الشاخى : سير ، ص 334 .

<sup>(8)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 99 ـ 100 .

<sup>(9)</sup> ابن خرداذبة : المسالك ، ص 88 ، ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ، ص 79 .

Despois J.: opcit, p. 289. (10)

<sup>(11)</sup> ابن الصغير: ص 27 .

<sup>(12)</sup> نفسه ، ص 46 .

<sup>(13)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 328 ، الشاخي : سير ، ص 264 .

<sup>(14)</sup> ابن الصغير: ص 17 وأنظر احسان عباس: الجمّع التاهرتي الجلة السابقة ص 25 يذكر الاصطخري أن زناتة كانت تستوطن ناحية تيهرت أنظر: المسالك والمالك، ص 36.

الشالية الاخرى خاصة منها المحاذية للصحراء أو الواقعة في منطقة الاستبس، وهي منطقة رعوية كا سبق أن رأينا. فتقع هنالك العمليات التجارة من بيع وشراء أو مقايضة.

ويستبدل البدو بضاعاتهم من الغنم والصوف والجلود والشحم والسمن والألبان المجففة والتمور المجلوبة من أسواق الواحات ، ببضائع العاصمة أو التل وتتشل خاصة في الحبوب من قمح وشعير اضافة الى بعض المواد الضرورية ذات الاستعال اليومي كالملح والسكر والزيت وغيرها . أو الاستعال الموسمي كالعسل وبعض الفواكه ، أو ذات الاستعال الضروري كالالبسة والأفرشة وبعض الأواني كا أنها تستفيد من البضائع المجلوبة من بلاد الأندلس والسودان أو مدن المغرب العربي والمشرق (15) .

ولا ريب أن هذه الحركة التجارية التي يقوم بها الرعاة في فصول معينة من السنة كانت تعود بنتائج هامة على الاقتصاد كا أن هذه القبائل كانت تبعث شيئا من الحيوية والنشاط في الأسواق حتى اذا انتهى موسم الرعي بدخول فصل الطقس البارد عادت تلك القبائل الى أوطانها (16) مثقلة ببضائع الشمال لتستعد من جديد لاعادة حركتها أو رحلتها السنوية ، وتبقى المدن الشمالية تستفيد من بضائع الرعاة ربما عاما بأكمله أي الى حين عودتهم بعودة الربيع .

فاذا كانت تيهرت مقصد القبائل البدوية في فصول الربيع ، فانها بدون ، شك ، مقصد التجار من كل مدن المغربين الأوسط والأدنى لمركزها المتيز ولاستقطابها الحركة التجارية في البلاد ، وذلك بحكم كونها عاصمة للبلاد . فن أسواقها يتزود بمختلف البضائع لنقلها سلعا الى أسواق المدن الأخرى .

Marçais et Lamarre: Tihert, opcit, p. 30. (15)

<sup>(16)</sup> احسان عباس: المجتم الناهرتي المجلة السابقة ، ص 25.

ويذكر الشيخ علي دبوز، أن أسواق تيهرت كانت تعرف الاختصاص في البضائع، فهناك سوق النحاس، وسوق الأسلحة، وسوق الصاغة، وسوق الأقشة وغيرها (١٦)، وهذا غير مستبعد قياسا على عادة الصناع والتجار في معظم المدن العربية والاسلامية.

لقد كانت التجارة الداخلية في الدولة الرستية نشيطة بنشاط الزراعة من جهة ، ومن جهة أخرى بنشاط التجارة الخارجية الواسعة التي سوف نراها . فما أنواع المكاييل والموازين التي كانت تستعمل في هذه التجارة ؟ وهل كان للرستيين عملتهم ؟

### ب ـ المكاييل والنقود (العملة):

لا نجد اهتاما لهذا الجانب الحيوي من الاقتصاد المغربي عامة والرستي خاصة عند الجغرافيين مراجعنا الاساسية في الدراسة الاقتصادية لقد أهمله الجغرافيون جملة وتغافلوا عنه ، فلا نجد الا اشارات بسيطة كالتي ذكرها المقدسي عرضا أو البكري عندما يتطرق من حين لاخر الى مكاييل هذه المنطقة أو تلك ، وهي حالات نادرة جدا في كتابه كثيرا ما اعتمد فيها على معلومات محمد بن يوسف الوراق ، في كتابه المفقود ، ان لم نقل كلها .

#### 1 ـ المكاييل:

أشار المقدسي الى مكاييل وموازين أهل المغرب ، فذكر أن أرطاله بغدادية (١٤) ربنا يقصد من ذلك تسبيتها ، لأن البكري ، عندما يتحدث عن مكاييل وأوزان تيهرت ، يذكر أن المد الذي يكتالون به القمح وغيره من الحبوب خسة أقفزة ونصف قرطبية . أما قنطار الزيت وغيره فهو

<sup>(17)</sup> على دبوز: تاريخ المغرب الكبير، ج3، ص 283-

<sup>. (18)</sup> المقدسي : أحسن التقاسيم ، ص 240 .

عندهم قنطاران غير ثلث ، بالوزن العادي ، أما رطل اللحم فهو عثابة خسة أرطال (19) بالمقارنة مع مكاييل قرطبة...

إن هذه المواد الضرورية ذات الاستعال اليومي ، والتي تنتج أساسا في تيهرت وضواحيها ، يلاحظ أنها بخسة الثمن لوفرتها ، فهي لاتباع بالمكيال العادي وإنما بالزيادة أضعافا ، أما المواد الغذائية المستوردة أو المجلوبة بتعبير البكري (20) كالفلفل والبهارات والملح (21) وغيرها فانها تكتال بالمكيال العادي ، وهو قنطار عدل لا أكثر ولا أقل لأن المادة عزيزة ومطلوبة ولعلها لا تكون موجودة باسترار في المدينة فكيلها يبقى ثابتا مثل المشرق لأنها أساسا جلبت من هناك ، خاصة منها التوابل .

ويزودنا البكري (22) أيضا بمكاييل تنس ، المدينة البحرية التي أسستها جماعة من الأندلسيين في العهد الرستي ، واتخذوها مرفأ لانطلاق سفنهم التجارية الى بلادهم في العدوة ، فيذكر أن كيلهم كان يعرف باسم الصحفة وهي ثمانية وأربعون قادوسا ، والقادوس ثلاثة أمداد بمد النبي عين وبتعبير آخر يمكن أن نقول إن الصحفة الواحدة في مدينة تنس ، تحتوي مائة وأربعة وأربعين (144) مدًا بمد النبي عين أن اللحم بالمدينة متوفرا أصبح الرطل منه بوزن سبع وستين أوقية في حين أن رطل سائر الأشياء الأخرى لا يتعدى الأثنين والعشرين أوقية .

ولا نعرف شيئًا عن مكاييل شرق الدولة ، وإن كنا لا نعتقد أنها تختلف كثيرا على المناطق الأخرى ، إذ المكاييل والأوزان من الأمور المتعارف عليها .

<sup>.</sup> Canal J.: Tiaret (B.S.G.A.O.) opcit, p. 12: وأنظر كذلك و 69 ما البكري المغرب ، ص 69 ما وأنظر كذلك

<sup>(20)</sup> البكري : ص 69 .

Canal J.: ibid, p. 12 (21)

<sup>(22)</sup> البكري : ص 62 .

هناك اشارة الى مكيال أو وزن في جبل نفوسة ، ذكره الدرجيني عرضا عندما تحدث عن أبي معروف الضرير ، الذي كان له دكان اشتغل فيه بالبيع والشراء حينا من الدهر رغ آفة العمى لديه ، فهو اذا « وزن لأحد من الناس زاده من نفسه خروبة واذا أراد أن يأخذ لنفسه من أحد نقص خروبة » (23) اجتياطا ومخافة اكل اموال الناس بالباطل . ان هذه «الخروبة» لا ريب أنها أدنى وزن يستعمل في تلك المنطقة ، ولا يستبعد أن يكون متداولا في باقي أجزاء البلاد .

ولعل من البديهي القول ، إن اختلاف المكاييل والموازين فيا بين المدن الرستية ، وهواختلاف في الكم والعدد ، وليس الاساء حسب الظاهر على الأقل ، انما راجع الى حرية التجارة ، وعدم تدخل السلطة لفرض تعامل معين مادامت كل منطقة لها نوع من الحكم الذاتي ، أو ما يشبه هذا القبيل . ثم ليس من الغريب أن تكون هذه البضاعة المتوفرة في هذا المكان تكال أو توزن باضعاف ما تكال به أو توزن في مكان آخر لا تتوفر فيه ، بل تستوردها استيرادا .

ولعل هذه الوضعية شجعت التجارة في الدولة الرستية ، فعرفت بذلك نشاطها الاقتصادي الكبير ولم تكن المكاييل والموازين وحدها مختلفة من مدينة لأخرى في الدولة واغا نجد أيضا حتى العملة المتداولة آنذاك لم تعرف نوعا واحدا في جميع البلاد .

## 2 ـ النقود (العملة):

قليلة هي الاشارات التي نعرفها عن العملة في الدولة الرستية خاصة في تيهرت ، اذ لا تشير المصادر الى عملتها صراحة واغا يـذكر ابن الصغير عـدة

<sup>(23)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 328 ، الشاخي : سير ، ص 264 .

مرات الدينار والدره (\*) ، مما يجعلنا نعتقد أنها العملتان الرئيسيتان في الدولة . ويقول متحدثا عن الامام يعقوب بن أفلح بأنه كان « بعيد الهمة نزيه النفس ماجس بيده دينارا ولا درهما » (24) . والحقيقة أن هاتين العملتين متداولتان في جميع أنحاء العمام الاسلامي آنذاك ، فلم يشذ الرستيون عن هذه القاعدة العامة ، فضربوا الذهب عملة وفي هذا الخصوص يقول الشاعر أبو اليقظان (25) في قصيدته « ذكرى الامامة الاباضية بالمغرب » (\*\*) .

## وَكُمْ ضَرَبُوا ذَهَبِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

ويؤكد وجود العملة الرستية الاستاذ عبد الرحمن الجيلالي (26) حيث يذكر أنهم ضربوها باسمهم ، ولكنه لا يضيف شيئا أكثر من ذلك بعكس أبي اليقظان (27) الذي أشار في هامش ديوانه الى مكان وجودها ، وقال بأنه رآها في متحف الخلدونية بتونس .

ويذكر الدكتور الحبيب الجنحاني المهتم بالقضايا الاقتصادية في بلاد المفرب ، وجود نقود رستية عثر عليها (28) ، الا أنه لا يشير الى مكان العثور

<sup>(\$)</sup> حدد عمر بن الحطاب (ض) وزن الدرهم الاسلامي وجمله 14 قيراطا أما الدينار الاسلامي فقد كان يساوي الدينار البيزنطي الا قليلا والبزنطي كان يساوي 4,25 غراما ذهبا أو بتمبير آخر الدينار الواحد يصادل عشرين درها . أنظر موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 152 ـ 154 .

<sup>(24)</sup> ابن الصغير : ص 54 ، وأنظر ص 49 وأنظر البوسياني : سير (مخطبوط) ورقبة 4 ، البدرجيني : ج1 ، أص 86 .

<sup>(25)</sup> أبو اليقظان ابراهيم : ديوان أبي اليقظان ، ط1 ، المطبعة المربية الجزائر ، 1350هـ ، ص 71 .

<sup>(</sup> الله الشاعر ، وهو من القرارة ، احدى قرى وادي ميزاب الآهلة بالاباضية في الجزائر ، قصيدته عناسبة رحلته في ربيع سنة 1348هـ/1929م الى تيهرت وزيارته لمعالم الامامة الرستية هناك .

<sup>(26)</sup> الجيلالي: المرجع السابق، ج 1، ص 221.

<sup>(27)</sup> أبو اليقظان ابراهيم : للرجع السابق ، ص 71 ، هامش 3 .

<sup>(28)</sup> الجنحاني الحبيب : المغرب الاسلامي : الحياة الاقتصادية والاجتاعية 3 ـ 4هـ/9 ـ 10م ـ الدار التونسية للنشر ـ تونس ، جوان 1977 ، ص 135 .

ولا الى تفاصيل ذلك ، بل يقول إن تلك النقود بحاجة الى اجراء دراسة عليها .

ويذكر كل من الدكتور محمود اساعيل ، والباحث الفرنسي دانجيل أن الرستيين لم تعرف نقودهم ، ولم تكتشف ، فالأول يقول : « نفتقر إلى وجود علات رستية كتلك التي خلفها بنو مدرار »(29) في حين أن الثاني يذكر أنه ليس هناك أي اشارة تدعو الى الاعتقاد بأن الرستيين ضربوا الذهب (30) فبالاضافة الى ما سبق أن ذكرناه عن ضرب العملة من طرف الرستيين ، هناك أدلة على وجود عملة رستية لا يستبعد أن تكون دنانير ذهبية أو دراهم فضية فالاثريان الفرنسيان ، اللذان نقبا عن مخلفات الرستيين في منطقة عاصتهم مارسيه ولامار (31) أكدا أن هناك مجموعة ( Collection ) من النقود الرستية وجدت في موضع ثيهرت ، وهي بحوزة الميسيو بيريز الابن النقود الرستية وجدت في موضع ثيهرت ، وهي بحوزة الميسيو بيريز الابن

ولا أستبعد أن يكون الرستيون قد ضربوا سكتهم الأولى منذ عهد الامام الأول عبد الرحمن بن رستم حيث يذكر الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب أن عبد الرحمن بن رستم سبق أن ضرب نقودا في القيروان عندما كان عاملا عليها ( 140هـ ـ 144هـ) من قبل الامام أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليني .

ويذكر أن هذه النقود محفوظة ، وهي عبارة عن فلوس من النحاس مكتوبة على وجه منها « ضرب هذا الفلس بافريقيا (كذا) » وعلى الوجه الأخر « سنة اثنين وأربعين ومائة »(32) . واستر ضرب هذه الفلوس الى سنة

<sup>(29)</sup> محود انهاعيل : المرجع السابق ، ص 206 \_ 207 .

Dengel G.: opcit, p. 231, Note 4. (30)

Marçais G. Lamarre D.: opcit, p. 35, Note 29. (31)

<sup>(32)</sup> حسن حسني عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ، القسم الاول ، مكتبـة المنــار ، تُونس ، 1924 ، ص 425 ـ 426 .

144هـ أي الى قدوم القائد العباسي محمد بن الأشعث الخزاعي الـذي قضى على ثورة أبي الخطاب ( أنظر الرسم ) .

## فلوس إباضية

القائم عبد الرحمن بن رستم

عـدد 17 (ح) (ح) هـ ـ (759 م)





الوجه ب: سنة ثنين وأربعين ومائة

الوجه أ: ضرب هذا الفلس بافريقية

العملة من النحاس قطرها: 21 ملم

المرجع: من منشورات البنك المركزي التونسي ، النقود العربية في تونس ـ طبع وحفر الشركة التونسية لفنون الرسم ، تونس 1968 م ، ص 52 « علما بأن الصورة كبرت » .

والواقع أن المتدبر في تدفق الذهب السوداني على العاصمة الرستية وهو ما سوف نشاهده ، يستبعد أن يكون الرستيون لم يصربوا نقودهم من الدنانير الذهبية (33) ، فضلا عن الدراهم الفضية ، مع ما كان لهم من سابقة في هذا الجال : سابقة ضرب الفلوس النحاسية بالقيروان... وليس أدل على هذا من الرخاء الاقتصادي والتجاري خاصة في تيهرت وباقي المدن الرستية .

ويذكر موريس لومبارد (34) أن ذهب السودان كان يتكدس في الحواضر الكبرى حيث كانت تضرب النقود الذهبية والفضية والنحاسية . وكان لتيهرت دورها البارز في تلك العمليات التجارية أيام الرستيين .

ان كل الدلائل تشير الى وجود مسبكة في تيهرت لضرب علة اباضية وان لم نجد ذكرا صريحا لها في الكتب المتوفرة لدينا على الأقل ، بعكس مسبكة وارجلان في عهد الأدريسي الذي يخبرنا بأن اباضية تلك المدينة يضربون الذهب المجلوب من السودان باسم بلدهم (35) . فالذي يتبادر الى الذهن أن مسبكة وارجلان ، انما هي رد فعل وتعويض عن الخسارة التي مني بها الاباضية بسقوط تيهرت ، واضحلال عملة الرستيين الاباضية بعد ردح من الزمن ، ربما بصهرها من طرف العبيديين ، الذين تغلبوا على معظم بلاد المغرب العربي ابتداء من سنة 296هم ، واعادة ضربها عملة باسمهم والسياسة المالية للعبيديين في المغرب كانت شديدة على السكان ، وقيقة في جهازها ، بحيث لا يستبعد عنهم مثل هذا الاجراء ، لأنهم لم يغادروا المغرب العربي الا وهم مثقلون بذهبه وأمواله التي تمكنوا من جمها يغادروا المغرب العربي الا وهم مثقلون بذهبه وأمواله التي تمكنوا من جمها

Ben Romdhane Khaled: Les monnaies Almohades aspects idéologiques et écono- (33) miques thèse de Doctorat 3<sup>eme</sup> cycle université de Paris VII, 1978, p.139.

<sup>(34)</sup> موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 156 .

<sup>(35)</sup> الأدريسي: ص 89.

بمختلف الوسائل (36) ، واستطاعوا بها السيطرة على مصر وبناء عاصمتهم القاهرة . ولعل سبب الارتباك الذي نجده عند الباحثين والمؤرخين حول وجود علة رستية أو عدم وجودها ، راجع بالأساس الى اختفائها وانقراضها بالعملية المذكورة وبالتالي لم يبق منها الا قطع معدودات لا زالت بحاجة ألى دراسة الى وقتنا هذا فلا شك أن وجودها في حوزات خاصة ، زادها غوضا واختفاء وهو ما يفسر بقاءها دون دراسة لحد الآن .

ومن المحتل جدا أن تكون هذه العملة المضروبة بتيهرت ، هي أساس التعامل في جميع أقاليم الدولة ، وإن كان لدينا بعض المعلومات المقتضبة حول العملة المتداولة في مدينة تنس في زمان البكري (37) ، اذ يخبرنا أن العملة الجارية عند أهلها هي القيراط وربع الدرهم والصقل والحبتان ويقول بأنها مضروبة كلها ، علما بأن درهمم يقدر بأثني عشر صقلية عددا ، ووزن قيراطهم ثلث درهم عادي بوزن قرطبة .

إن انخفاض سعر عملة تنس يدل على رخاء المدينة ، وانخفاض أسعار بضائعها خاصة للغريب من أهل الأندلس أو غيره من البلاد التي تكون علمها مرتفعة ، فهو يجد ، بدون شك ، المدينة رخيصة . لهذا السبب على ما يبدو يذكر صاحب الاستبصار (38) رخاء أسعار مدينة تنس ويعجب بذلكِ عما يؤكد ماذهبنا اليه .

ومن المعلومات المتوفرة عن العملة في الدولة الرستية ، تطالعنا كتب الاباضية بعملة تعرف عند أهل جزيرة جربة بالحندوس أو الحندس ، لأن

<sup>(36)</sup> الجنحاني : دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي ، ط1 ، دار الطليعة ، بيروت ، كانون الثاني 1980 ، ص 68 ـ 70 .

<sup>(37)</sup> البكري : ص 62 ، لقبال موسى : الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي ( نشأتها وتطورها ) طـ1 ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ، 1971 ، ص 75 .

<sup>(38)</sup> الاستبصار ، ص 133 .

هؤلاء ، كا تضيف نفس المصادر ، لم يعرفوا التعامل والتبايع بالذهب ربما لعدم انتشاره بينهم . وما زال الحندوس هو المعمول به في زمن الوسياني ، في القرن السادس الهجري ، حيث يقول بأن هذه العملة تعتبر عند الجربيين بثابة الدراهم لا غير ، لأن الدراهم في أوزان الفضة ، وأما القيراط فهو في أوزان الذهب (٥٥) وبالتالي فان الحدوس لا يكون الا عملة فضية إن لم نقل نحاسية لاقتراب اللفظين من بعضها .

ان مجرد ذكر هذه المعلومات في الكتب الاباضية لا تدل الا على وفرة الندهب في غير جربة ، واتخاذه عملة الى جانب الفضة في العمليات التجارية ، وربما كانت العملة الرستية الذهبية هي المتداولة في جبل نفوسة والمنطقة الشرقية من الدولة . وأما جربة فتضرب حندوسها .

ولعل الدراسات الأثرية سوف تزودنا بمعلومات أخرى وافية عن العملة الرستية : نوعها ، وزنها ، تاريخها ومكان ضربها بالتفصيل .

<sup>(39)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 23 وأنظر كذلك الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 354 \_ 355 .

## ﴿ الفصل الرابع ﴾

## التجارة الخارجية مع المغرب والمشرق العربيين

أ ـ المسالك التجارية بين تيهرت وغيرها من العواصم العربية في المغرب والمشرق .

إن من نافلة القول ، الاشارة الى أن الجغرافيين العرب اهتموا أول ما اهتموا بالمسالك أو الطرق الرابطة لختلف المدن والقرى والعواصم والأقاليم في البلاد الاسلامية المترامية الأطراف . ولا أدل على ذلك من وضع بعض أولئك الجغرافيين عبارة « المسالك والمالك » عنوانا لمؤلفاتهم (1) .

والواقع أن أغلبهم كانوا يهدفون من وراء وضع كتبهم تلك الى انارة السبيل للحاج والسائح والتاجر. ومن هنا جاءت أهمية الكتب الجغرافية في دراسة المسالك، وهي أهم وسيلة للاتصال بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب.

يربط تيهرت بالقيروان ، عاصمة الأغالبة ، وأهم مركز تجاري في المغرب العربي (2) ، طريق يستغرق المسير فيه شهرا على الابل (3) ، ويهذكر الاصطخري (4) ، أن المسافة بين تيهرت والقيروان تقدر بستة وثلاثين

<sup>(1)</sup> المسالك والمالئك هو عنوان كتباب ابن خرداذبة المتوفي حوالي سنة 300هـ. وهو عنوان كتباب الاصطخري المتوفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري وهو أيضا عنوان كتاب أبي عبيدالبكري المتوفي سنة 487هـ.

Vanacker Claudette: opcit, p. 6601(2)

<sup>(3)</sup> ابن خرداذبة : المسالك ، ص 88 ، ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني : مختصر كتباب البلدان ، طبع بريل ، ليدن ، 1302هـ ، ص 79 .

<sup>(4)</sup> الاصطخري : المسالك ، ص 37 ، المرحلة هي يوم واحد .

مرحلة مرورا بمدينة سطيف التي تعتبر واسطة بين العاصمتين . ويؤكع المقدسي (5) الدي زار المنطقة ما سبقه اليه كل من ابن الفقيه وابن خرداذبة ، ويقول بأن المسافة بين العاصمتين ثلاثون مرحلة (ثلاثون يروما) : عشرون الى سطيف ومن هذه الى القيروان عشر مراحل (6) . وهنالك طريق آخر عبر الرمال والقرى يحدد المقدسي مسافته تارة بالايام واخرى بالمراحل ، وهو من تيهرت إلى قسطيلية ، إحدى مدن بلاد الجريد ، خسة عشر يوما ومنها الى قفصة ثلاث مراحل ومن هذه الى القيروان سبع مراحل وبالتالي فان المسافة الاجمالية في هذا المسلك بين تيهرت والقيروان لا تتعدى خسة وعشرين يوما أو مرحلة . ويدذكر المقدسي (7) مسلكا ثالثا يبدو أنه اشتهر في القرن الرابع الهجري بحكم استعاله قبل ذلك ، يربط العاصمة الرستية بالقيروان : وهو من تيهرت الى أشير الى المسيلة ثمانية أيام ، ومن هذه الى مجانة فالقيروان ستة أيام وهو أقصر طريق اذ لا تتعدى مسافته أربعة عشر يوما .

ويصف اليعقوبي<sup>(8)</sup> الذي قطع المسافة من القيروان الى تيهرت مسلكا من المسالك التي سبق أن ذكرناها ، دون أن يحدد مسافته ، ويبدو حسب وصفه أن به كثيرا من القرى والمنازل والضياع وكاثت كلها عامرة .

أما الطريق التي تربط تيهرت بعاصة الادارسة فاس فانها تقدر بخمسة وعشرين يوما الى مدينة تلمسان ومن هذه الى مدينة فاس أربعة وعشرون ليلة (9) ، وهي بالتالي حوالي خمسين يوما وهو ما أكده كل من الاصطخري

<sup>(5)</sup> للقسى : ص 246 .

<sup>(6)</sup> يوافق البكري المقدسي في المسافة بين سطيف والقيروان ولكنه يجمل المسافة بين تيهرت والقيروان 19 مرحلة بدلا من عشرين . أنظر البكري : المغرب ، ص 76 ـ 78 .

<sup>(7)</sup> المقسي : ص 247 .

<sup>(8)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 102 ـ 104 .

<sup>(9)</sup> ابن خرداذبة : ص 88 ـ 89 ، ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص 80 .

والمقدسي (10). الا أن هذا الآخير ، لا تتعدى عنده المسافة من تيهرت الى تلمسان سبعة أيام ، فهى من العاصمة الرستية الى فكان خس مراحل ومن هـنه المـدينـة الى تلمسان مرحلتان (11) والطريق في غايـة العارة والزروع (12) .

وترتبط تيهرت بالعاصمة الصفرية سجاء ، بطريق يسلك بين القبلة والغرب نحو مدينة تعرف بأوزكا ، على بعد ثلاث مراحل من تيهرت ومن أوزكا مغربا نحو سجاء سبع مراحل أو نحوها حسب الجد والتقصير في المسير فتلك اذن عشرة أيام تقريبا تسلك في قرى غير آهلة ، وبين أراض صحراوية قفراء (١٦) . الا أن الفرق الشاسع جدا بين ماذكره اليعقوبي ، وما أثبته الاصطخري جلة دون تفصيل عندما قال « ومن تاهرت الى سجاء فو خسين مرحلة »(١٩) ، يبدو أنه يقصد هنا الطريق التي تعبر من خلال مدينة نكور ، في أقصى شمال المغرب الأقصى ، ومنها نزولا نحو سجاء سة ، وهذا هو الطريق الذي ذكره المقدسي (١٥) ويستغرق المسير فيه نحو خسة وأربعين يوما مقسمة الى ثلاثين مرحلة تربط نكور بتيهرت ، ثم خسة عشر مرحلة أخرى تربط سجاء ش غرب ويبدو أن التاجر التيهرتي لم يكن مرحلة أخرى تربط سجاء بنكور . ويبدو أن التاجر التيهرتي لم يكن ليتخذ هذا المسلك الثاني لطوله المل ، تاركا الطريق الأقرب ، خاصة اذا ليتخذ هذا المسلك الثاني لطوله المل ، تاركا الطريق الأقرب ، خاصة اذا ليتخذ هذا المسلك الثاني لطوله المل ، تاركا الطريق الأقرب ، خاصة اذا ليتخذ هذا المسلك الثاني لطوله المل ، تاركا الطريق الأقرب ، خاصة اذا ليتخذ هذا المسلك الثاني لطوله المل ، تاركا الطريق الأقرب ، خاصة اذا ليتخذ هذا المسلك الثاني لطوله المل ، تاركا الطريق الأقرب ، خاصة اذا ليتخذ هذا المسلك الثاني لطوله المل ، تاركا الطريق الأقرب ، خاصة اذا ليتخذ هذا المسلك الثاني للمود في غيرها من المدن .

إن المتدبر في هذه المسالك التي تربط العواصم المغربية ببعضها يتضح له جلياً أنها في الحقيقة مسلك واحد ينطلق من الشرق الى الغرب أو العكس مرورا بتيهرت . ومن هنا يبدو واضحا موقع تيهرت الهام باعتبارها واسطة

<sup>(10)</sup> الاصطخري : ص 37 ، المنسى : 246 .

<sup>(11)</sup> المقدسي : ص 247 .

<sup>(12)</sup> اليعقوبي : ص 107 ـ 108 ، ابن خرداذبة : ص 88 ، ابن الفقيه : المرججع السابق ، ص 80 .

<sup>(13)</sup> اليمقوبي : ص 109 .

<sup>(14)</sup> الاصطخري : ص 37 .

<sup>(15)</sup> أحسن التقاسي ، ص 247

العقد ، تستفيد من القوافل التجارية المتوجهة من القيروان نحو فاس أو من هذه الاخيرة نحو القيروان فالمشرق العربي ، حتى ولو لم تكن تلك القوافل تقصدها بشكل مباشر ، فانه يتحتم عليها اتخاذ فترة من الراحة بتيهرت والاستقرار بها ، في منازلها العديدة ، ولا ننسى أن لها بابا يعرف بباب المنازل (16) ينزل به المسافرون من التجار والسياح على حد سواء .

أما اتصال تيهرت بالأندلس، فيتم ذلك بركوب البحر، وقد مر بنا أن تيهرت تنفذ الى البحر من ميناء تنس (١٦)، وهو ميناء مهم جعله اليعقوبي في الأهمية بعد ميناء تونس بالغرب الأدنى، بل إن السفن التي تخرج من ذلك الميناء (تونس) تسير عشرة أيام مسحلة، غير موغلة في البحر، فاذا وصلت موضع ميناء تنس، انطلقت منه الى الأندلس في يوم وليلة للوصول الى مدينة تدمير، وهي أقرب المدن على الساحل الأندلسي (١٦٥). وهكذا نلاحظ أن هذا الميناء الرئيسي في المغرب الأوسط يقوم بدورين رئيسيين في وقت واحد، يستفيد منه كل من الرستيين والأغالبة. ولا شك أن السفن القادمة من افريقية أو المغرب الأدنى، تتخذ منه آخر مرحلة لها بعد عشرة أيام من المسير على الساحل، تتزود منه، وتستعد للتوغل بعد ذلك في لجج البحر لمدة يوم وليلة. ويبدو أن هذا الدور، قد لاحظه الاستاذ كلوديت فاناكر (١٩٥) فجعل مرسى تنس أهم وأكبر ميناء في المغرب العربي في عصر الرستيين للاتصال بالأندلس. وتبعد تيهرت عن هذا الميناء بحوالي أربعة أيام يربطها به مسلك يتخلل الحقول والأنهار (١٥٥).

<sup>(16)</sup> البكري: ص 66.

<sup>(17)</sup> تنس مدينة بناها البحريون من أهل الأندلس منهم الكركدني وأبو عائشة والصقر وصهيب وغيرهم وذلك سنة 262هـ ويسكنها منهم أهل البيرة وأهل تدمير وهذه المدينة أقرب المرافيء الأندلتية الى تنس، البكري ص 61.

<sup>(18)</sup> اليعقوبي : ص 105 .

<sup>(19)</sup> أنظر خارطة رقم Vanacker Claudette : Géographie, opcit, p. 669 5 أنظر خارطة

<sup>(20)</sup> اليعقوبي : ص 105 .

ويذكر اليعقوبي ميناء آخر ترسوبه « مراكب تاهرت يقال له مرسى فروخ »(21) ولكنه لا يحدد موضعه . ومما زاد الأمر غوضا أن هذا المرسى لا نجد له ذكرا عند الجغرافيين الآخرين ، اللهم الا اذا اعتبرنا مرسى عين فروج الذي يتحدث عنه البكري(22) أو مرسى فروج عند الادريسي(23) هو نفسه مع تغيير الاسم عبر الزمان ، وهو في الحقيقة تحريف بسيط لا يؤثر كثيرا حتى في التسمية ومما يجعلنا نعتقد أن مرسى فروج هو فروخ عند اليعقوبي ، وجوده في منطقة (24) يكن لتيهرت أن تستفيد منه ، لقربه من جهة ، ومن جهة أخرى لأنه مرسى كا يقول البكري(25) شتويًّ مأمون ، في حين أن مرسى تنس صيفي . وبها معا يستطيع التجار في المغرب الأوسط حين أن مرسى تنظرائهم من تجار الأندلس صيفا وشتاء .

وهناك مرسى ثالث بنى الأندلسيون (26) مدينته كا بنوا من قبل مدينة تنس ، وهو مرسى مدينة وهران . ولا شك أنه قد لعب دورا بارزا في ربط المغرب الأوسط بالأندلس ، مما دفع أولئك الأندلسيين الى تعمير المنطقة ببناء المدينة والاستقرار بها استقرارا كليا مثلها في ذلك مثل مدينة تنس ومرساها تماما . ان بناء مدينتي تنس ووهران البحريتين من طرف الأندلسيين في تلك الفترة بالذات ، لا يدل الا على النشاط الكبير الذي عرفته التجارة بين الدولة الرستية في المغرب والدولة الأموية في الأندلس .

<sup>(21)</sup> اليعقوبي : 105 ويذكر هذا المرسى بهذا الاسم عماد الدين اساعيل ( صاحب حماة ) : في كتابه تقويم البلدان ، تصحيح رينود وآخر ، طبع دار الطباعة السلطانية ، باريس ، 1840 ، ص 124 .

<sup>(22)</sup> البكري : ص 81 .

<sup>(23)</sup> الأدريس : ص 72 .

<sup>(24)</sup> يذكر الاستاذ فيلالي عبد العزيز أن مرسى فروخ يقع في منطقة وهران ما بين مدينتي مستغانم وأرزيو ويسمى حاليا مرسى الدجاج ، أنظر مجلة سيرتا ، العدد 3 ، ض 35 ، هامش رقم 2 وأنظر كذلك : . Marçais G ويسمى حاليا مرسى الدجاج ، أنظر مجلة سيرتا ، العدد 7 ، ض 35 ، هامش رقم 2 وأنظر كذلك : .La berberie, opcit, p. 57, note 70

<sup>(25)</sup> البكري: المغرب، ص 81.

<sup>(26)</sup> بنى الأندلسيون مدينة وهران سنة 290هـ ومن الذين بنوهـا عمـد بن أبي عون ، وعمـد بن عبـدون وغيرهـا وذلك باتفاق مع بربر المنطقة أنظر البكري ، ص 70 .

ويخبرنا ابن حوقل أن مرسى وهران في غاية السلامة والصون من كل ريح ويعتبر من أهم مراسي بلاد المغرب العربي (27) يقلع منه الى الأندلس في يوم وليلة (28). ويقع الى الغرب من مرسى فروخ بنحو أربعين ميلا في البركا أن هذا الأخير يبتعد عن مرسى تنس الواقع الى الشرق بأكثر من حسة وثلاثين ميلا (29). ويقابل تنس بعدوة الأندلس شنت بول وتدمير. أما مرسى فروخ فيقابله مرسى مدينة لورقة ، ومرفأ أشكوبرش ببر الأندلس يقابل مرسى وهران (30).

ولا يستبعد أن يكون لجزيرة جربة دورها البحري. وإن كانت معلوماتنا عن هذا الدور تكاد تكون منعدمة ، اللهم الا ما احتفظ لنا به البكري (31) عندما ذكر أن سفن جزيرة جربة تخرج الى مرسى الأندلسيين ويقول بأن في الجزيرة ذهبا كثيرا ربما استغل في عهد ما بعد الرستيين لأن المصادر لا تشير الى هذا الذهب اطلاقا . بل إن المورد الأساسي والوحيد للذهب في عهد الدولة الرستية هو المجلوب من السودان الغربي وراء الصحراء الكبرى كما سوف نرى في الصفحات القادمة .

أما اتصال الدولة الرستية بالمشرق العربي ، فانه يكون ابتداء من الحدود الشرقية للدولة . فالقوافل التي تأتي من بغداد أو البصرة أو غيرهما الى بلاد المغرب تمر بالانبار ، وهيت والرقة وحران والرها وتل موزن وحلب ودمشق وطبرية والرملة والفسطاط والاسكندرية ومنها الى برقة (32) ، فحدود الدولة الرستية . وربما تقصد القيروان عن طريق طرابلس ، وتمر عليها قبل أن تفد على أسواق تيهرت سالكة طريق

<sup>(27)</sup> ابن حوقل ، ص 77 \_ 78 .

<sup>(28)</sup> القسى : ص 229 .

<sup>(29)</sup> البكري : ص 81 ، الادريسي : ص 72 .

<sup>(30)</sup> البكري : ص 61 ، 81 · ·

<sup>(31)</sup> البكري : ص 85 .

<sup>(32)</sup> ابن خردأذبة : ص 72 ـ 85 وأنظر محود اسماعيل : المرجع السابق ص 207 .

القيروان ـ تيهرب السالف الذكر خاصة اذا كانت لا تقصد سوقا بعينه ، وانما تستفيد من كل الأسواق التي تمر عليها في طريقها ، هدفها الربح المستمر ، فما دام هذا مغريا بقيت القافلة تنتقل من سوق لآخر .

والجدير بالذكر أن المسافة من بغداد ألى القيروان تقدر بمائة وأربعين بعد ثلاثة آلاف ميل (33) . ومن القيروان عاصمة الأغالبة الى تيهرت ثلاثون يوما كا سبق أن ذكرنا .

إن الموقع المتيز لتيهرت جعلها نقطة وصل وملتقى للقوافل التجارية المغربية القادمة من مختلف الافاق، فهي لا تقل شهرة عن المدن التجارية المغرب الكبرى، وربحا تفوقها في بعض الاحيان فوقعها المتوسط في بلاد المغرب العربي، يسمح لها ربط القيروان بفاس، وأن تتصل بسجاماسة في الجنوب وتقيم علاقات وطيدة سياسية وتجارية مع الأندلس، كا أنها عرفت الاتصال المباشر، وغير المباشر بواسطة القيروان، بالمشرق العربي عامة.

وقد كان للرستيين دورهم البارز في انعاش التجارة والمساهمة فيها مساهمة فعالة ، اذ يخبرنا ابن الصغير عن اهتام الأئمة بالمسالك فيقول « واستعملت السبل.... الى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة.... والناس والتجار من كل الأقطار تاجرون »(34) ولم يتوقف الأمر هنا في مساهمة الرستيين في النشاط التجاري ، وانحا كانت لهم قوافلهم الخاصة المتوجهة الى بلاد المشرق ، أو القادمة منها كالقافلة التي استتر فيها أبو اليقظان عندما أراد التوجه الى مكة بنية الحج(35) . أو القوافل التي قدمت من المشرق سنة 281ه ، وكان في استقبالها ومراقبتها القوافل التي قدمت من المشرق سنة 281ه ، وكان في استقبالها ومراقبتها

<sup>(33)</sup> من بغداد ، ي مصر 1710 أميال . ومن الفسطاط الى القيروان 1430 ميلا . أنظر ابن خرداذبة : ص 83 ، 84 ـ 87 .

<sup>(34)</sup> ابن الصغير : سيرة ، ص 13 .

<sup>(35)</sup> أبن الصغير: ص 27 .

أبو حاتم بن أبي اليقظان ، أرسله أبوه الامام ، قبيل وفاته في هذه المهمة ، يقول ابن الصغير : « قد كان (أبو حاتم) أخرجه أبوه في جيش مع وجوه زناتة ليجوروا (م) قوافل قد أقبلت من المشرق وفيها أموال لا تحصن » (36) . الا أن ابن الصغير لم يساعدنا في تحديد المكان الذي قدمت منه ، ويكتفي بأنها قوافل وفدت من المشرق .

ويذكر الشاخي أن الامام عبد الوهاب كان « كثير المال ممن اتسعت عليه الدنيا . وسببه أنه كان في أيام أبيه... تاجرا... حاذقا بالتجارة »(37) ، لقد كان للأئمة الرستيين اذن ، دورهم البارز في انعاش إقتصاد المغرب الأوسط عامة والتجارة خاصة ، وهو ما سوف يمر علينا باستمرار في هذه الفصول .

وقبل أن نتطرق الى البضائع التي كانت متداولة في هذه التجارة الخارجية الواسعة النطاق ، لابد أن نشير الى طبيعة تلك المسالك التي سبق ذكرها . فالمقدسي يشير الى أن بلاد المغرب « بعيد الأطراف كثير المفاوز صعب المسالك كثير المهالك »(38) ولكن هذا لا أراه عاما على جميع سبل بلاد المغرب ، اذ أن منها ما يكون كثير القرى والمنازل ، عامرا ليس بخال مثل طريق القيروان ـ تيهرت ـ فاس (39) . وكانت القوافيل تمشي في السهول ، وسفوح الجبال ، وعلى محاذاة الأنهار ، اضافة الى الصحاري في حالة ما اذا كانت تقصد سجاهاسة . والحقيقة أن بلاد المغرب كان بلد زرع وضرع وقرى ومياه ، من المحتل جدا أن تتخذ القوافل بعضا منها ، وفي مسافات محدودة معينة ، تتخذها نزلا أو منازل للراحة والاستعداد لطي

<sup>(</sup>هـ) ربما الصحيح هو يجيروا قوافل أي يؤمنوا قوافل ، لأن كلمة « يجوروا ، من الجور لا تتسق مع معنى الكلام .

<sup>(36)</sup> نفسه ، ص 50 .

<sup>(37)</sup> الشاخي : سير ، ص 158 .

<sup>(38)</sup> المقسى : ص 216 .

<sup>(39)</sup> اليعقوبي : ص 102 ـ 108 .

المراحل المتبقية ، ويرى الباحث الفرنسي دانجيل (40) . ان تلك المنازل لا يكن أن تتعدى المسافة بين الواحدة والأخرى ثلاثين أو أربعين كيلو مترا بل ينبغي أن تكون أقل من هذا في المناطق الجبلية الوعرة . والجدير بالذكر أن تيهرت بموقعها المتوسط في بلاد المغرب ، جعلها منزلا يأوى اليها المسافرون والتجار ، لذلك خصصت بابا من أبوابها باسم باب المنازل (41) ولا شك أن ذلك كان لكثرة الذين يقصدونه أو يدخلون تيهرت منه .

ومن المعلوم أن تلك المسالك لم تكن دائما مأمونة ، اذ لا يستبعد وجود قطاع الطرق خاصة في فترة الأزمات السياسية والفتن (42) .

وقد مرّ بنا أن أبا حاتم أخرجه والده الامام مع وجوه زناتة ليجيروا قوافل محملة بأموال لا تحصى « خافوا (عليها) من قبائل زناتة »(٤٩) فكانت الضرورة تقتضي أن يحرسها ابن الامام حتى تدخل أسوار المدينة بأمان وكذلك كان الحال أثناء فتنة التنافس على الحكم بين الامام أبي حاتم وعمه يعقوب ، الامر الذي دعا الاول عندما انتصر ، ورأى أن البلد قد فسد وفسد أهله ، الى تشريد السراق ، كا يقول ابن الصغير ، وقطاع الطرق ، وقطع شأفتهم فأمنت بذلك السبل وارتاح الناس (٤٩) .

ويرى دانجيل ، أن المسالك التي سبق أن ذكرناها ووصفنا بعضها توافق في معظمها تلك التي كانت في العهد الروماني (45) ، الأمر الدي

Dengel G.: opcit, p. 211-212 (40)

<sup>(41)</sup> البكري : ص 66 .

<sup>(42)</sup> يتحدث الدرجيني عن جماعة قطاع أغاروا على رفقة (قافلة) فاستباحوها جيما وأخذوا منها رحلها وكان هذا في عهد أبي المنصور عامل تبهرت على جبل نفوسة في أواخر أيام حكم الرستيين واستطباع العامل أن يقبض على قطاع الطرق ويجبشهم . أنظر الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 321 .

<sup>(43)</sup> ابن الصغير: ص 50 .

<sup>(44)</sup> ابن الصغير : ص 57 .

Dengel: Ibid, p. 212 (45)

لانشاطره فيه الرأي لسبب بسيط هو أن المدن التي تربطها تلك المسالك لم تكن موجودة في ذلك العهد وانما استحدثها المسلمون كالقيروان وسجلماسة وتيهرت وفاس وغيرها . وبالتالي فان المسالك هي الأخرى تكون في أغلبها مستحدثة . ثم إن الرومان في المغرب لم يكونوا يتحركون كثيرا ، وأغلب تحركاتهم كانت للقضاء على ثورات البربر ، لهذا فهم لم يهتوا بالمسالك ولا برسمها الا بالقدر الذي يؤمن لهم البقاء في البلاد لفترة أطول . فان كنوا قد رسموا مسالك فعلا في الشال الافريقي ، فلا تتعدى أن تكون سبلا تربط أهم مستوطناتهم التي استحدثوها لتأمين وجودهم العسكري بالدرجة الأولى في البلاد . فانعرب المسلمون اذا كانوا قد استفادوا من المسالك التي خلفها الرومان ، فان ذلك لم يكن بالشكل الذي يتصوره البالك التي خلفها الرومان ، فان ذلك لم يكن بالشكل الذي يتصوره الرومانية على بلدان المغرب العربي ، وينفوا أي حضارة غيرها عرفتها البلاد ، بل إن الحقيقة والصواب ، هو أن المغرب كله لم يعرف نشاطاً البلاد ، بل إن الحقيقة والصواب ، هو أن المغرب كله لم يعرف نشاطاً عصر من العصور ، مثلها عرفه في العهد الاسلامي الأول وبعده .

هذه هي المسالك التي كانت تربط الدولة الرستية بغيرها من الدول في المغرب والمشرق والأندلس، وكانت بمثابة شرايين حية لنقل بضائع المغرب الأوسط خاصة الى مختلف الافاق، ونقل مختلف بضائع تلك الافاق الى الدولة الرستية ومراكزها الاقتصادية. فيا مظاهر تلك التجارة؟ وما نوع بضاعتها؟

### ب ـ الصادرات والواردات:

لا نشك في أن الحركة التجارية في الدولة الرستية كانت كبيرة جدا وأن التبادل كان ضخا ، بحيث أن بضائع تيهرت المتنوعة تتجه نحو مختلف الآفاق . وبضائع المغرب والمشرق تفد باسترار على أسواق البلاد .

ويشير ابن الصغير، وهو التاجر المهتم بالحركة التجارية في بلاده الى تنوع البضائع ونشاط التجارة فيقول بأنه وفدت على البلاد « الرفاق والوفود من كل الامصار والآفاق بأنواع التجارات » (46) ، الا أنه لم يحدد أساء تلك التجارات أو السلع ، كا أنه لم يساعدنا في معرفة مصادر تلك البضائع وتركها عامة على كل الامصار والآفاق المعروفة في زمانه طبعا ، وهي بالدرجة الأولى العالم الاسلامي المتثل في المغرب والمشرق العربيين .

أما بضائع المغرب، التي يتم بها التبادل التجاري بين دول المغرب العربي انداك، فان عدم تمكننا من فرز بضائع هذه الدولة عن تلك في المغرب العربي، جعلنا نحتل وبتحفظ، أن تكون بضائع الدولة الرستمية هي البضائع المغربية بصفة عامة مع شيء من الاختلاف. لقد مر بنا أن بلاد الدولة الرستمية اشتهرت بحبوبها وماشيتها، اذ كثيرا ما عرفت هاتان البضاعتان طريقها الى الأندلس خاصة، وبعض المدن المغربية، فالاغنام كانت تجلب منها «الى بلاد المغرب وبلاد الأندلس لرخصها وطيب لأندلسية باستمرار، الأمر الذي دفع الاستاذ بروفنصال الى القول إن الخليفة الأموي عبد الرحمن الثاني دع علاقات الصداقة بينه وبين أعمة تاهرت، رغ الاختلاف المذهى، لضان تموين رعاياه »(84) بالحبوب.

وكانت البضائع المغربية بصفة عامة تمثل عند الاصطخري في « اللبود المغربية والبغال للسرج والمرجان والعنبر والذهب والعسل والزيت والسفن والحرير والسمور » (49) ويضيف ابن حوقل الى بضائع الاصطخرى بضائع

<sup>(46)</sup> ابن الصغير : ص 26 .

<sup>(47)</sup> الاستبصار: ص 179.

<sup>(48)</sup> الجنحاني الحبيب: تاهرت عاصمة الدولة الرسقية بنفس الجلة المذكورة والعدد ، ص 38 وأنظر كذلك Provençal E. Levi: Histoire de l'espagne, T. III, opcit, p. 271-272

<sup>.</sup> (49) الاصطخري : ص 37 .

أخرى مثل « ... الأكسية الصوف الرفيعة والدنيئة الى جباب الصوف وما يعمل منه الانطاع والحديد والرصاص والزئبق... و...الخيل النفيسة من البراذين والبغال الفره والابل والغنم.... من ماشية البقر وجميع الحيوان الرخيص... و...الاطعمة والأغذية والاشربة واللحان والأدهان و...جيد الفواكه والتور والأرطاب... و...الجمال الكثيرة (50).

ومن البضائع التي يذكرها المقدسي لافريقية « .... الفستق والزعفران واللوز والبرقوق والمزاود والانطاع والقرب » (51) .

إن هذه القوائم من البضائع المغربية ، كانت تتبادل بين العواصم في المغرب العربي ، يستورد منها تجار الدولة الرستية ما تفتقر اليه أسواقهم ويصدرون منها ما يفيض على حاجة السكان . فكان التكامل الاقتصادي هو السائد بين دول المغرب<sup>(52)</sup> . والتجار يقومون بهذا الدور النشيط بين مدن المغرب راكبين « أحمرة مصرية وبغالا »<sup>(53)</sup> لا شك أنهم جلبوها من مصر مادامت منسوبة اليها .

ومادمت قد اقتحمت التبادل التجاري في العهد الرستي مع المشرق انطلاقا من مصر، نشير الى أن تجارة البلاد في عهد الرستيين مع المشرق كانت منذ البداية نشيطة، فلا ريب أن القوافل التي بعثها اباضية البصرة الى تيهرت كساعدات منهم للامامة الرستية (54) في مواجهة صعاب أوضاع التأسيس الأولى، كانت حافزا للقوافل التجارية المشرقية المختلفة فيا بعد، لذلك نجد المشارقة من بصريين وكوفيين يسكنون العاصمة الرستية، وانتقل لذلك نجد المشارقة من بصريين وكوفيين يسكنون العاصمة الرستية، وانتقل

<sup>(50)</sup> ابن حوقل : ص 97 ـ 98 .

<sup>(51)</sup> المقدسي : ص 239 .

<sup>(52)</sup> الجنعاني الحبيب: العلاقات السياسية والاقتصادية بين افريقية والمغرب الأوسط فيا بين القرن الشاني والخامس للهجرة . عاضرة رقم 46 من محاضرات الملتقي 12 للفكر الاسلامي بباتنة ، الجزائر ص 9 .

<sup>(53)</sup> المقسى : ص 239 .

<sup>(54)</sup> ابن الصغير : ص 10 \_ 13 .

اليها أهل الأموال والتجار من مصر أيضا (55). ولا يستبعد أن يكون هؤلاء المشارقة في اتصال مستمر بالمشرق ، لجلب البضائع التي يرون ازدياد الطلب عليها في الدولة ، أو إرسال قوافل عملة ببضائع البلاد الى المشرق .

ومن وسائل الاتصال بالمشرق العربي ، موسم الحج ، الذي كان المغاربة من أكثر المسلمين تدفقا على الحجاز لأداء الفريضة ، وكانوا يتحركون نحو تلك البلاد في قوافل (56) يستغرق ذهابها وايابها شهورا عديدة . وليس بخاف على أحد ، الدور التجاري الكبير الذي يلعبه موسم الحج ، فهو اضافة الى دوره الديني ، يقوم فيه الحجاج بالتبادل التجاري ، اذ يجدون هناك مختلف البضائع ، جلبتها معهم مختلف اجناس الحجاج ، كل من موطنه وكانت الاحجار الثمينة رائجة هناك (57) ، فموسم الحج يعتبر معرضا ضخا يقوم كل عام مرة ، يربط أجزاء الوطن الاسلامي ببعضه البعض .

ولا أدل على اتساع التعامل التجاري بين الدولة الرستية والمشرق من تلك القوافل التي « أقبلت من المشرق وفيها أموال لا تحصى » (58) اقتضت الضرورة لأهيتها أن يستقبلها ابن الامام على مسيرة يومين من العاصة ويحرسها من قطاع الطرق ، ولكن ابن الصغير الذي ذكر هذه الرواية لم يساعدنا كعادته في معرفة بضائع تلك القوافل المحملة بالأموال التي لا تحصى عما فتح لنا مجالا للتخمين اذ نعتقد أنها كانت بضائع ثمينة غالية مثل التوابل وبعض العطور والمجوهرات وغيرها من المواد التي تزهو بها أسواق بغداد والبصرة ودمشق والفسطاط ، وهي في الغالب بضائع كالية خفيفة الوزن غالية الثن .

<sup>(55)</sup> الشاخي : سير ، ص 158 .

<sup>(56)</sup> ابن الصغير: ص 27.

<sup>(57)</sup> موريس لومبارد: المرجع السابق، ص 281 .

<sup>(58)</sup> ابن الصغير: ص 50.

ومن مظاهر التبادل التجاري بين الرستيين والمشارقة ، خاصة منهم اباضية البصرة ، ما كان بين أعنة الاباضية أنفسهم ، حيث يروي لنا ابن سلام أن الامام عبد الوهاب بعث الى الامام الربيع بن حبيب باثني عشر ألف درهم أو دينار اشترى بها الربيع جهازا من البصرة وبعث بها الى أخيه في تيهرت فجمع عبد الوهاب تجار العاصمة فقال لهم « اشتروا جهاز هذا المشرقي واشتروا له (به) حوائجه عندنا بالعجلة وأخرجوه عنا لكي لا يعلم منا تقصيرا في أمورنا فاشتروا منه وقضوا حوائجه في ثمانية أيام وأنصرف » (59) .

إن هذه الرواية التي تساهم بها المصادر الاباضية في كشف الغطاء عن مظاهر النشاط الاقتصادي للدولة الرستية ، تشرح بوضوح مدى اهتام أمنة الاباضية بالتجارة والتجار ، ومدى الارتباط المتين بالمشرق رغم بعد المسافة وصعوبة المسالك ، كا أنها تشير الى كثرة التجار بتيهرت ودورهم في الحياة الاقتصادية ، الا أن هذه الرواية كغيرها لم تحدد ماهية الجهاز أو نوعية السلعة .

ولعل أبرز بضاعة كانت الدولة الرستية تستوردها من المشرق ، هي الكتب لكثرة قرائها وعلمائها ، فالمصادر الاباضية تروي عن الامام عبد الوهاب أنه « بعث ألف ديمار الى اخوانه من أهل المشرق بالبصرة... ليشتروا له بها الكتب . فلما وصلهم الالف ، اجتمعوا واتفقوا أن يشتروا بها رقا ويدفعون من أنفسهم اجبر والأقلام وعولة الكتاب فأخذوا في النسخ فنسخوا له أربعين حملا من كتب ، فبعثوا بها اليه »(60) . إن هذه الرواية رغ طابعها الفكري المتيز نلاحظ منها جانبها الاقتصادي البارز ، ومدى

<sup>(59)</sup> ابن سلام : شرائع الدين (مخطوط) ورقة 36 وأنظر الشاخي : سير ص 161 الباروني عبد الله : سلم العامة والمبتدئين ، ص 30 هامش رقم 2 ، يذكر هذا الاخير بدل الجهاز السلمة دون أن يحدد نوعيتها .

<sup>(60)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 وأنظر : الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 56 ـ 57 حيث يقول بأنهم اشتروا لـه بالالف ورقا وتطوعوا بالمـداد واجرة النساخ... ولعل الورق أضبط من الرق لأن بفـداد في هـذه الفترة ( بـدايـة القرن الثالث الملجري ) كانت تنتج كية ضخمة منه وكذلك الأندلس على أكبر تقدير .

العلاقة التجارية والفكرية القوية بالمشرق عامة وبالبصرة خاصة ، وهي علاقة بقيت دائما مسترة نظرا لارتباط الاباضية أصلا بالبصرة ولادامتهم هذا الارتباط روحيا وفكريا ومن ثم اقتصاديا .

ومن مظاهر النشاط التجاري في الدولة الرستية ، مشاركة مختلف الاجناس فيه حيث أن ابن خرداذبة يخبرنا عن حركة اليهود الراذانية (ث) التجارية الطويلة المدى ، مع العلم أن بتيهرت درب يعرف بالرهادنة ذكره ابن الصغير (آ) الذي كان له به دكان ، فالراذانية « يسافرون من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق برا وبحرا يجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف يركبون من فرنجة في البحر الغربي... ويحملون تجارتهم على الظهور » (62) في ازالوا ينتقلون بها من سوق لاخر في الشرق والغرب والشمال والجنوب حتى يرجعوا الى المغرب اذا اقتضت فائدة التجارة ذلك .

ولم يكن هؤلاء الراذانية من الاجانب المساهين في التجارة الخارجية للدولة الرستية وحدهم واغا هناك تجار الروس (ش) الذين يخرجون من الأندلس أو بلاد الفرنجة فيعبرون الى السوس الأقصى ثم ينتقلون الى افريقية بعد أن يدخلوا تيهرت لوجودها عبر المسلك الرئيسي الرابط أقصى المغرب بأدناه ، ثم من افريقية يتوجهون نحو المشرق ابتداء من بوابة مصر فالرملة ثم دمشق ثم الكوفة فبغداد . ومن العاصمة العباسية يتوجهون الى البصرة مركز اباضية المشرق ، ومنها الى الشرق الأقصى (63) . وهكذا

<sup>(</sup>ث) الراذانية هم اليهود الذين يتكلمون العربية والفارسية والرومية والافرنجية والاندلسية والصقلية ولا شك أن اللفظ راذانية له علاقة بالرهادنة إن لم يكن هو نفسه لان كليها يهود . أما الروس فجنس من الصقالبة يتخذون الخدم ترجانا لهم . أنظر ابن خرداذبة : ص 153 ـ 154 .

<sup>(61)</sup> ابن الصغير : سير ، ص 46 .

<sup>. 154</sup> ـ 153 ابن خرداذبة : المسالك ، 153 ـ 154

<sup>(63)</sup> ابن خرداذبة : ص 154 ـ 155 .

يكررون مسلكهم وحركتهم باسترار مثلهم في ذلك مثل سابقيهم من اليهود الراذانية جريا وراء الربح والإتجار.

إن وجود تجار أغنياء من أصل مشرقي أو يهودي أو مسيحي في تيهرت لا يدل الا على العلاقة التجارية الواسعة للمغرب الأوسط في عهد الرستيين مع المشترق من جهة ، ومع الأندلس من جهة أخرى (64) ، بل مع جزء من أوروبا المسيحية كبلاد الفرنجة التي يذكرها ابن خرداذبة في النص السالف الذكر وليس كا يعتقد الباحث دانجيل من أن العلاقات الرستية الاوروبية باستثناء الأندلس في نظره ، منعدمة (65) ، وإن كان الذي يقوم بها غير اباضيين بعكس ما يشترطه دانجيل الذي نشاطره الرأي من جهة أخرى فيا دهب اليه من أن التجار الاباضية لم يقتحموا ميدان أوروبا وانما تركوه لاغالبة القيروان على حد تعبيره .

لقد كانت المبادلات التجارية بين الرستيين والأمويين في الأندلس واسعة جدا لاحتياج كل دولة للأخرى ، اذ اضافة الى ما سبق أن أشرنا اليه فقد كانت الدولة الرستية بمثابة جسر يوصل حكام قرطبة وتجارها بالمشرق لا سيا في الوقت الذي أغلقت أمامهم الطرق المؤدية الى كل من افريقية شرقا والمغرب الأقصى غربا بقيام ذولة الأغالبة الموالية للعباسيين ، ودولة الأدارسة العلوية المعادية للأمويين . لهذا فقد توثقت العلاقة التجارية جنبا الى جنب مع العلاقة السياسية المتينة بين قرطبة وتيهرت ، وتمكنا من دفع العدو المشترك ومحاربته والصود أمامه (60) . وبسبب هذا ، فقد لعبت تيهرت ومرافئها دور الوسيط (ترانزيت) بين الأندلس من جهة ثانية ، لا شك أن الرستيين استفادوا جهة ، ودول المغرب العربي من جهة ثانية ، لا شك أن الرستيين استفادوا

Laroui Abd.: opcit, p. 104 (64)

Dengel G.: opcit, p. 213-214 (65)

<sup>(66)</sup> فيلالي عبد العزيز : مجلة سرتا ، عدد 3 ، ص 35 .

من ذلك فائدة عظمى ، الى درجة أن بابا من أبواب تيهرت كان يعرف باسم باب الأندلس ويقع على ما يبدو في الجهة الشمالية للمدينة (67) بحيث يستقبل القوافل التجارية القادمة من الأندلس ، أو المتجهة اليه .

ومن مظاهر الترابط التجاري القوي بين المغرب الأوسط والأندلس ما سبق أن رأيناه من مساهمة الأندلسيين في بناء بعض المرافيء (68) على طول ساحل المغرب الأوسط، والاستقرار بها خدمة للتبادل بين البلدين.

ولاشك أن الرستيين كانوا يستوردون من الأندلس دون غيره من البلاد بحكم العلاقة الحسنة ، ما يحتاجون اليه لتوفره هناك (69) خاصة المواد الزراعية الصناعية ، اذ لا يستبعد أن تكون تيهرت تجلب من الأندلس قصب السكر الذي كان يزرع بكيات كبيرة ، والكتان والقطن الجيد وربما حتى الزيوت التي تملك منها الأندلس فائضا كبيرا غالبا ما تصدره الى الخارج . ولما كانت الدولة الأموية مشهورة بصناعتها النسيجية والحريرية فلا يستبعد أن يكون التجار في الدولة الرستية يستوردون منها ما يحتاجون اليه من كل تلك البضائع ، اضافة الى مصنوعات الركن الجنوبي الشرقي من الأندلس ، أكثر الجهات تقدما في الصناعة ، واهم مدنه مدينة المرية التي تعتبر من أنشط الموانيء الأندلسية في الحركة التجارية مع العالم الاسلامي بشطرية الشرقي والغربي (70) .

<sup>(67)</sup> البكري : ص 66 وأنظر Marçais et Lamarre : opcit, p. 32

<sup>(68)</sup> من الواضع أن مرافي، المغرب الأوسط كان لها الدور الأكبر في التجارة مع الأندلس على الاطلاق وكانت تيهرت وقرطبة في اتصال مستر لتبادل البضائع، يستشف هذا من بلدان اليعقوبي الذي زار المنطقة وسلك مسالكها حيث يلاحظ أنه لما تحدث عن تيهرت قطع حديثه عن المغرب وتحدث عن مرسى فروخ التيهرتي ثم انطلق في ذكر بلاد الأندلس ولما انتهى منها، عاد مرة ثانية الى وصف تيهرت وباقي بلاد المغرب الأقصى منه خاصة، وهذا يدل على أن الأندلس كان أشد ارتباطا بالمغرب بواسطة مرافي، تيهرت، هذا على الأقل في عهد الرستيين أنظر البلدان، ص 104 ـ 107.

<sup>(69)</sup> الكماك : موجز ، ص 178 .

<sup>(70)</sup> فيلالي عبد العزيز : مجلة سرتا ، عدد 3 ، ص 38 وأنظر : -Provençal E. Levi : La vie économi que, opcit p. 5-13

ولما كانت الحياة الفكرية في الدولة الرستية مزدهرة ، كا سوف نرى وكان فيها العلماء والمؤلفون والنساخ ، فالمفروض أن يكون الورق متوفرا في الدولة لغرض الكتابة ، الأمر الذي يجعلنا نحتل أن التجار التيهرتيين وغيرهم كانوا يستوردون هذه المادة من مدينة شاطبة التي تصنع الجيد منه (٢٦) ، ونقول هذا من باب التخمين لأن مصادرنا لا تذكر شيئا عن الورق في الدولة الرستية ، ونستبعد بالتالي وجود صناعة له في تيهرت أو غيرها من المدن الرستية البارزة .

وكان الناس يستخدمون العبيد الصقالبة كا يشير الى ذلك ابن الصغير (٢٥) والشماخي (٢٥) مما يحتمل أن يكونوا قد جلبوا من الأندلس. ويبدو أن هذا النوع من الرقيق لا يستقر في أسواق تيهرت وانما يعبر منها الى المشرق.

ان هذه القائمة الطويلة من البضائع الأندلسية المستوردة تعوضها قائمة من البضائع الرستية ، منها الحبوب والماشية أهم مادتين تنتجها البلاد (٢٩) اضافة الى بضاعتين لعبت بتجارتها الدولة الرستية دورا بارزا ، هما الذهب والعبيد السودانيين . وقد استطاعت تيهرت أن تستورد بالذهب وحده كل ما هي بحاجة اليه من منتجات الشرق والغرب (٢٥) ، لذلك اشتهرت بصفتها التجارية -، ورواج أسواقها في الآفاق .

ولقد استفاد الأندلسيون من هذه التجارة ، اضافة الى باقي الدول الاسلامية في المغرب والمشرق ، فما مسالكها الى السودان ؟ وما دور الرستيين فيها ؟ وما مظاهرها ؟

Provençal E. Levi: Ibid, p. 15 (71)

<sup>. (72)</sup> ابن الصغير : تاريخ ، ص 43 .

<sup>. (73)</sup> الشماخي : سير ، ص 242 .

Vanacker Claudette: opcit, p. 676 (74)

<sup>(75)</sup> موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 160 .

# ﴿ الفصل الخامس ﴾ التجارة الخارجية مع السودان الغربي

### أ ـ ممالك السودان:

كان العرب أول من أطلق كلمة « السودان » على الشعوب السوداء التي تسكن وراء الصحراء الكبرى . وأطلقوا على تلك البلاد اسم « بلاد السودان » (1) ، والراجح أن الكلمة مستوحاة من لون بشرة تلك الأقوام .

والسودان في الواقع تسمية عامة ، لذلك اصطلح على تقسيمه الى ثلاث مناطق بثلاثة أسماء :

- 1 السودان الشرقي : وهو يشمل مناطق النيل وروافده ، جنوب بلاد النوبة وربما أطلق عليه في فترة متأخرة بلاد الزنج ، ولكن كلمة السودان كانت تلازمه .
  - 2 السودان الأوسط: ويشمل المناطق الحيطة ببحيرة تشاد .
- 3 السودان الغربي: ويشمل كل ماعذا ذلك غربا الى الحيط الأطلسي مثل النيجر الأوسط وفولتا العليا وغبيا وحوض السنغال<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> كل الكتب الجغرافية القديمة تستخدم هذه الكلمة ، أنظر اليمقوبي ص 111 ، الاصطخري : ص 34 وغيرهما . وأنظر دائرة المعارف الاسلامية : مادة « السودان » م 12 ، ص 327 ، 334 ، 347 .

<sup>(2)</sup> زبادية عبد القادر : مملكة سنفاي في عهد الأسيقيين الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1971 ، ص 15 .

والذي يهمنا في بحثنا هذا ، هو السودان الأوسط والغربي ، اللذان يشكلان معا منطقة موازية لبلاد المغرب بأقسامه الثلاثة : الأدنى والأوسط والأقصى ، وتفصل بينها الصحراء الكبرى .

إن اقتحام السودان بعبور الصحراء ، يرجع تاريخه الى وقت سابق لحكم الرستميين ، اذ يزودنا ابن عبد الحكم بعلومات قية عن حبيب بن أبي عبيدة الفهري ، أحد قواد عبيد الله بن الحبحاب ( 116هـ ـ 123هـ ) الذي نظم غارة على السودان سنة 116هـ ، استطاع أن يظفر « بهم ظفرا لم ير مثله وأصاب ماشاء من ذهب »(?) . ويعزو البكري() بناء بئر على بعد مرحلة من تامدلت على الطريق المؤدية الى مدينة أودغست ، جنوب سجلماسة لعبد الرحن بن حبيب أمير افريقية ( 127هـ ـ 137هـ ) وقبل هـذا في سنة 46هـ ، كان عقبة بن نافع الفهري قد اقتحم الصحراء ووصل الى فزان ومنها الى كوار القريبة من كانم في بلاد السودان ، ورحع منتصرا الى القيروان بعد أن غنم عددا كبيرا من العبيد السودانيين (5) ويفهم من هنا أن ذهب وعبيد السودان كان معروفا (6) قبل تأسيس الدولة الرستمية سنة نقب الغرب العربي بتأسيس دُوله المستقلة .

وفي عهد الرستيين كانت تقوم في بلاد السودان الغربي والأوسط أكثر من دولة : منها دولة غانة وورام في السودان الغربي ، ونخلة في السودان

<sup>(3)</sup> ابن عبد الحكم : المرجع السابق ، ص 94 ، وأنظر القيرواني الرقيق تاريخ افريقية والمغرب ، ص 108 .

<sup>(4)</sup> البكري: ص 156 ـ 157

<sup>(5)</sup> ابن عبد الحكم : المرجع السابق ، ص 51 ـ 53 ، البكري : ص 12 ـ 14 ، وأنظر بوفيل ـ أي دبليو : المالك الاسلامية في غرب افريقيا وأثرها في تجارة النهب عبر الصحراء الكبرى ، ترجمة د. زاهر رياض المطبعة الاسلامية الانجلو المصرية ، القاهرة ، 1968 ، ص 79 .

Lewicki T.: l'Etat Nord Africain... opcit, p. 535 (6)

Vanacker Claudette: Géographie opcit, p. 665-667

الأوسط ذكرها المسعودي عن الفزاري صاحب كتاب « الزيج والقصيدة في هيئة النجوم والفلك » ، وهو كتاب لم يصلنا (7) . وكان الفزاري معاصر لادريس الأول ( 172هـ ـ 177هـ ) ملك الأدارسة بما يضفي أهمية كبرى على معلوماته حول السودان ، لمعاصرتها تاريخ الدولة الرستية وكانت غانة امبراطورية كبيرة تتوسط دولة ورام في الغرب منها ودولة نخلة الى الشرق (أنظر الخريطة) . ويبدو أن ابن الصغير (8) عندما يتحدث عن استعال السبل الى بلد السودان ، انما يقصد بذلك دولة غانا في السودان الغربي لأهميتها ، ثم لانه ذكر هذا في عهد الامام الأول عبد الرحمن بن رستم بما يؤكد اهتام الرستيين بالتجارة مع السودان منذ وقت مبكر جدا .

والحقيقة أن المالك التي ذكرها الفزاري في نهاية القرن الثاني الهجري لم يعد ذكرها اليعقوبي في نهاية القرن الثالث الهجري ، مما يوحي بوقوع تغير في بلاد السودان . فالى جانب مملكة غانة التي ذكرها الفزاري والتي يعتبرها اليعقوبي أيضا عظية وبها معدن الذهب كا يقول ، يذكر مملكة أخرى باسم مملكة الكوكو ويقول عنها بأنها «أعظم ممالك السودان وأجلها قدرا وأعظمها أمرا »(9) ، والحقيقة أن «كوكو » نجد ذكرها في المصادر الجغرافية المعتدة كلها(10) بالاضافة الى المصادر الاباضية (11) التي نذكر الكلمة

<sup>(7)</sup> المسعودي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي : مروج الدهب ومعادن الجوهر ، ج 2 ، ط 4 ، دار الأندلس للطباعة والنشر ، بيروت 1401هـ/1981م ، ص 222 ـ 223 . ويطلق على غانة بلاد الذهب .

<sup>(8)</sup> ابن الصغير ؛ ص 13 .

<sup>(9)</sup> اليمتوبي أحمد بن أبي يمتوب: تاريخ اليمتوبي ، ج1 ، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت 1379هـ/1960م ، ص 193 ـ 194 . ويذكر ، كورنيفا ( R. Cornevin ) أن مملومات اليمتوبي المتوفرة عن بلاد السودان رغ عدم اقتحامه لتلك البلاد تعزى الى زيارته لتيهرت اذ أن تجارها أفادوه من هذه الناحية . Dengel G.: opcit, p. 216 note 3

<sup>(10)</sup> ابن حوقل: ص 92 ، البكري: ص 183 ، الادريسي: ص 11 ، الاستبصار: ص 225 ، ابن بطوطة: أبو عبد الله محد بن ابراهيم رحلة ابن بطوطة، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت 1384هـ/1964م، ص 680 . (11) الوسياني: سير (مخطوط)، ورقة 39 ، الدرجيني: ج2 ، ص 320 ، ويذكر هذه البلاد أيضا العالم الاباضي الوارجلاني أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم (500هـ ـ 570هـ) وكان من التجار في زمانه مع بلاد السودان . أنظر كتابه: الدليل والبرهان لأهل العقول ج3 ، سبق ذكره ، ص 216 .

تقلا عن كتاب موريس لومبارد: الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ترجمة : عبد الرحمن حميدة ، ص 285 «بتصرف طفيف» .

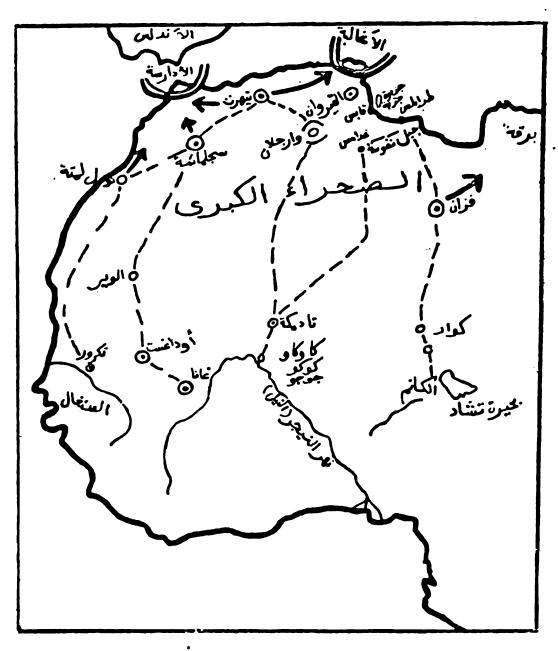

توغل تجارة الخوارج نحو الصحراء الكبرى والسودان توغل تجارة الخوارج نحو الساحل

باسم « جوجو » ، وقد حاول المستشرق البولندي لويسكي أن يجد توافقا بين هاتين الكلمتين وكلمة جاوو ( وهp) وهي أقدم مركز سياسي لقبيلة سنغاي السودانية على نهر النيجر ، وتوصل في النهاية الى أنها هي لا غير (12) وكان ملك كوكو في العهد الرستي قويا ، بحيث هين على جميع المالك المجاورة لمدينته ، ويذكر اليعقوبي (13) منها ثمانية تابعة بالاسم لملك غانا من الصعب تحديد مواقعها بالضبط .

لقد كانت اذن في السودان الغربي مملكتان كبيرتان معاصرتان للرستيين هما مملكة غانا ومملكة كوكو أو جوجو. أما في السودان الأوسط فتنتصب مملكة نخلة جنوب بحيرة تشاد ، والتي لا نعرف عنها شيئا ذا أهمية كل ما نعرف أن في شالها تقع بلاد كانم القريبة من مدينة كوار التي تربطها ببلاد المغرب طريق شرقي يعتبر أقصر طريق الى بلاد السودان كا سوف نرى في الصفحات الآتية :

#### ب ـ مسالك التجارة مع السودان:

ترتبط الدولة الرستية بالمالك السودانية المذكورة ، بواسطة مسالك أربعة . نقطة انطلاق اثنين منها العاصمة تيهرت ، أما الاثنان الآخران فينطلقان من جبل نفوسة في شرق الدولة ، الا أن المسلكين الأولين هما الأساسيان .

والحقيقة أن ماترويه المصادر الاباضية من ارادة أفلح بن عبد الوهاب قبل أن يتولى الامامة الذهاب الى السودان بقصد التجارة ومنع أبيه له (١٩) وقد ترتبت عنه نتيجة سلبية ، وهي أنه كان من المكن أن نعرف احدى

٠.

Lewicki T.: l'Etat Nord Africain, opcit, p. 518-524. (12)

<sup>(13)</sup> اليعقوبي : تاريخ ، ج 1 ، ص 194 .

<sup>(14)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 39 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 320 ، الشاخي : سير ، ص 222 .

تلك المسالك الأربعة معرفة تفصيلية في مراحلها ومخاطرها وعدد افرادها وظروفها اذ لا يمكن أن تغفل المصادر الاباضية جانبا على هذا القدر من الأهمية لأمير رستمي بل امام اباضي يعتبر من أبرز أعمة الدولة الرستمية .

وسنحاول مع ذلك ، بقدر المستطاع ، تتبع مسار تلك السبل ، الواحدة تلو الأخرى معتمدين خاصة على الكتب الجغرافية المتوفرة .

المسلك الأول: تيهرت \_ سجاماسة \_ أودغست \_ غانا .

ينطلق هذا المسلك من تيهرت الى سجاهاسة أولى مراحله ، وقد سبق أن ذكرناه وقلنا أن المسير فيه يستغرق عشرة أيام تعتبر مدينة أوزكا (15) مرحلة متوسطة بين العاصمتين المغربيتين . وتعتبر سجاهاسة نقطة انطلاق حقيقية لعدد كبير من القوافل عبر الصحراء الى بلاد السودان .لذلك يعتبرها البكري مدخلا لبلاد غانا (16) . ولأهمية الدور الذي لعبته سجاهاسة في هذه التجارة ، يبدو أن عبد الرحمن بن رستم ، مراعاة لهذا الجانب ، وطد علاقته بأمراء بني مدرار الصفرية ، رغم الاختلاف المذهبي بينها ، وقدم ابنته أروى زوجة لمدرار بن اليسع (17) ، حتى يقترب من الأسرة وقدم ابنته أروى زوجة المصاهرة بين الأسرتين الحاكتين ، بامكانها أن التجارة مع السودان . فعلاقة المصاهرة بين الأسرتين الحاكتين ، بامكانها أن تسهل للرستيين دخول سجاهاسة احدى المداخل الضرورية في الطريق نحو غانا أو كوكو .

وعندما تغادر القافلة التجارية سجاماسة ، نحو الجنوب ، تتوغل في الصحراء مقدار خمسين يوما لتصل الى قوم يقال لهم أنبية وهم بربر من

<sup>(15)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 109 ، أوزكا هي أزقي أو أزكى عند الجغرافيين الذين جاؤوا بعد اليعقوبي ، أنظر مثلا : الادريس : وصف ، ص 37 ، وغيره .

<sup>(16)</sup> البكري : ص 149 .

<sup>(17)</sup> البكري : ص 150 ، ابن خلدون : العبر ، ج 6 ، ص 268 .

قبيلة صنهاجة الملثين (١٥) يذكر الفزاري دولة عظيمة لهم تتوسط سجاسات وغانا (19) وبعد اجتياز بلاد أنبية تصل القافلة الى بلد يقال له «غسط» وهو واد عامر فيه المنازل ، وفيه ملك ... لا دين له ولا شريعة ، يغزو بلاد السودان وممالكهم كثيرة »(20). وغسط التي يتحدث عنها اليعقوبي في القرن الثالث الهجري انما هي أودغست عند الجغرافيين الاخرين المتأخرين عن اليعقوبي وكانت عملكة بربرية معروفة ، زعيها رجل من صنهاجة ، يذكر البكري أنه دان له أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان ، كلهم . يؤدون اليه الجزية . وقد لعبت أودغست دور المركز التجاري الهام الذي يبعد مسيرة خسة عشر يوما عن مدينة غانة (21) . وكان ملك أودغست يخالط ملك غانة « أيسر من على وجه الأرض... بما لديه من الأموال والمدخرة من البشر »(22). ولا يزودنا اليعقوبي بالمسافة التي تفصل أودغست عن بلد أنبية ، الشيء الذي نجده عند ابن حوقل الذي يقدر المسافة بين سجاماسة وأودغست بمسيرة شهرين (23) وبألتالي فان ما يفصل أنبية عن أودغست لا يتجاوز عشرة أيام ، مادامت مسيرة خمسين يوما تفصل سجاماسة عن أنبية (24) ، على حد قول اليعقوبي السالف الذكر . ولما كانت أودغست من أقرب البلاد الى غانا ، ظهر في سكانها الغني ، حتى أن ابن حوقل يذكر ، باعجاب كبير ، صكا رآه بها قيته تقدر باثنين وأربعين ألف دينار ، وكان حقا لبعضهم على رجل من تجار أودغست ، أصله من

<sup>(18)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 111 .

<sup>(19)</sup> المسعودي : َج 2 ، ص 223 .

<sup>(20)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 111 .

<sup>(21)</sup> البكري : ص 159 ، 168 .

<sup>(22)</sup> ابن حوقل : ص 101 .

<sup>(23)</sup> ابن حوقل: ص 92 ٪

<sup>(24)</sup> يذكر البكري الطريق بين سجاماسة وأودغست ويقدره باحدى وخسين مرحلة (يوما) الا أنه يذكر مدينة تامدلت التي تبعد عن سجاماسة مسيرة احدى عشر يوما ولا يرد لأنبية ذكرا عنده ، ويذكر ماء باسم تندفس على بعد تسعة أيام من سجاماسة ربما هي ، كا يقول ذانجيل تندوف أقصى مدينة في وسط غرب صحرام الجزائر اليوم . أنظر البكرى : ص 156 ـ 159 .

سَجلماسة ومن فرط اعجابه بهذا الصك الثين ، الذي يقول بأنه لم ير ولم يسمع شبيها له بالمشرق ، حكى مارآه لأهل العراق وفارس وخراسان فاستظرفوه (25) .

واذا كان هذا الرجل من أهل سجلاسة ، فلا يستبعد أن يكون لتيهرت من التجار نظيره ، خاصة اذا علمنا أن كثيرا من الاباضية ، كانوا يقصدونها ، اذ يذكر البكري سكان أودغست فيقول « وسكانها أهل افريقية وبرقجانة ونفوسة ولواتة وزناتة ونفزاوة . هؤلاء أكثرهم وبها نبذ من سائر الأمصار »(26) ، علما بأن أغلب هذه القبائل كانت اباضية في العهد الرستي كا يقول الباحث الجزائري الشيخ المهدي البوعبدلي (27) مما يوحي أن أودغست كانت مركزا تجاريا هاما يؤمه الرستيون وتجارهم من الاباضية بكثرة .

ولما كانت غانة ، هي مصدر الذهب خصها البكري بالوصف ، فقال إنها كانت مدينتين سهليتين ، احداهما يسكنها المسلمون وهي كبيرة ، فيها اثنا عشر مسجدا ، والأخرى مدينة الملك على بعد ستة أميال من الأولى وتسمى الغابة ، وبينها عمارات متصلة . وبعد أن وصف أهلها وبعض عاداتهم تطرق الى الملك وقصره ، وكثرة الذهب في بلاده حيث أنه « اذا وجد في جيع معادن بلاده الندرة من الذهب استصفاها الملك وانما يترك منها للناس هذا التبر الدقيق ولولا ذلك لكثر الذهب بأيدي الناس حتى يون ، والندرة تكون من أوقية الى رطل »(28)

<sup>.</sup> Gerard D.: opcit, p. 219 ، 99 س : وقل ابن حوقل

<sup>(26)</sup> البكري: المغرب، ص 158.

<sup>(27)</sup> البوعبدلي المهدي : لحات من دور الدولة الرسبية في ميادين الحضارة والفكر لبعض الباحثين القدامى والمتأخرين ، مجلة الأصالة عدد 41 ، مطبعة البعث ، قسنطينة 1397هـ/1977م ، ص 204 . ويتحدث البكري عن تاجر باسم « أبي رسم النفوسي » من تجار أودغست : المغرب ، ص 159 . .

<sup>(28)</sup> المبكري : ص 174 ـ 177 . وذكر ياقوت الحوي أن غانة مدينة كبيرة جنوب بلاد المغرب يجتمع اليها التجار ومنها يدخل في المفازات الى بلاد التبر ولولاها لتعذر ذلك . الحوي : معجم البلدان ، ج4 ، ص 184 .

وإذا أرادت القوافل التوجه الى كوكو (جوجو) ، انطلاقا من غانة سارت مشرقة في طريق معمورة بالسودان . وبعد أربعة أيام من المسير ، تصل الى موقع يقال له رأس الماء ، بالقرب من تمبكتو حاليا ، ومنها بعد ستة أيام على النيل ، وهو نهر النيجر ، مدينة تيرقي التي تبدو هامة ، اذ يجتع في سوقها تجار غانة وتادمكة . ويصل تجار تادمكة من الطريق الثاني الذي سنصف مراحله . وبعد ثلاثة أيام أخرى من المسير على نهر النيجر ، تدخل القافلة بلاد سغارة ، وهم قبيل من البربر ، يحاذيهم من الشط الثاني مدينة كوكو (29) ، بحيث ينبغي على من يريد دخول المدينة ركوب النهر ، وهو ماقام به ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري (30) . ويبدو أن تجار المغرب الأقصى وخاصة منهم السجاماسيون هم أكثر الذين يتخذون هذا الطريق القريب منهم للوصول الى بلاد كوكو . أما التجار الرستيون ، فانهم اذا كانوا لا يستغنون عن هذا الطريق الغربي الذي جئنا بوصفه قبل قليل ، فاغا ذلك ، على ما يبدو ، للوصول الى غانة الهدف الأخير ، لا الى مدينة كوكو التي لها مسلك ينطلق من العاصمة تيهرت عبر مواطن القبائل الاباضية الى مدينة وارجلان ثم السودان .

### المسلك الثاني: تيهرت ـ وارجلان ـ تادمكة ـ كوكو:

ينطلق هذا المسلك مثل الأول من تيهرت الى وارجلان . والواقع أننا لا نعرف المراحل المختلفة التي تربط تيهرت بوارجلان ، لكننا لا نستبعد أن يكون هذا المسلك يمر بواحة وادي ريغ ( تقرت حاليا ) الآهلة بالاباضية ، والتي كثيرا ما يرد ذكرها في المصادر الاباضية ، كا سبق أن أشرنا . ولا تذكر عنها الكتب الجغرافية شيئا . ولا شك أن شهرة وادي ريغ عند الاباضية ، اكتسبها من توسطه المسافة بين العاصمة تيهرت ووراجلان . فهو

<sup>(29)</sup> البكري: ص 180 ـ 181 وأنظر: Lewicki T.: l'Etat Nord Africain, opcit, p. 530

<sup>(30)</sup> ابن بطوطة : رحلة ، ث 694 ـ 695 .

بذلك يعتبر مركزا من مراكز التجارة مع السودان ، ومرحلة من مراحلها الاساسية كا يعتقد المستشرق لويسكي (١٦) ، اذ لا يمكن أن تنطلق القوافل من العاصمة عبر الصحاري دون أن يكون لها فترة راحة قبل الوصول الى وراجلان ، لان المسلك طويل وشاق جدا . ويبدو أن الخارج من تيهرت يتوجه نحو موطن بني برزال الاباضية (١٤) وهو الموضع الذي بنى فيه العبيديون عاصمتهم « المسيلة » فيا بعد ، ربما لأهميته ، ودوره في تجارة العبيديون عاصمتهم ما السودان ، خاصة اذا علمنا أن العبيديين استغلوا هذه التجارة أيما استغلال وغادروا المغرب الى مصر مثقلين بالذهب (١٤٥) .

أما المسافة التي تفصل تيهرت عن المسيلة فيقدرها ابن حوقل (34) بستة أيام ، أما الادريسي ، فيذكر أن مسيرة اثني عشر يوما تفصل مدينة المسيلة عن وارجلان (35) ، مرورا بوادي ريغ على أكبر تقدير .

وإذا كان التيهرتيون يأخذون هذا المسلك القريب منهم للوصول الى وارجلان ثم كوكو، فإن تجارة المنطقة الشرقية للدولة، اضافة الى أهل القيروان، يلتقون في بلاد الجريد، حيث مدينة قسطيلية بالجنوب التونسي والمسافة بين جبل نفوسة وقسطيلية ستة أيام في حين أن سبعة أيام تفصل بلاد الجريد عن القيروان (36). ومن قسطيلية الى وارجلان مسيرة أربعة عشر يوما (37). ونشير هنا أن خطا يربط وارجلان بنجاماسة بوابة الصحراء على المسلك الغربي، الا أننا لا نعرف عنه سوى أن عبيد الله الشيعي قد سلكه في نهاية القرن الثالث المجري، عندما

Lewicki T.: Ibid, p. 532, Dengel G.: opcit, p. 221 (31)

<sup>(32)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 103 ، ابن خلدون : المبر ، ص 111 .

<sup>(33)</sup> الجنحاني الحبيب: دراسات مغربية ، سبق ذكره ، ص 68 .

<sup>(34)</sup> ابن حوقل : ص 86 .

<sup>(35)</sup> الادريسي : ص 90 .

<sup>(36)</sup> البكري : ص 182 ، الاستبصار : ص 224 .

<sup>(37)</sup> البكري : ص 182 ، الاستبصار : ص 224 .

توجه الى سجاماسة . والحقيقة أن هذا المسلك ذكرت المصادر الاباضية (38) عند تطرقها الى ظهور الشيعة بالمغرب العربي .

إن مدينة وارجلان المركز الرئيسي في المسلك الثاني ، للتوجه الى السودان حيث بلاد كوكو ، تعتبر كسجاماسة تماما على الطريق الغربي ، بوابة ضرورية لاقتحام الصحراء . وقد احتفظت وارجلان بهذا الدور البارز الى القرن التاسع الهجري في عهد ابن خلدون الذي يقول عنها « وهذا البلد لهذا العهد باب لولوج السفر... الى المفازة الصحراوية المفضية الى بلاد السودان ، يسلكها التجار الداخلون اليها بالبضائع » (39) ومنها يتوغل في الصحراء نحو مدينة تادمكة ومن هذه الى كوكو .

ولأهمية مركز وارجلان في التجارة العابرة للصحراء ، يصف لنا الادريسي المدينة ويقول بأن فيها « قبائل مياسير وتجار أغنياء يتجولون في بلاد السودان الى بلاد غانة وبلاد ونقارة فيخرجون منها التبر ويضربونه في بلادهم باسم بلدهم وهم وهبية اباضية »(40)

لقد كان هذا في القرن السادس الهجري ، في زمان الادريسي ولا شك أن المدينة اكتسبت هذا الدور الاقتصادي منذ العهد الرستي ، الذي يعتبر أزهى عصور المغرب الأوسط في التجارة مع السودان . ولا يستبعد أن يكون دورها هذا هو الذي أغرى العبيديين ، فحاصروها عندما لجأ اليها آخر الأئمة الرستيين يعقوب بن أفلح ، بعد سقوط دولتهم . وقد فشل الحصار كا نعلم (41) ، وبقيت الاباضية بوارجلان ، عارسون نشاطهم التجاري مع السودان دون انقطاع .

<sup>(38)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 109 الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 92 .

<sup>(39)</sup> ابن خلدون : المبر ، ج 7 ، مِن 107 وأنظر كذلك ابن سميد للغربي ، كتاب الجغرافيال، ص 126 ....

<sup>(40)</sup> الأدريس : ومف ، ص 89 .

<sup>(41)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 113 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 95 ـ 96 -

ومن مدينة وارجلان تنطلق القوافل موغلة في القفار والمفازات ، عبر الصحراء الكبرى ، تسير خمسين يوما الى مدينة تادمكة ، وموقعها اليوم كا يقول لويسكي في منطقة تعرف باسم خرائب السوق (42). ويصف لنا البكري هذه المدينة ويقول « وتادمكة أشبه بلاد الدنيا بحكة ومعنى تادمكة هيأة مكة وهي مدينة كبيرة بين جبال وشعاب وهي أحسن بناء من مدينة غانة ومدينة كوكو وأهل تادمكة بربر مسلمون ، وهم يتنقبون كما يتنقبُ بربر الصحراء ، وعيشهم من اللحم واللبن... ودنانيرهم تسمى الصلع لأنها ذهب محض غير مختومة »(43). وعند مغادرة تادمكة جنوبا ، وبعد مسيرة تسعة أيام ، تدخل القوافل التيهرتية وغيرها مدينة كوكو (44) ، بعد أن تكون قد مرت بوارجلان أهم مركز تجاري اباضي في الصحراء . وقد وصف ياقوت الحوي مدينة كوكو معتمدا على المهلبي الذي قال: « كوكو من الاقليم الأول... وملكهم يظاهر رعيته بالاسلام وأكثرهم يظاهر به وله مدينة على النيل ( نهر النيجر ) اسمها سرناة بها أسواق ومتاجر والسفر اليها من كل بلد متصل... وله في مدينته قصر... ومملكته أعمر من مملكة زغاوة... وبيوت أموال الملك واسعة وأكثرها الملح »(45) ، لأن الملح بضاعة أساسية به يجلب الذهب من السودان .

وهكذا نلاحظ ، بعد أن تتبعنا مراحل مسلكين أساسيين الى بلاد السودان ، وصفنا بعض المراكز الهامة فيها ، أن المسلك الأول يستغرق فترة أطول ، بحيث يدوم المسير فيه خسة وثمانين يوما ، بينما المسلك الثاني لا

<sup>(42)</sup> البكري : ص 182 ، الاستبصار : ص 224 . وأنظر كذلك : 183-533 ، الاستبصار : ص 182 من الخسين الباحث دانجيل أن المسافة بين القيروان وتادمكة خسين يوما اذ فهم نص البكري خطأ عندما طرح من الخسين عشرين يوما وهي المسافة بين القيروان ووارجلان . وانتهى توهما الى أن المسافة بين وارجلان وتادمكة هي ثلاثون يوما فقط . والصواب ما ذكرناه . أنظر : Dengel G.: opcit, p. 222 .

<sup>(43)</sup> البكري : ص 181 .

<sup>(44)</sup> نفسه : ص 183 .

<sup>(45)</sup> الحوي : معجم البلدان ، ج 4 ، ص 495 .

يتعدى شهرين وأسبوعا واحدا ، من الحمل أن يكون هو المسلك الذي كان يتخذه التجار التيهرتيون بكثرة .

وتتصل المناطق الشرقية من الدولة الرستية ببلاد السودان ، بواسطة مسلكين يربطها أولها ببلاد كوكو في السودان الغربي ، وينتهي ثانيها الى الكانم في السودان الأوسط .

المسلك الثالث: جبل نفوسة \_ غدامس \_ تادمكة \_ كوكو .

ينطلق هذا المسلك من مدينة شروس عاصمة جبل نفوسة ، في اتجاه مدينة غدامس ، ويبدو أن هذا الطريق لم يندثر ، واليه أشار الاستاذ ج. ديسبوا ( .Despois J ) في كتابه جبل نفوسة ، وذكر أنه يعرف الى يومنا هذا باسم « طريق السودان » (٩٤) ، لا شك أن التسمية ترقى في جذورها الى وقت أقدم بكثير ومسافة سبعة أيام في الصحراء تفصل جبل نفوسة عن غدامس ، وهي مدينة لطيفة كثيرة النخل والمياه (٤٢) ، تطرق الى ذكرها ابن خلدون وقال بأن موقعها جعلها « محطا لركاب الحاج من السودان وقفل التجار الى مصر والاسكندرية عند اراحتهم من قطع المفازة دات الرمال المعترضة أمام طريقهم دون الأرياف والتلول ، وبابا لولوج تلك المفازة والحاج والتجر في مرجعهم » (٩٥) وانطلاقا من غدامس مغربا يتصل هذا المسلك بالطريق الثاني الذي سبق أن ذكرناه ـ تيهرت كوكو أو جوجو في مرحلة من المراحل ما بين وارجلان وتادمكة ويواصل جنوبا في نفس المسلك وتفصل مسافة أربعين يوما مدينة غدامس عن تادمكة . ومن هذه الى كوكو بلاد السودان تسعة أيام كا نعلم . ويذكر البكري طريقا

Despois J.: opcit, p. 289-290 (46)

<sup>(47)</sup> البكري : ص 182 .

<sup>(48)</sup> ابن خلدون : المبر ، ج 7 ، ص 122 .

آخر من غدامس الى تادمكة ولكنه غير واضح وغير دقيق المراحل (49). ولا تستبعد أن يكون أهل جبل نفوسة الـذين ذكرهم البكري (50) في مـدينة أودغست ، قد أخذوا هذا الطريق الى كوكو ومنه الى غانة ، بعد عبور نهر النيجر ، ومنها صعدا نحو أودغست .

إن هذا الطريق الذي يستغرق المسير فيه أقل من شهرين للوصول الى بلاد السودان انطلاقا من جبل نفوسة ، حاضرة شرق الدولة الرستية يوازيه مسلك أقصر ولكنه ينتهي الى منطقة الكانم إحدى مناطق السودان الأوسط.

المسلك الرابع: جبل نفوسة ـ زويلة ـ كوار بالكانم .

ان القوافل التجارية التي تخرج من جادو، إحدى المدن الأساسية في جبل نفوسة، تتجه جنوبا نحو زويلة، أول حد بلاد السودان في ثلاثة عشر يوما (51)، وأهلها «قوم مسلمون أباضية كلهم... يخرجون الرقيق السودان... وهم يسبونهم » أو يشترونهم من ملوك السودان من غير شيء ولا حرب كا يذكر ذلك اليعقوبي (52). ويبدو حسب وصف البكري لهذا الطريق، أنه شاق عر خلال الجبال والصحاري التي قد لا يوجد فيها مياه لأيام معدودات (53). ومن مدينة زويلة التي يقصدها مختلف التجار من أهل خراسان والبصرة والكوفة، الى مدينة كوار مسيرة خسة عشر يوما. وتقع كوار في اقليم كانم من بلاد السودان شال بحيرة تشاد، يسكنها «قوم من المسلمين من سائر الأحياء، أكثرهم بربر يأتون بالسودان (54). وهكذا

<sup>(49)</sup> البكري : ص 182 ـ 183 .

<sup>(50)</sup> نفسه : ص 158 .

<sup>(51)</sup> البكري : ص 10 .

<sup>(52)</sup> اليمقوبي: ص 98.

<sup>(53)</sup> البكري: ص 10.

<sup>(54)</sup> اليمقوبي : البلدان ، ص 98 يذكر البكري أن المسافة بين زويلة وبلد كانم تقدر براريمين يوما ويفهم من هذا أن مسافة خسة وعشرين يوما تفصل مدينة كوار ، عن كانم ، أنظر البكري : ص 11 .

يتضح لنا ان هذا الطريق هو أقرب المسالك الى بلاد السودان ، لا يستغرق المسير فيه أكثر من شهر واحد . ولكن يبدو أنه خاص بتجارة العبيد دون الذهب . فلا شك أنه كان المصدر الأساسي للعبيد السودانيين المجلوبين الى المناطق الشرقية من الدولة الرستية اضافة الى القيروان ، ومن هذه المناطق يؤخذ الى مصر فالمشرق العربي كله (55) .

هذه هي اذن المسالك الأربعة ، التي تربط بلاد المغرب العربي بالسودان الغربي والأوسط ، حاولنا ، قدر المستطاع تبسيطها حتى تسهل على الفهم ، اعتمدنا في ذكرها المصادر الجغرافية المتوفرة ، وان كان جزء مهم منها ألف بعد زوال الرستميين الا أن هذا لا يؤثر كثيرا في الموضوع ، اذ المسالك ليست من الأمور التي تتغير بسرعة ، وبقي لنا أن نعرف أحوال السفر فيها ومصاعبه ثم نتطرق بعد ذلك الى البضائع المختلفة التي هي أساس هذه التجارة العابرة للصحراء .

#### جـ ـ مصاعب التجارة العابرة للصحراء وظروفها:

يذكر الاصطخري، أن المسلك عبر الصحراء صعب، والاستعداد له شاق جدا (56)، فبالاضافة الى الصعوبات التي سبق أن أشرنا اليها بين ثنايا مبحث المسالك، فان منها ما يرجع خاصة الى طبيعة الصحراء القاسية، وقلة وفرة الماء فيها (57)، الا أن هذه الصعوبة يكن تجاوزها بقطع تلك القفار في فصل الشتاء أو الخريف، وهو ما أشار اليه كل من ابن حوقل والادريسي (58)، اذ البرودة والرطوبة من شأنها تلطيف قساوة تلك المفاوز والصحاري، عندئذ يصبح فقدان الماء أقل خطورة، خاصة اذا كانت

<sup>(55)</sup> الأستبصار: ص 146.

<sup>(56)</sup> الاصطخري : ص 34 ، المقسى : أحسن التقاسم ، ص 243 .

<sup>(57)</sup> لقد هم عقبة بن نافع الفهري وجنوده بالهلاك عطشا عندما توغلوا في الصحراء ووصلوا الى كوار لولا وجودهم لمنبع ماء أغاثهم . أنظر ابن عبد الحكم : فتوح ، ص 52 ـ 53 ، البكري : المغرب ، ص 14 .

<sup>(58)</sup> ابن حوقل: ص 103 ، الادريسي: ص 18. .

السنة مطيرة ، الأمر الذي يبعث الكلأ ويكون المستنقعات . ولتجنب خطورة فقدان الماء ، ربما يلجأ المسافرون التجار ، الى حفر آبار لا يتعدى عقها نصف قامة في بعض المناطق التي تكون فيها المياه الجوفية قريبة من السطح . والحقيقة أن سر هذه المعرفة ، تحتفظ بها بعض القبائل دون غيرها (59) ، كا أن لقبيلة مسوفة مثلا « المعرفة بأوضاع البر وأشكاله ، والمداية فيه والدلالة على مياهه بالصفة والمذاكرة » (60)

وهكذا يبدو واضحا خطورة قطع الصحراء ، وبالتالي فان التجار جندوا كل شيء لضان نجاح رحلاتهم ، وأكتسبت بعض القبائل من ذلك خبرة خاصة .

ومن الاحتياطات التي كان التجار يتخذونها لعبور الصحراء الكبرى ما يرويه لنا الادريسي عندما يقول « وصفة السير بها أنهم يوقرون أحمالهم السحر الأخير، ويمشون الى أن تطلع الشمس ويكثر نورها في الجو ويشتد الحر على الأرض فيحطون أحمالهم ويقيدون أجمالهم... ويخيون على أنفسهم ظلالا تكنهم من حر الهجير وسموم القائلة ويقيون كذلك الى أولى وقت العصر وحين تأخذ الشمس في الميل والانحطاط في جهة المغرب يرحلون من هناك ويمشون بقية يومهم ويصلون المشي الى وقت العقة ويعرسون أين وصلوا ويبيتون بقية ليلهم الى وقت الفجر الأخير ثم يرحلون وهكذا سفر التجار الداخلين الى بلاد السودان على هذا الترتيب لا يفارقونه ه (61) أ

ان هذا الوصف الدقيق الذي أفادنا به الادريسي مهم جدا في معرقة الخطوات التي كانت القوافل تتخذها ، وهو وصف يبين بشكل واضح ما

<sup>(59)</sup> الادريني : ص 11 .

<sup>(60)</sup> ابن حوقل : ص 101 ، ويذكر ابن بطوطة أنه اكترى دليلا من مسوفة ليسافر معه الى مالي بالسودان أنظر رحلته ، ص 678 .

<sup>(61)</sup> الادريسي: ص 18. وهناك وصف آخر قريب من هذا لمثاق عبور الصحراء ذكره ياقوت الحوي: أنطر: معجم البلدان ، ج2 ، ص 12.

يلاقيه التاجر مع السودان من تعب ونصب في قطع الصحراء الكبرى ، وهو أمر ليس بالهين . والنص واضح في تقسيم فترات الحركة والمسير عن فترات الراحة والتوقف.

بالاضافة الى ما قيل في هذا الجانب، فان على التاجر أن يكون حذرا من هوام الأرض ودوابه وهي كثيرة (62). وإن يحترس من الأعداء وقطاع الطرق. ولعل أخطر عدو للقوافل المتوجهة الى السودان ، تلك الرياح العاصفة التي تشتت شمل التجار وقافلتهم ، وتنفر الجال ، وتمحى أثار المالك فيقع الكثيرون منهم ضحية لها ضائعين تائهين (63). والحقيقة أن عبور تلك الصحراء شاق ومهول ، ومشاقها أكثر من أن تحصى ولعل أحسن تاجر اباض مع السودان ، وصف متاعب ذلك السفر ومشاقه ، هو العالم الوارجلاني أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم (64) ، المتوفي سنة 570هـ وهو الذي قال شعرا:

> وَيَفْتَخرُ الجُهَّالُ بِالْمِالِ وَالنِّدَا وَلَنْ يَكْسِبُ الْمَالَ الْحَلالَ سِوَى امْرِيَ وَلَيْسَ يَهَابُ الْحَرُّ وَالْقَرُّ وَالشَّوَا

جَزَى اللهُ وَارَجِلان خَيْرَ مَا جَزَى بِهِ بَلْدًا عَنْ طَالِبِ الْخَيْرِ سَايُر هُوَ جَنَّةُ السُّنْيَا وَأَبْوَابُ مَكَّةً وَمَعْدِنُ تِبْرِ غَالَـةً وَالسَّدَّنَانِر فَمَن كُانَ يَبْغَى الْحَجُّ فَلْيَأْتِ وَارَجُلانَ يَجِدُ سُبُلَهَا رَحْبًا وَخَفْرَةَ خَافِر فَلاَ وُجودَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قُلُّ مَالُه وَلاَّ مَالَ الاُّ مَا أَتَى بِالْمَتَاجِر وَقَدْ سَرَقُوهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَخَاطِر يَجُوبُ الْهَوَامِي نَحْوَ غَانَةً صَابِر وَلاَ الشُّمسَ وَالظُّلْمَاء ذَات الدُّيَّاجِر

<sup>(62)</sup> الادريس : ص 18 .

<sup>(63)</sup> ابن حوقل: ص 61 .

<sup>(64)</sup> أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني : القصيدة الحجازية ، مخطوط في حوزة السيد محمد بن أيوب الحاج سعيد بغرداية . وتقع القصيدة في 375 بيتا دون فيها رحلته الى الحج وعودته سالما الى موطئه وارجلان ، المذي يراه جنة الدنيا . أما مطلع قصيدته فهو :

ذوات العيـــون النجـــل بيض للحـــاجر أنظر : ورقة 15 ـ 16 .

وَيَسْتَصْغِرُ الأَهْ وَالَ مِنْ حَيْثُ أَقْبَلَتُ ۚ وَلَهُ أَنْهَا أَمْشَالَ وَخُوْ الْحَنْازِدِ

والحقيقة أن ما وصف به أبو يعقوب وارجلان ، والمسالك نحو السودان لا شك ، أنه كان قامًا على أيام الرستيين ، وانما اكتسبت وارجلان دورها ذاك منذ عهد الدولة الرستية في القرن الثالث المجري.

ولعل ما ذكره ابن خلدون (65) ، عن عدد جال قافلة تجارية واحدة ما بين فزان وبلاد السودان ، والذي يبلغ تعدادها اثنتي عشر ألف راحلة ليس بالأمر المستبعد (66) ، خاصة اذا علمنا أن ابن حوقل يذكر كثرة الجال في بلاد المغرب وصحاريه ، ويقول بأنها « لا تدانيها في الكثرة ابل العرب » (67) والواقع أن تلك الكثرة تتاشى مع نشاط التجارة العابرة للصحراء ، والتي كان فيها الجل هو السر الحقيقي في نجاحها ، وقد أدى فيها مالم تؤده السفن في التجارة البحرية . ورب تاجر لوحده يتخذ ثلاثين جلا الى بلاد السودان وبمجرد وصوله يبيعها كلها ، ولا يستبقي منها الا ثلاثة أو اثنين : واحد لمركبه وآخر يحمل عليه ماءه . ومبلغ الجمال المباعة يأخذه ذهبا على بعير ثالث (68) . وإذا كان هذا التاجر قد أخذ الجمال الى السودان بضاعة ، فما هي البضائع الاخرى التي يمكن أن تصدرها الدولة الرستية الى تلك البلاد ؟

#### د ـ صادرات الدولة الى بلاد السودان:

في الحقيقة لا تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا بضاعة رستية بعينها وانما كل مافي الأمر ، أنها تشير الى بعض البضائع التي يحتاج اليها السودان وتلقى فيه سوقا رائجة ، من المكن جدا أن يكون التجار الاباضيون أو

<sup>(65)</sup> ابن خلدون : المبر ، ج7 ، ص 108 .

<sup>(66)</sup> يذكر البكري أن ألف بعير عملة تمرا تخرج يوميا تقريبا من قسطيلية ص 48.

<sup>(67)</sup> ابن حوقل : ص 98 .

Dengel G.: opcit, p. 225, note 4 (68)

الرستيون بصفة عامة يستعملونها في تجاراتهم ، ويستبدلونها ببضائع السودان.. وتأتى الحبوب والتمور في مقدمة ما يمكن للتجار المغاربة نقلـه الى السودان ، ويخبرنا الأدريسي (69) ، أن تلك البلاد لا يوجد بها القمح كثيرا ما يحتل أن يكون مجلوبا لها من المغرب (٢٥) . أما التمر فان أهل وارجلان يتاجرون به مع السودان ، كا أن بلاد قسطيلية بالجنوب التونسي كان يخرج منها في أكثر الأيام ألف بعير. محلة بالتر (٢١) ، لا شك أن للسودان نصيبا منها ولما كان السودانيون يلبسون الجلود ، فلا يستبعد أن تكون الجلود الزويلية والغدامسية (٢٥) من بين البضائع التي تصدرها الدولة الرسمية الى تلك المناطق ، بالاضافة الى ما تنتجه من فواكمه يكن تجفيفها كالزبيب والتين أو ما تصنعه من أواني فخارية ، خاصة وأن الاكتشافات التي أجريت على مدينة أودغست ، أثبتت وجود مثل هذه الأواني ، التي حملت اليها من بلاد المغرب (٢٦) . وربما كان التجار الاباضيون يأخذون بعض الألبسة الصوفية الكثيرة الاستعال في السودان ، والألبسة الكتانية والقطنية والحريرية ، كا أنهم يحملون الى بلاد السودان بعض البضائع المشرقية أو الألبسة ، مثل الأواني الزجاجية والأفاوية والعطور ، وربما آلات حديدية وتحف معدنية (<sup>74)</sup> .

والواقع أن المصادر لا تذكر شيئا مفصلا عن هذا الجانب الهام من التجارة المغربية السودانية ، ولكن الشك لا يتطرق الى كثرة وتنوع

<sup>(69)</sup> الأدريس : ص 5 ـ 6 ، 13 ، 99 .

<sup>(70)</sup> يذكر صاحب الاستبصار أن السودان يستورد السميد من فاس فلمل قم تيهرت الوافر الذي تطحنه الارحية المديدة يأخذه التجار الى بلاد السودان وينفعهم أيضا في طريقهم معاشا لهم . أنظر الاستبصار ص 181 .

<sup>(71)</sup> البكري : المنرب ، ص 48 .

<sup>(72)</sup> اليمقوبي : البلدان ، ص 98 ، الاستبصار : ص 145 .

Dengel G.: Ibid, p. 226, note 9 (73)

<sup>(74)</sup> ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج 2 ، ص 12 . أنظر كذلك على دبوز : المرجع السابق ، ج 3 ، ص 347 ، المعدوي ابراهيم أحمد الجزائر تكوينها الاسلامي والعربي ، المطبعة الفنية الحديثة ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1970 ، ص 200 .

البضائع المصدرة الى بلاد السودان ، وهو ما عبر عنه الادريسي جملة عندما قال « والخيرات مجلوبة اليهم من أطراف الأرض وأقاصيها » (75) .

ويعتبر الملح ، أهم بضاعة ، على الاطلاق ، في التجارة مع السودان وهو مادة يفتقر اليها أهل السودان كثيرا ، وكان ملح أوليل في الطريق الغربي (76) ، وملح توتك في الطريق الأوسط (77) ، يتخذ علمة وتقدا للتبادل التجاري أو المقايضة بتمبير أصح ، ولم يكن الملح بضاعة مغربية بحته ، وإنما كان التجار التيهرتيون وغيرهم ، يستبدلون بعض بضائعهم بالملح في أوليل أو توتك ، ويأخذونه الى غانة أو كوكو ، حيث يكثر طلبه وبإلحاح ، خاصة وأن أهل السودان كا يقول الادريسي (78) يلحون به ضروبا من السمك والحيتان التي يصطادونها من (النيل) نهر النيجر ، وهي قوام معيشتهم في السنة كلها

والجدير بالذكر، أن البضائع التي كان التجار في المغرب يتعاملون بها مع السودان، لم تكن ذات أهمية كبيرة في معظمها، بالنظر الى ما يجلبونه من بضائع نفيسة كالنهب مثلا، وتكتسب بضائع المغرب قيتها من طول السفر ومشاقه بقطع الصحراء. وخلاصة القول أن تجار المغرب الأوسط والأدنى، كانوا يصدرون الى السودان حاصلات بلادهم الزراعية، ومصنوعاتهم اضافة الى ما كانت تردهم من منتوجات ومصنوعات البلاد الأخرى، التي كانوا يتاجرون معها كالمشرق والأندلس.

#### هـ ـ واردات الدولة من بلاد السودان:

بالمقابل مع البضائع التي كان التجار من الاباضية يحملونها الى بلاد

<sup>(75)</sup> الادريس : ص 9 .

<sup>(76)</sup> البكري: ص 171 ، عن أوليل وأهمية اللح فيها أنظر خاصة ابن حوقل: ص 92 ، الادريسي: ص 3 . (77) البكري: ص 173 ، عن الملح وأهميته في التجارة العابرة للصحراء أنظر: بوفيل أي دبليو: المالك الاسلامية ، سبق ذكره ، ص 112 وأنظر موريس لومبارد: المرجع السابق ، ص 248 ـ 249 .

<sup>(78)</sup> الادريس : ص 6 .

السودان ، فانهم كانوا يجلبون من هناك بعض الاحجار الثينة والشب والعنبر وريش النعام ، وغيرها (79) من البضائع التي لا يستبعد أن تكون في ركب التكرور (80) ، الذي يذكره الشاخي (81) ، والذي قدم من بلاد السودان الى شروس أم قرى جبل نفوسة . ويقول الشاخي بأن حاكم الجبل أمر باغلاق الأسواق والبروز الى الركب من أجل الانتفاع بالبيع والشراء .

هكذا يبين لنا الشاخي جانبا مها في تجارة جبل نفوسة مع السودان فبالاضافة الى ما توحي به هذه الرواية من تنوع بضائع ركب التكرور، ما دعا الامر الى اغلاق الأسواق والاستفادة من تلك البضائع ، فان الرواية واضحة في اهتام العامل ، وأهل جبل نفوسة ، بقوافل السودان واحترامهم لتجارها خاصة اذا كان من أهل تكرور السودانيين كصاحب هذا الركب ، وهو دليل على مشاركة السودانيين أنفسهم في التجارة العابرة للصحراء ولم يكن الاباضية وغيرهم من أهل المغرب لوحدهم يقومون بهذه التجارة المغربية ـ السودانية .

لم. يكن التجار، ليغامروا في الصحاري الكبرى للوصول الى السودان من أجل جلب تلك البضائع فقط ، لولا وجود مادتين نفيستين يزيد الطلب عليها كل يوم ، ونقصد بها الندهب والرقيق ، فكيف كانت تجارتها ؟ وكيف تجري المبادلة لجلبها ؟ وما مدى مساهمتها في اقتصاد المغرب في عهد الدولة الرستية .

<sup>(79)</sup> البكري: ص 183 ، ويذكر الادريسي أن شب كوار بالكانم بالغ الجودة يتجهز منه الى سائر البلاد أنظر: الأدريسي: ص 26 ، الاستبصار: ص 216 ، علي دبوز: للرجع السابق ، ج 3 ، ص 347 ، عبد العزيز سالم ، ج 2 ، المرجع السابق ، ص 573 ـ 577 .

<sup>(80)</sup> التكرور مملكة تقع الى الغرب من غانا ولا يعرف عنها الا القليل . وقد أطلقت هذه التسمية على كل السودان الغربي وعلى سكانها في مرحلة من المراحل ، أنظر : بوفيل أي دبليو : المرجع السابق ، ص 111 ـ 112 . (61) الشاخي : سير ، ص 273 ـ 274 ، هذه الرواية تمل ، كا لاحظ الدكتور محود اساعيل ، على ترحيب ألمة بني رسم وعالم بتجار السودان وذلك بفتحهم لهم أسواقهم ، ومعاملتهم بالحسنى وتقديم التسهيلات التجارية لهم باعفاء بضائعهم وسلمهم من الضرائب والرسوم أنظر محود اساعيل : الخوارج ، ص 209 .

## تجارة الذهب والرقيق:

ليس هناك شك في أن التجار الذين غامروا بقطع الصحراء ، ومقارعة الموت ، كان هدفهم الثروة الطائلة التي تكتسب بسرعة . فكانت تجارة الذهب والرقيق أهم بضاعتين ، كان يخرج من أجلها التاجر الاباضي وغيره والحقيقة أن المادتين كلتيها ثمينتين لشدة الطلب عليها .

ولقد كانت هاتان البضاعتان ، محتكر تجارتها من طرف الخوارج الصفرية في الطريق الغربي خاصة حيث سجاماسة عاصمتهم ، والاباضية في المسالك كلها(20) . ولقد رأينا انتشار الاباضية في تلك الطرق وبعض المراكز المؤدية الى السودان . والحقيقة أن التسامح الذي أظهرته كل من الدولتين الرسمية والمدرارية ، كان سببا في انعاش تلك التجارة بشكل أو بآخر فشارك فيها الأندلسيون والمشارقة (60) ، كا سام فيها اليهود ، وبقيت مسالك تلك التجارة تهين عليها القبائل البربرية الاباضية والصفرية بشكل دائم ، وخاصة منها قبيلة زناتة (64) التي كان لها نشاط واسع في التجارة العابرة للصحراء ولم يستطع العبيديون بعد اسقاطهم للرسميين ، القضاء على العابرة للمحراء ولم يستطع العبيديون بعد اسقاطهم للرسميين ، القضاء على خاصة المغرب الأوسط الذي هو في الأغلب ديار زناتة كا يقول ابن خلدون (65) . ولم يقو العبيديون أيضا على السيطرة على الطريق الأوسط خلدون أيضا على السيطرة على الطريق الأوسط الذي يهين عليه اباضية وارجلان (66) رغ محاولاتهم المتكررة كا سبق أن المذي يهين عليه اباضية وارجلان (65) رغ محاولاتهم المتكررة كا سبق أن أشرنا اليه .

Lombard Maurice: l'Or Musulman Annales (Eco-Soc-Civi) n° 2 opcit, p. 150 (82) وأنظر كذلك موريس لومبارد: المرجم السابق ، ص 283 .

<sup>(83)</sup> فيلالي عبد العزيز: الجلة السابقة ، ص 36 .

<sup>(84)</sup> الجنحاني الحبيب : العلاقات السياسية والاقتصادية ، المحاضرة المذكورة ، ص 9 ، وأنظر موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 75 ، 87 .

<sup>(85)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج 6 ، ص 203 .

<sup>(86)</sup> الجنحاني الحبيب: دراسات مغربية ، ص 68 .

وكان الرقيق يجلبون من الاحراش، في أدغال افريقيا، يجلبهم ملوك غانا وكوكو وجنودهم من القبائل البدائية، أكلة لحوم البشر، في بلاد للم يغيرون عليهم ويسبونهم بضروب من الحيل ويجلبونهم الى بلادهم فيشتريهم التجار المسلمون (60) لينقلوهم بدورهم بضاعة عبر الصحراء، الى أسواق المغرب العربي، وكانت أعسداد كبيرة منهم ترد بسلاد المغرب، كا كانت كثرتهم ظاهرة في الدولة الرستية، اذ كان السكان غالبا ما يتخذونهم خدما (68) فالقاريء للكتب الاباضية، يلاحظ كثرة استمالهم من طرف العلماء فالقاريء للكتب الاباضية، يلاحظ كثرة استمالهم من طرف العلماء المترجم لهم في تلك المصادر، فضلا عن الاغنياء وعامة الناس الذين لم يهتم مكان الدولة الرستية (69). وكانت أعداد منهم تباع في أسواق تيهرت ووراجلان وجبل نقوسة ووهران وتنس أهم المراكز الاقتصادية في البلاد ووراجلان وجبل نقوسة ووهران وتنس أهم المراكز الاقتصادية في البلاد المرتبطة بتجارة الذهب والعبيد، ومن تلك الاسواق تخرج اما الى القيروان أو الى المشرق العربي (69)، أو الى بسلاد الأنسدلس ليتخسذ خسدمسا في الدور والمزارع.

ويحتل أن يكون التجار التيهرتيون وغيره ، في بلاد المغرب أن قد قاموا بدور كبير في توزيع هذه البضاعة المطلوبة ، حيث أن الاصطخري يذكر أن «الخدم السود الذين يباعون في بلدان الاسلام منهم ، وليس هم بنوبة ولا بزنج ولا بحبشة ولا من البجة ، الا أنهم جنس على حدة أشد سوادا من الجيع وأصفى » (91) .

<sup>(87)</sup> الادريس : ص 5 ، 7 وأنظر بوفيل أي دبليو : المرجع السابق ، ص 111 .

<sup>(88)</sup> ابن الصفير: ص 48 ، 52 .

<sup>(89)</sup> لعل في اهتام ابن الصغير بمخارج كلمة سودانية قيلت لابن عرفة سفير الامام أفلح الى ملك السودان ما يدل على انتشار العبيد السوداني في تيهرت خاصة ، وبالتالي انتشار لغتهم بحيث أصبحت معروفة والا فيا تفسير ذلك الاهتام ٢ أنظر ابن الصغير : ص 31 .

<sup>(90)</sup> ابن حوقل : ص 97 ، موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 266

<sup>(91)</sup> الاصطخري: المسالك ، ص 34 \_ 35 .

ان رواج تجارة العبيد، قد بعث بدون شك، نشاطا كبيرا في اقتصاد المغرب الأوسط خاصة والمغرب العربي عامة، اذ بالاضافة الى فوائدهم التجارية كبضاعة فانهم كانوا يستعملون في بعض الصناعات (92) ويتخذ خدما عند العائلات (93). ويقوم بالاعمال الفلاحية كالحرث والاستقاء من الآبار وفي المزارع وهي أعمال العبيد في تلك القرون.

وفي خط متواز مع تجارة العبيد ، كانت تجارة الذهب الخالص أو التبر تلقى رواجا منقطع النظير في القرن الثاني الهجري وبعده وربحا كان الالحاح على الذهب أكبر ، والطلب أكثر لمنافسة الدول على اقتنائه ، والافتخار بتكديسه في الخزائن . وقد لعبت الدولة الرستية بأسواقها الواقعة في نهايات المسالك التجارية ، كوارجلان وتيهرت وجبل نفوسة ، وبهينتها على المسالك كلها تقريبا وذلك بتربعها على أغلب بلاد المغرب (94) ، لعبت دور الوسيط في تلك التجارة الرابحة . فكانت العاصمة الرستية بمثابة همزة وصل ، بين النشاط الاقتصادي في الاندلس والمغرب الأقصى ، وبين افريقية التي تصلها بأسواق المشرق العربي ، وبين بلاد السودان حيث معدن الذهب فكيف كان يجمع هذا الذهب ؟ وكيف يتم بيعه في السودان ؟ وما مدى مساهمته في الاقتصاد الرستي ؟

في الحقيقة ، لا نعرف الكثير عن كيفية جمع الندهب من مصادره الأصلية الا مارواه الادريسي ، ولا نراه يختلف عما كان في عهد الدولة الرستية ومفاده أن على بعد ثمانية أيام من مدينة غانة تقع جزيرة ونقارة حيث معدن التبر المشهور بالطيب والكثرة . وكان (النيل) نهر النيجر يحيط بها من كل جهاتها ويغشاها في شهر من شهور السنة التي يفيض فيها ،

<sup>(92)</sup> الشاخي: يذكر أن امرأة نفوسية كان لها ثلاث عشرة أمة أو جارية ينسجن لها . سير ، ص 247 . (93) يذكر ضاحب الاستبصار أن نوعا من السودانيات اللائي يجلبن من أودغست ماهرات في الطبخ يحسن عمل

الاطعمة ولا سيا أصناف الحلاوات . فلا يوجد أحذق بسنمتها منهن . الاستبصار : ص 216 . (94) Lombard Maurice : Ibid, p. 150

يغطيها كلها أو أكثرها وبعد مدة يأخذ في التراجع والجزر فيأتي أهل السودان للبحث طول أيام الجزر عن التبر « فيجد كل انسان منهم في بحثه هناك ما أعطاه الله سبحانه كثيرا أو قليلا من التبر وما يخيب منهم أحداً »(95).

ويضيف الادريسي أن أهل ونقارة هؤلاء ، أغنياء والتبر عندهم وبأيديهم كثير ، يبيعون أكثره لأهل وارجلان وأهل المغرب الأقصى .

الى جانب هذه الرواية التي تبرز مختلف الجوانب في التجارة السودانية المغربية ، كحقول الذهب وكيفية جمعه ومكان وجوده ، يذكر ياقوت الجوى (96) أن أقواماً من السودانيين العراة كانوا يختفون عند قدوم تجار الذهب في مكامن وأسراب تحت الأرض ، يرى بوفيل (97) أنها هي مناجم معدن التبر ويضيف الجوي أن طريقة بيعه في السودان كانت تتم بالمقايضة على نهر النيجر فعندما يصل التجار الى تلك المناطق ، يضربون الطبول إيذاناً بمجيئهم فيختفي العراة في مخابئهم بالارض ، ويعرض التجار بضائعهم على شكل أكوام على ضفاف نهر النيجر ، ثم يتراجعون بعيدا عن الانظار ، ليخرج الزنوج العراة فيضعون بدورهم أكواماً من الذهب الى جانب كل كومة من البضاعة فينسحبون الى مغاراتهم من جديد ، ثم يعود التجار لأخذ تلك الأكوام من الذهب ان رضوا بها . وتختم صفقات هذا السوق البدائي بقرع الطبول مرة ثانية (89)

<sup>(95)</sup> الادريسي : وصف ، ص 8 ـ 9 ، وأنظر زبادية عبد القادر الذي أكد هذا وقال بأن النهر يمر على مكان وجود فلزات الذهب وعند جزره تظهر الفلزات لامعة في العراء بفعل تنقية النهر لها وغسلها من الاتربة العالقة بها وهكذا يسهل على الاهالي التقاطها . أنظر مملكة سنفاي في عهد الأسيقيين ، ص 188 .

<sup>(96)</sup> ياقوت الحوي: معجم البلدان ، ج2 ، ص 12 ـ 13 .

<sup>(97)</sup> بوفيل أي دبليو: للرجع السابق، ص 110 .

<sup>(98)</sup> هناك رواية لابن الفقيه عن جلب الذهب من مصادره ، مفادها أن هذا المعدن الثمين ينبت في رمل السودان نباتا كا ينبت الجزر ويقطف عند بزوغ الشمس . وظاهر على الرواية صفتها الاسطورية ، أنظر مختضر كتاب البلدان ، ص 87 .

ان هذه التجارة الصامتة ، بأسلوبها البدائي تعتبر أول مراحل اقتناء الذهب من مصادره ، وهي مرحلة كان يقوم بعملياتها المذكورة السودانيون أنفسهم (99) : العراة أصحاب موطن الذهب ، والتجار من أهل غانة أو كوكو ، وبهذين المركزين من مراكز السودان ، يتصل تجار المغرب بتجار السودان ، فيقع التبادل التجاري بالبضائع التي سبق أن ذكرناها ، ويرجع التجار المغاربة الى الشمال بالذهب ، يأخذونه الى دور السك في المدن الرئيسية الواقعة في نهايات مسالك التجارة كتيهرت ، وسجاماسة ، ووارجلان في فترة من الفترات حيث يضرب دنانير ، الا أن الجزء الاكبر منه مثله مثل الرقيق ينقل بضاعة الى القيروان ، ومنها الى المشرق ، كا يجهز الى الأندلس (100) خاصة من مرافيء تنس وفروخ ووهران .

#### و ـ مظاهر التجارة العابرة للصحراء:

كان للرستيين دورهم البارز والرسمي في تجارة الذهب والعبيد فلقد مر نا أن الامام أفلح قبل توليه الامامة ، طلب من أبيه عبد الوهاب التوجه الى بلاد كوكو (جوجو) ، فأبى هذا منه ذلك ، لخط واحد صدر منه في مسألة فقهية في البيوع عندما امتحنه (١٥٥١) . ولم يتردد أفلح في طلب مثل هذا ، ولم يخف اقتحام الصحراء وبلاد أكلة لحوم البشر ، لأنه يعلم جيدا رواج تجارة الذهب مع السودان ، والربح المغري التي تدره على المساهمين فيها وعلى اقتصاد الدولة وهما جانبان تمثلا بشكل واضح في شخصية أبيه الامام عبد الوهاب الذي قال عن نفسه : « لولا أنا ومحمد بن جرني ويبيب بن زلغين ، لخرب بيت مال المسلمين : أنا بالذهب.... »(١٥٥٠) .

<sup>(99)</sup> موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 146 .

<sup>(100)</sup> موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 82 .

<sup>(101)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 39 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 320 ، الشاخي : سير : ص 222 .

<sup>(102)</sup> الشاخي : سير ، ص 205 .

لقد كان الامام عبد الوهاب اذن ، من التجار الكبار بالذهب الى درجة أنه اعتبر نفسه احدى الموارد الاساسية لبيت المال . فلا شك أن هذه التجارة التي كان يقوم بها هذا الامام حتى يكتسب تلك الثروة الذهبية التي يتحدث عنها بنفسه ، كانت رسمية ، على الأقل مع بلاد الأندلس التي كانت العلاقات جد وطيدة بين أمرائها الأمويين والأعمة الرستيين ، لذلك اكتسب ما هو جدير بأن يفتخر به .

ولا يستبعد أن تكون ثروة عبد الوهاب ، هي التي حرضت ابنه أفلح للتوجه الى بلاد كوكو ، تلك الزيارة التي لم تتحقق لأفلح ، ولكن الفكرة أو الرغبة بقيت كامنة في نفسه بحيث أن ابن الصغير (103) \_ يخبرنا \_ عن سفارة له في عهد امامته ( 208 \_ 258هـ ) الى ملك السودان ، سفارة كان على رأسها محمد بن عرفة ، الرجل الوسيم الجميل الجواد . اختاره أفلح فأوفده بهدية الى ملك السودان ، الذي أعجب بجاله وأدبه . ولا نعرف بالضبط المملكة السودانية التي توجهت اليها السفارة ، ولكن الذي يهمنا أن الأئمة أنفسهم كانوا من المشاركين في تجارة الذهب مع السودان ، ومن المهتمين بأرباحها ، فضلا عن بقية الرعايا ، أو المغامرين الذين يأتون من مختلف البقاع طمعاً في الربح السريع .

إن لهينة الخوارج بصفة عامة والدولة الرستية بصفة خاصة ، على نهايات المسالك العابرة للصحراء ، الأثر الفعال في اقتصاد الرستيين اذ لا يخفى ما تدره مثل هذه التجارات من أرباخ على المساهين فيها وعلى الأسواق عامة ، الامر الذي يمكن أن يرفع مستوى المعيشة الى حد أقص الا أننا نفتقر الى معلومات حول ما اذا كانت الدولة تجبي رسوماً على هذه التجارة الرابحة ، خاصة وأن أسواقها لا تلعب الا دور الوسيط في تلك التجارة ، حيث أن الذهب والعبيد كليها لا تستفيد منها الدولة الرستية

<sup>(103)</sup> ابن الصغير : سيرة ، ص 31 .

وحدها ، وانما يؤخذان الى خارج حدودها ، فاذا كانت الخزينة الرستية تستفيد من الدور الوسيط الذي تلعبه في هذه التجارة ، فهل كانت تفرض رسوما على القوافل الخارجة من حدودها ؟ وهل كانت تستفيد من التجار الذين لا يستقرون في مدنها ، على الأقل من زكواتهم التي لاشك أن تكون كبيرة بكبر حجم التجارة العابرة للصحراء ؟

لا أثر يدل على ثبوت شيء من هذا ، الإ أننا لا ننفى اطلاقا مساهمة هذه التجارة في رفع المستوى الاقتصادي للدولة ، على الأقل بفعل عبور مثل تلك الأموال الذهبية الضخمة على أسواقها ، وهو ما يترك حيوية ونشاطا دائبين في تلك الأسواق . ولعل أهم فائدة جنتها الدولة الرستية من تلك القوافل الذهبية ، ما دخل دور سكها ليحول الى عملة متداولة أو حلياً يقتني ويبدو أن استفادة الرستيين من تجارة اللذهب كانت بقدر مساهمتهم فيها ، فلما كانت هذه ضخمة ، أنعكس عنها ازدهار ورخاء في الاقتصاد ، ورقي في المستوى المعيشي ، وتطور في المجتمع الذي يلوح لنا أنه انتقلت طائفة منه من طور البداوة الى طور الحضارة والاستقرار ، وذلك بالمساهمة في تلك التجارة الصحراوية . ومن مظاهر النو الاقتصادي ، والاستفادة من ذهب السودان ، وجود الصيارفة في تيهرت ، فابن الصغير (104) يحدثنا عن تاجر ثري يدعى أبا محمد الصيرفي ، له ضلع بماله الواسع في الفتن التي نشبت في أواخر أيام الدولة الرستية . فهنة الصرف أو الصيرفة (105) إن دلت على شيء فاغا تدل على وفرة السائل النقدي، وتنوعه الامر الذي يتطلب صيارفة لاستبدال العملات ببعضها ، أو لتقييم أوزان بعضها الآخر، وفرز المغشوش منها عن صحيحها، وهذا يمثل أرقى مظاهر النشاط التجاري والتقدم الاقتصادي.

<sup>(104)</sup> ابن الصغير : ص 38 ـ 39 ، وأنظر الترجة الفرنسية لموتلنسكي ص 101 .

<sup>(105)</sup> عن الصرف والصيرفي : أنظر ابن منظــور : لــــان العرب الحيــط ، م2 ، دار لبنـــان العرب ، بيروت ، كلة «صرف» .

وإذا كان الرستيون قد استفادوا اقتصاديا واجتاعيا ، من تجارتهم مع السودان ، فانهم من جهة أخرى أفادوا العالم الاسلامي ، وساهموا في تزويده بالمعدن الثمين ، وهو بضاعة لا شك أن المراكز الاساسية بالمشرق كثيرة الالحاح في طلبه فضلا عن القيروان التي يعبر خلالها (106) . أما الأندلس الذي كان الأمويون فيه ، الى القرن الثالث يضربون غير الذهب عملة ، فانهم مع بداية القرن الرابع سكوا أول عملة ذهبية لهم ، وذلك في غرة الاضطراب السياسي الذي كان يعيشه المغرب العربي بدخول العبيديين ، الذين حاولوا السيطرة على جميع مسالك الذهب ، واحتكار التجارة فيها ، الأمر الذي يترتب عنه ، ولا شك تذبذب وعرقلة في وصول الذهب الى المغرب فضلا عن الأندلس ولا ننسى أن العبيديين كانوا في صراع مع الأمويين وتنافس حاد معهم (107) .

إن هذه الأسباب كلها ، جعلتني أعتقد جزما ، أن ضرب أمويي الاندلس لأول عملة ذهبية لهم ، في تلك الظروف بالذات ، لم يكن ليتحقق لولا الاحتياطي الكبير الذي مولهم به الرستيون من قبل واستطاعوا توفيره فقد كانت أسواق الرستيين ومرافئهم معابر للذهب المشحون الى الأندلس ولا أستبعد أن يكون السبب في تحطيم الامام أفلح للعباسية ، المدينة التي بناها الأغالبة على مقربة من تيهرت (١٥٥١) ، هو وقوعها في نهاية مسلك رئيسي لتجارة الذهب مع السودان ، وهو المسلك الأوسط ، أو المسلك الرئيسي البحت إن صح التعبير ، وكان على ما يبدو هو المسلك الرئيسي الذي يربط بلاد السودان بالأندلس عبورا على تيهرت ، وبالتالي فان بناء مدينة مثل العباسية على مقربة من تيهرت ، من شأنها أن تعرقل حركة

<sup>(106)</sup> موريس لومبارد: المرجع السابق ، ص 83 ، 155 ، 156 ، 182 ، وأنظر الجنحاني الحبيب: الملاقات السياسية الحاضرة المذكورة ص 9 .

<sup>(107)</sup> موريس لومبارد : المرجع السابق ، ص 157 ، الجنحاني الحبيب : دراسات مغربية ، ص 68 ، 89 ـ 90 ـ 09 . (108) البلاذري : فتوح البلدان ، ص 236 ، ابن خلدون : المبر ، ج4 ، ص 429 .

سيلان الذهب في ذلك المسلك بالذات ، فضلا عن وجودها في أراض رستية ، وعلى مقربة من العاصمة (109) . ولهذا السبب ، حسبا يظهر ، أخبر أفلح حكام الأندلس بفعله ، وللسبب نفسه ولأهمية الحدث عندهم ودوره في اقتصادهم ، بعثوا اليه بهدية ثمينة تقدر بمائة ألف درهم (110) .

لقد كان الرستيون ، اذن ، أهم ممول للأندلس بمعدن الذهب وذلك جنبا الى جنب مع القمح والماشية والرقيق ، وقد لعبت مرافيء المغرب الأوسط في هذه التجارة دورا بارزا ، اذ كان معدن الندهب بمثابة عملة رستية أساسية ، بها كانت تجلب البضائع التي هي في حاجة اليها وخاصة منها البضائع الأندلسية التي يترائ لنا أنها مهمة جدا وضخمة ، وذلك بحكم العلاقة الوطيدة (111) التي كانت تربط الاسرتين الحاكمتين في المغرب والأندلس .

لقد استرت تجارة المغرب مع السودان قرونا متواصلة (112) ، الا أن سقوط الرستيين على يد العبيديين سنة 296هـ ، حدّ من نشاط التجار الاباضية ، وأصبحوا لا يهينون الا على المسلك الأوسط ، الذي جعلوا مدينتهم وارجلان حدا نهائيا له ، يضربون الذهب به ، باسم بلدهم وارجلان ، وقد لاحظ ذلك الادريسي (113) .

ويبدو أن نشاط تجارة المغرب الأوسط مع السودان ، لم يتوقف بانتهاء حكم الرستيين ، ولكن قبل ذلك باعوام ، خاصة في السنوات الأخيرة من حكمهم ، تلك السنين التي كثرت فيها الفتن ، فأصبحت السبل غير آمنة

<sup>(109)</sup> الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 186 .

<sup>(110)</sup> البلاذري : فتوح ، ص 236 ، ابن خلدون : العبر ، ج 4 ، ص 429 .

<sup>(111)</sup> عمود اساعيل: الخوارج، ص 153 ـ 157، فيلالي عبد العزيز الملاقبات السياسية، ص 96 ـ 109 وأنظر Dengel G: opcit. p. 280-283 .

<sup>(112)</sup> بوفيل أي دبليو : المرجع السابق ، ص 174 .

<sup>. (113)</sup> الادريسي : ص 9 ، 89 .

وكثرت اللصوص وقطاع الطرق ، كا يخبرنا بذلك ابن الصغير المعاصر للأحداث (114) ، وهي عوامل من شأنها أن تؤثر سلبا في نشاط التجارة الرستية ـ السودانية ، ثم إن الحكام في هذه الفترة لم يشاركوا في تلك التجارة مثلما كانوا سابقا في عهد الامامين عبد الوهاب وأفلح ، لذلك نجد تركة الامام أبي اليقظان بن أفلح عندما عدت لا تتعدى سبعة عشر دينارا عيناً ، وهو الذي زوده الخليفة العباسي بالأموال ، قبل مغادرته بغداد ، كما أن زهد يعقوب بن أفلح ، جعله لا يجس بيده دينارا ولا درهما (115) ، فهل هذا الا انصراف عن الحياة التجارية ، الى حياة الزهد ، وعزوف عن التجارة التي كان أبوهما وجدهما من أبرز المساهمين فيها ، كا لا يستبعد أن تكون الفتن هي التي شغلتها عن النشاط التجاري ، ولعلها شغلت ، أُورَدَّتُ العديد من التجار الراغبين في المساهمة في ذلك النشاط الحيوي من الاقتصاد الرسمى ولعل هذا الاضطراب السياسي الذي استر الى أواخر أيام الحكم الرسمي أدى الى اضطراب تدفق الذهب على العاصمة تيهرت ، وبالتالي تقلصت الفوائد التي كانت الدولة تجنيها من تلك التجارة ، فلم تقو على مواجِهة الفتن لقلة وفرة المالر. وهذه النتيجة نفسها ، أدت الى تقلص جلب البضائع التي تحتاجها . وبذلك ضعف الكيان ، وتمادى العدو ، والثائر، والمترد في عصيانهم. فاجتعت بذلك العوامل كلها للتهيد لسقوط الرسميين في يد العبيديين دون مقاومة تذكر . تاركين نشاط التجارة العابرة للصحراء وفوائدها الجمة لهم ، ليستغلوها بمختلف الوسائل وأوسعها اطلاقا (116).

<sup>(114)</sup> ابن الصغير : ص 57 ، وأنظر الدرجيني الذي يتحدث عن قطاع طريق تعرضوا لقافلة في عهد العامل الرستى الاخير على جبل نفوسة أبي منصور الياس ، طبقات : ج2 ، ص 321 ـ 322 .

<sup>(115)</sup> ابن الصغير : ص 30 ، 40 ، 49 ، 54 . ْ

<sup>(116)</sup> الجنحاني : دراسات مغربية ، ص 45 ـ 67 .

# ﴿ الفصل السادس ﴾

## المؤسسة المالية: بيوت الأموال ودار الزكاة

كان في الدولة الرستية ، كغيرها من الدول العربية الاسلامية آنذاك ، بيوت أموال محلية عديدة ، وبيت مال مركزي مقره العاصمة تيهرت ويقوم عمال الدولة بجمع الزكاة وصرفها في وجوهها كل في مقر ولايته (1) . ويشير ابن الصغير ، الى تعدد بيوت الأموال في عهد الامام الأول عبد الرحمن بن رستم فيقول « وبيوت أمواله ممتلاة »(2) .

إن المعلومات التي نعرفها عن بيوت الأموال المحلية في مختلف المدن والولايات قليلة ، كا أننا لا نعرف كيفية جمع الأموال ، ولا كيتها . وتشير بعض المصادر الى هروب السكان من دفع الزكاة ، وهو ما يفهم مما كان يفعله أبو يونس وسيم عامل الامام عبد الوهاب على قنطرارة ، اذ كان يصعد الى « أشرف موضع حيث يسمعه الأقصى والأدنى فينادي بأعلى صوته لافرار من الصدقة والفار من الصدقة يؤذي ويكرر ذلك »(3) .

<sup>(1)</sup> أعزام ابراهيم : عصن البان في تاريخ وارجلان (مخطوط) ورقة 30 ، علي يحيى معمر : الاباضية بالجزائر ، ص 211 ـ 212 .

كان نظام تعدد بيوت الأموال سائدا في صدر الاسلام حيث أن للزكاة ديوانا خاصا بها في مركز الخلافة يتبعه فروع في سائر الولايات والبلدان . أنظر صبحي الصالح : النظم الاسلامية نشأتها وتطورتها ط1 ، دار العلم للملايين ، بيروت 1385هـ/1965م ، ص 359 .

<sup>(2)</sup> ابن الصغير : ص 15 ، وأنظر كذلك الشاخي : سير ، ص 192 ، 221 .

<sup>(3)</sup> الشاخي: بير، ص 195، وتذكر المصادر الاباضية أن حفيداً للامام عبد الوهاب قصد النكار جابيا فقالوا له ابن المهدور دمه حيث أن أباه كان قد وجد مقتولا دون أن يعرف القاتل اثر فتنة النكار ويبدو أن هؤلاء أبوا من دفع ما عليهم من حقوق لذلك حاربهم الامام عبد الوهاب، وأن لانت تلك المصادر تعزو سبب القتال الى معرفة أن القاتل من النكار وذلك من كلمة « يابن المهدور دمه » وهو الأمر الذي لم يتقبله الشاخى. أنظر: »

ومادامت معلوماتنا حول هذه البيوت قليلة جدا ، فلا نرى أنها تكون ختلفة عن بيت مال العاصمة التي لنا عنها بعض المعلومات ، احتفظ لنا بها ابن الصغير في كتابه القيم .

لم يكن في تيهرت بيت للمال (4) فحسب، وانحا كان الى جانبها دار يعرف بدار الزكاة (5). وقد حاول الاستاذ الكعاك تفسير وجود هاتين المؤسستين الماليتين، ودور كل منها فأتى بمبهم عندما قال « وغاية العلم أنه كان يوجد ديوان يعرف ببيت المال لقبض الأموال الداخلة ودار الزكاة الا لدخول المال وخروجه »(6)، والحقيقة أن ابن الصغير لم يذكر دار الزكاة الا مرة واحدة يكن أن يتبادر الى الذهن لأول وهلة أنها تسمية ثانية لبيت المال لاغير، الا ان المتدبر في نص آخر لابن الصغير نفسه، يلاحظ وجود فرق بين الأموال التي تجمع من الزكاة ، والأموال التي تجبى من غيرها : فرق يتجلى في توزيعها وأماكن انفاقها ولأهمية النص ننقله كاملا :

يقول ابن الصغير: « وأهل الصدقة على صدقاتهم يخرجون في أوان الطعام فيقبضون أعشارهم في هلال كل (....) (ش) من أهل الشاة والبعير يقبضون ما يجب على أهل الصدقات لا يظلمون ولا يظلمون فاذا حضر جميع ذلك صرف (عبد الرحمن بن رستم) الطعام الى الفقراء وبيعت الشات (كذا) والبعير فاذا صارت أموالا دفع منها الى العال بقدر ما يستحقون على علهم ثم نظر في باقي سائر المال فاذا عرف مبلغه أمر باحصاء من في البلد وفيا حول البلد ثم أمر باحصاء الفقراء والمساكين فاذا علم عددهم أمر

<sup>=</sup> أبو زكرياء: سير، ص 64، الدرجيني: طبقات، ج1ص 56، الشاخي: سير، ص 153. أنظر كذلك الباروني: الأزهار، ج2، ص 114، يذكر أن حفيد الامام أخذ الحقوق الشرعية ولم يمنعها ولكن البكار قالوا له: يابن المهدور دمه فحاربهم الامام اذ علم أن القاتل منهم لاغير.

<sup>(4)</sup> ابن الصغير : ص 18 ، 19 ، 41 ، 48 ، 49 ، 56 ، 75 .

<sup>(5)</sup> نفسه ، ص 43 .

<sup>(6)</sup> الكماك : موجز ، ص 184 .

<sup>(</sup>١٤) بياض في الأصل.

باحصاء ما في الأهراء من الطعام ثم أمر بجميع ما بقي من مال الصدقة فاشترى منه أكسية صوفا وجبابا صوفا وفراء وزيتا ثم دفع في كل أهل بيت بقدر ذلك ويأثر بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه ، ثم ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية وخراج الأرضين وما أشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته وأصحاب شرطته والقائمين بأموره ما يكفيهم في سنتهم ثم إن فضل فضل صرفه في مصالح المسلمين »(7).

لقد كان هذا في عهد عبد الرحمن بن رسم ، ولا شك أن هاتين المؤسستين استرتا مع الدولة الرستية الى آخر عهدها . وتشير المصادر (8) الى أن رجال نفوسة كانوا هم الذين يتولون مسؤولية بيت المال في تيهرت ، ولما كان النص مها في ذكر موارد دار الزكاة وبيت المال ونفقات كل منها ، فبالامكان أن نشرح ذلك بشيء من التفصيل :

#### أ ـ دار الزكاة موارده ونفقاته :

لا يتغذى دار الزكاة الا من مورد واحد هو الزكاة لذلك ، على ما يبدو ، ينسب اليها . وليست لدينا معلومات عن كمية الزكاة وأرقامها ، الا أنه بالامكان أن نقدرها جملة ونقول بأنها كانت كبيرة كبر الدار نفسها التي وصفها لنا ابن الصغير ، عندما تعرض لذكر قصة القاضي الذي خرج ليلا باحثا عن ابن لأبي اليقظان ، أتى بمنكر قيل إنه اختفى بدار الزكاة ، وهكذا يفتش القاضي الدار كلها وتبدو لنا متكونة من أكثر من طابقين ، وعدة غرف (9) ولا شك أن ازدهار الزراعة والتجارة ، وتداول الذهب المجلوب من السودان ، ورخاء البلد عامة ، من الأمور التي تجعل كمية الزكاة

<sup>(7)</sup> ابن الصغير : ص 15 ـ 16 .

<sup>(8)</sup> ابن الصغير : ص 27 ، وأنظر كذلك الشاخي : سير ، ص 192 ، 221 ، ويذكر ابن الصغير أن صاحب بيت المال في عهد الامام أبي حاتم يدعي عبد الرحمن بن صواب النفوسي ، أنظر ص 56 ، وأنظر كذلك الشاخى : سير ، ص 263 .

<sup>(9)</sup> ابن الصغير: ص 43 .

كبيرة . ولا أدل على ذلك مما ذكرناه عدة مرات في هذا الباب من قول الامام عبد الوهاب « لولا أنا ومحمد بن جرني ويبيب بن زلغين لخرب بيت مال المسلمين : أنا بالنهم ومحمد بن جرني بالحرث وابن زلغين بالأنعام »(10) . وهذه المقولة واضحة في أهمية الزكاة كمورد وحيد لتلك الدار ، وان كان نص الشاخي وهو متأخر جدا عن الفترة التي يؤرخ لها ، يوظف لفظة بيت المال بدلا من دار الزكاة ولا نشك أن عبد الوهاب ، انما ذكر ما ذكر لعظم ثروته الذهبية ، وعظم ثروة ابن جرني وابن زلغين حتى وكأن دار الزكاة لا يمولها الا هؤلاء الثلاثة .

ومما يدل على كثرة ما يدخل دار الزكاة ، فبالاضافة الى ما كان يدفعه التجار والفلاحون وأصحاب الماشية ، فان النساء كن أيضا من المساهمات في تلك الدار بما فرض الله عليهن من زكاة حليهن (11) وهو مذهب اذباضية .

ونظرا لتوفر الذهب بالقدر الذي سبق أن شرحناه . فمن المكن أن نتصور كثرة زكاة الحلي ، ومدى مساهمتها في تغذية الدار ، فضلا عن الثروة الذهبية النقدية السائلة . وكان اباضية سجاماسة ، كا يقول ابن الصغير يبعثون بزكاة أموالهم الى تيهرت لينتفع بها اخوانهم هناك (12) ، وهي بذلك تشكل موردا آخر لدار الزكاة خارجا عن حدود الدولة الرستية .

أما نفقات هذه الدار، فقد كان النص صريحا في تفصيلها، وهي تنطبق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم »(13).

<sup>(10)</sup> النماخي : سير ، ص 204 ، يذكر الشيخ اطفيش أن ابن زلفين كان يملك مائة ألف من الابل والغنم واثنا عشر ألف حمار ، وأما ابن جرني فكانت زكاته في السنة آلاف حمل من البر والشمير . أنظر الرد على المقبي : ص 65 ـ 36 ـ 86 ـ 73 ، وأنظر عن كثرة الغنم ، وكسب الناس لها المزاتي : سير ، ص 85 ـ 86 .

<sup>(11)</sup> الثماخي : سير ، ص 239

<sup>(12)</sup> ابن الصغير : ص 46 .

<sup>(13)</sup> سورة التوبة : أية 6 .

وهكذا نلاحظ أن أموال الزكاة انما تصرف أو تنفق في وجوهها الحددة في النص القرآني . ولهذا السبب ما ذكر من وجود دارين ، دار للزكاة ، ودار لبيت المال ، موارده من الأموال الأخرى .

واذا أردنا أن نعدد الوجوه التي تصرف فيها الزكاة ، معتمدين على نص ابن الصغير ، وجدناها تتلخص في الفقراء والمساكين والعمال . ولما كان الوجهان الأولان معروفين ، بقي أن نشرح الوجه الشالث وهو العمال والقصد به هو الجباة وهو ما يوافق الآية الكريمة « والعاملين عليها » وهكذا فان الأموال العينية تحول الى نقد ، خاصة منها الشياه والبعير . أمنا الطعام والقصد به على ما يبدو ، القمح أو السيد (١٩٠) فيوزع عينا على الفقراء لاحتياجهم اليه ، ثم تصرف أجور الجباة . وبعد ذلك تجمع الزكاة كلها ، ويحص الفقراء والمساكين في مدينة تيهرت وما حولها فتوزع عليهم أكسية وجبابا من الصوف وفراء وزيتا . ويبدو أن هذه العمليات تتم في بداية فصل الخريف ، لذلك تعطى للفقراء حقوقهم أكسية شتوية من الصوف لاستقبال فضول البرد والمطر .

واذا كان ابن الصغير، يشير الى أن عبد الرحمن كان يؤثر بأكثر أموال الزكاة أهل الفاقة من مذهبه، فلا شك أن ذلك راجع الى أن أغلب السكان من الاباضية من جهة ، ومن جهة أخرى لان دافعي الزكاة يكون أغلبهم من الاباضية ، وبالتالي فان زكواتهم تعود الى أهل مذهبهم ، كا أن زكاة غير الاباضية ترد الى فقراء غير الاباضية . أما أن يمنعوها كلها فهذا مالم تشر اليه المصادر ، بل تثبت العكس قاما (15) .

<sup>(14)</sup> ربما يقصد هنا بالطمام الميد أو الكمكي ، وهي الأكلة الأكثر انتشارا في بلاد المغرب الى يومنا هذا . (15) عن حق غير الاباضية في الزكاة في الدولة الاباضية : الدليل والبرهان لأهل المقول لأبي يعقوب يوسف الوارجلاني ، ج 3 ، ص 53 ـ 54 ، الجيطالي الماعيل : قواعد الاسلام ، تحقيق عبد الرحمن بكلي ، المكتبة العربية ، الجزائر ، 1976 ، ج 1 ، ص 104 .

لقد كانت الزكاة ، اذن ، تجبى في أوقات الحصاد بدون ظلم أحد وكانت. توزع في وجوهها المشروعة ، كا سبق أن رأينا ، فكيف كانت بيت المال ومم تتغذى ؟ وفيم تنفق أمواله ؟

#### ب ـ بيت المال موارده ونفقاته:

كان بيت المال يتغذى من الأموال التي تجبى جزية (16) ، أو خراجا للأرضين (17) ، وهو ما ذكر ابن الصغير صراحة في نصه الذي نقلناه عنه ، يضاف اليها بعض الضرائب والرسوم التي ، ولا شك كانت تؤخذ من أرباب التجارات والحرف والقوافل التجارية وغيرها (18) . وهو ما أشار اليه ابن الصغير اشارة دون تصريح ، بعد أن ذكر مال الجزية وخراج الأرضين بقوله « وما أشبه ذلك » (19) .

والحقيقة أننا لا نعرف شيئا عن كمية أموال هذه الأنواع من الجبايات ولم يزودنا اليعقوبي النِدي زار المنطقة بأرقام ما كان يدخل بيت مال الرستيين وهو الأمر الذي التزم به ، وكان دأبه في بلاد المشرق ، وأكتفى في

<sup>(16)</sup> لا نعرف شيئًا عن عدد الذميين في تيهرت فضلا عن المدن الأخرى ويبدو أنهم كانوا عديدين بحيث أن للنصارى كنيستهم . ولا شك أن اليهود كانوا هم أيضا بعدد وافر بحكم الازدهار التجاري المذي عرفته المدولة . وكان لهم درب يعرف بالرهادنة : أنظر ابن الصغير : ص 36 ، 46 ، 55 ، 57 .

<sup>(17)</sup> لا نعرف شيئًا عن الأراضي الخراجية في المغرب العربي ، فكل الجغرافيين الذين ألفوا حول المغرب لم يهتموا بهذا الجانب علما بأن المغرب فتح أكثره عنوة ، الا أن ابن عبد الحكم يذكر أن حسان بن النعان ، أحد ولاة بني أمية على المغرب (73هـ ـ 78هـ) بعد أن استقامت له الأمور في المغرب وضع الخراج على عجم افريقيا وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر... أنظر فتوح افريقية والأندلس ، ص 64 ـ 65 . وهذا النص يشير بوضوح الى أن أراضي البربر الذين أسلموا لم يعتبرها حسان خراجية ، والمعلوم أن معظم البربر دخلوا في الدين الاسلامي ، وبالتالي فان معظم الأراضي ببلاد المغرب لا تعتبر خراجية . ولعل هذا الوضع استر كذلك في عهد الدولة الرستية . أنظر كذلك محد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، ج 2 ، ص 114 .

<sup>(18)</sup> لا يستبعد الاستاذ دانجيل أن تكون رسوم تؤخذ على العمليات التجارية ، خاصة منها التجارة البعيدة . أنظر : Dengel G.: Ibid, p. 121 .

<sup>(19)</sup> ابن الصغير: ص 15 وهذا ينفي ما ذهب اليه كل من الاستاذ أحمد توفيق المدني والشيخ علي يحيى معبر من أن الرسميين كانوا لا يجبون غير الزكاة . أنظر: المدني: كتاب الحزائر، ص 21 ، معمر علي يحيى: الاباضية بالجزائر، ص 29 ، 53 ، 211 .

بلاد المغرب بذكر الخارطة السياسية والجغرافية (20). ويخبرنا اليعقوبي من جهة أخرى أن أهل جبل نفوسة: « لا يؤدون خراجا الى سلطان ، ولا يعطون طاعة الا الى رئيس لهم بتاهرت »(21). فلعل أموال الخراج والجزية وغيرهما لا تبقى بهذا في مواطنها التي جبيت منها ، وانما تنقل الى تيهرت لبيت مال المسلمين حيث أنها تعتبر أهم ممول لدفع أجور الموظفين في الدولة من حشم وقضاة وشرطة وقائمين بأمور الدولة عامة ، اضافة الى أجرة الامام نفسه (22). تدفي هذه الأموال على ما يبدو مرة واحدة في السنة بما يكفى تلك السنة كلها .

ويبدو أن الأموال التي تجبى من الخراج والجزية وغيرها من الضرائب والرسوم ، من الكثرة بحيث لا تكفي أجور الموظفين حسب ، وانما ربما بقي منها شيء يصرف في مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد والطرقات والأسواق . ويقدر الدكتور احسان عباس أن تكون تلك الأموال ، التي يراها كبيرة جدا بحكم الثراء الذي بلغته الدولة الزستية ، تصرف في انشاء (مستشفيات) وبيوت للضيافة والانفاق على طلبة العلم ، ويقدر هذا تقديرا لأن المصادر القليلة سكتت عن تلك الجوانب ، في حين أنها كانت صريحة في التحدث عن استغلال تلك الثروات الطائلة في الصراع بين فئات المجتع (دعي الفتن التي تميزت بها السنوات الأخيرة من حكم الرستميين .

ولقد كان بامكان الحكام أن يعوضوا تلك الخسائر بالأموال التي يغنوها في تلك الفتن ، ولكنهم تنزهوا عنها جميعا ، كا تورعوا عن أخذ المغانم التي نثرها ابن طولون سنة 267هـ ، عندما انهزم أمام النفوسيين ورجع عن

<sup>.</sup> Marçais G. : La Berberie au IX e Siècle, opcit, p.41 أنظر: (20)

<sup>(21)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 99 .

<sup>(22)</sup> ابن الصغير : ص 16 ، 25 .

<sup>(23)</sup> احسان عباس: المجتمع التاهرتي ، المجلة المذكورة ، ص 31 .

هدفه في غزو افريقية (24) . لقد كانوا يرون تحريم غنية المسلمين . فلم يكن الرستيون من المهتمين اذن بملأ الخيزائن ، وجبياية أنواع متعددة من الضرائب ، وانما اكتفوا بالحقوق الشرعية دون غيرها مع بعض الرسوم الواجبه والتزموا بصرفها في وجوهها الشرعية أيضا ، دون أن يأخذوا منها شيئا ليس من حقهم . ومثال ذلك ما يرويه لنا ابن الصغير عن خادم الامام أبي اليقظان الذي استسهل أخذ علف فرس الامام من بيت المال ، وذلك لما وجد دكان العلف مغلقا ، فزجره الامام عندما عرف ذلك ، وأقسم في ليلته تلك ألا ينام حتى يرد العلف الى بيت مال المسلمين ، ولم يهدأ حتى تيقن من رجوع الأموال الى مواضعها (25) . فلم يكن الأئمة بهدأ حتى تيقن من رجوع الأموال الى مواضعها والتصرف فيها ، بل لقد كان الامام يعقوب بن أقلح من الزهد بحيث ماجس بيده دينارا ولا درهما . وكان الأئمة يراقبهم المشائخ من الاباضية الذين يعرفون بالشراة (26) . لا يخافون في ذكر مساوئ الامام وهفواته ، لومة لائم ، بل لعل الأئمة كانوا هم الذين يراقبون أنفسهم خافة سخط الشراة .

واذا كان الرستيون قد انتعشوا بالأموال التي بعثها اباضية المشرق (27) في السنوات الأولى من حكمهم ، ودعمت بيت مالهم ، كورد مؤقت غير مستر ، فانهم لم يجدوا هذه المساعدة في السنوات الأخيرة من حكمهم ، عندما كثرت الفتن والمنازعات ، التي لاشك أنها أرهقت بيت المال ودار الزكاة على حد سواء ، وهو ما عبر عنه ابن الصغير بقوله : « وذهبت الأموال » (28) ،

<sup>(24)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب ، ج 1 ، ص 119 .

<sup>(25)</sup> ابن الصغير : ص 48 ـ 49 .

<sup>(26)</sup> نفسه ، ص 23 ، 54

<sup>(27)</sup> ابن الصغير: ص 11 ـ 12 ، وتذكر المصادر الاباضية أحد مشائخها النفوسيين ويدعى أبا مرداس كان اذا أراد الزيارة للأغة بتيهرت أخذ أموالا من أهل جبل نفوسة فيرفعها الى العناصمة لنفع بيت مال المسلمين . ويعتبر هذا أحد الموارد غير المستقرة أو الداغة لبيت المال في تيهرت . أنظر: الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 12 ـ 13 ، الشماخي : سير ، ص 177 .

<sup>(28)</sup> ابن الصغير: ص 40 .

وذلك بفعل ما يكن أن تنتهي اليه تلك المنازعات والفتن من عرقلة للتجارة ، وتحطيم للزراعة ، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على موارد كل من بيوت الأموال ودار الزكاة .

هذه هي أهم النفقات التي كانت تنفق من بيت المال ، وربما يضاف اليها نفقات الجيش وتجهيزه في عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن خاصة اذ كان حكمه شبه عسكري ، وكان قد « اجتمع له من الجيوش والحفدة مالم يجتمع لأحد قبله »(29).

وقد مرّ بنا أن الأموال المشرقية قسمت ثلاثا: كان ثلثان منها في التجهيز العسكري ، مما يوحي أن عبد الرحمن بن رستم ، كان قد ترك عدة حربية لابأس بها ، استطاع ابنه من بعده أن يوظف لها الجيوش ، ويملأ المغرب بأسره من مدينة طرابلس الى تلسان ، فلا شك أن هذه العمليات العسكرية تتطلب أموالا طائلة ، الا أن هذه الوضعية الحربية للدولة لم تستمر طويلا ، اذ تلاشت بوفاة الامام عبد الوهاب ، لذلك فان نفقات بيت المال في هذا المجال كانت محدودة بحياة ذلك الامام .

وجمل القول ، إن الازدهار الاقتصادي الذي عرفته الدولة الرستية كان من شأنه أن يغذي كلا من دار الزكاة وبيوت الأموال في الدولة . ولم تكن النفقات كبيرة أو بحجم الموارد لذلك فان جزءا منها يصرف في الصالح العام وهذا ما يفسر الرخاء الذي شهدته الدولة ، والازدهار الذي واكبها خلال كل مراحل حكها . وكانت كل من دار الزكاة وبيوت الأموال ، مواردها ونفقاتها مصبوغة بصبغة دينية بحتة .

<sup>(29)</sup> ابن الصغير : سيرة ، ص 17 ، وأنظر كذلك احسان عباس : الجتع التاهرتي ، الجلة المذكورة ، ص 24 .

# ﴿ الفصل السابع ﴾ الحسبة ومستوى المعيشة في الدولة

#### أ ـ الحسبة:

الحسبة كا يعرفها ابن خلدون هي وظيفة دينية ، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يوظف لها القائم بأمور المسلمين من يراه أهلا لها ، فيحمل الناس على المصالح العامة في المدينة ، مثل المنع من المضايقة في الطرقات ، ومنع الحالين من الإكثار في الحمل ، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها ، وازالة ما يتوقع من ضررها على السابلة ، وردع من يقوم بالغش والتدليس في المعايش وفي المكاييل والموازين وغيرها (1) .

ان الحسبة بهذا التعريف الجامع ، رقابة هدفها الصالح العام وتوفير سبل الراحة والاطمئنان للرعية ، وتأمينها من أي خطر قد يهدد حياتها أو يؤذيها في مالها .

لقد عرفت الدولة الرستية هذا النظام الرقابي ، لكننا لا نعرف بالضبط متى ظهر فيها .-ويبدو أنه كان موجودا منذ وقت مبكر لعهد الامام أبي اليقظان بن أفلح ( 261 ـ 281هـ) الذي جعله الكعاك (2) مؤسس نظام الحسبة في الدولة الرستية ، وسايره على ذلك الاستاذ لقبال

<sup>(1)</sup> ابن خلدون عبد الرحمن : المقدمة ، دار الكتباب اللبنباني للطبياعية والنشر ، ط2 ، بيروت 1961 ، ص 398 ـ 399 عن الحسبة أنظر : المارودي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب : الأحكام السلطبانية والولاييات الدينية ، ط1 ، مصطفى البابي الحلبي : مصر 1380هـ/1960م ، ص 240 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> الكعاكِ : موجز ، ص 182 .

موسى (3). وبما يدل على وجود هذا النظام في تيهرت منذ وقت مبكر لعهد الامام أبي اليقظان ، ما ذكره ابن الصغير عن الامام أبي بكر بن أفلح ( 258 ـ 261هـ ) الذي صرف النظر في مدينة تيهرت وأحوازها الى أخيه أبي اليقظان ، وذلك بعد عودته من بغداد ، ووجود أخيه أبي بكر اماما (4). ومن هنا يتضح لنا أن الحسبة معروفة عند الأئمة السابقين لأبي بكر ، وكان يتولى القيام بها الامام نفسه تماما مثلما كان يفعل أمير المؤمنين عر بن الخطاب (ض) في صدر الاسلام (5).

وقام أبو اليقظان بهذه المهمة أحسن قيام فكان يركب دابته ويطوف في المدينة حتى أقصاها ، ويحكم في الأمر الضروري دون أن تأخذه في الله لومة لائم . وكانت له جولتان ، واحدة اثناء النهار ، والاخرى في الليل ويتصل بأخيه الامام مرتين في اليوم والليلة ليطلعه على أحداث المدينة ان حدث حادث ، أو يخبره ان المدينة أصبحت هادئة وأمست هادئة . فكان بهذا أبو اليقظان كا يقول ابن الصغير ، قد أظهر القيام لأخيه « والحسبة بين يديه »(6) . وبهذا يكون أبو اليقظان أول مجتسب تذكره المصادر باسمه في الدولة الرستية ، ليس من الأئمة كا كان سابقا ، اذ تولى هذه المهمة في عهد أخيه ، ويبدو أن العادة جرت بعد ذلك على أن يتولى الحسبة غير الامام وهو ما برز بشكل واضح في عهد الامام أبي اليقظان .

لقد ظهرت معالم نظام الحسبة جلية في عهد الامام المذكور، ويتحدث

<sup>(3)</sup> موسى لقبال : الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي ( نشأتها وتطورها ) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط1 ، 1971 ، ص 16 .

<sup>(4)</sup> ابن الصغير : ص 32 .

<sup>(5)</sup> أنظر عن الحسبة في عهد عمر بن الخطاب ، حسن ابراهيم حسن علي ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ، ط 2 ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ، 1959 ، ص 270 ، صبحى الصالح ، المرجع السابق ، ص 329 .

<sup>(6)</sup> ابن الصغير: ص 32 ـ 33 يذكر الدكتور موسى لقبال أن الحسبة في الدولة الرستية لم تكن معروفة بهذا الاسم وانحا كانت تعرف باسم صاحبها الذي أطلق عليه • المشرف على السوق ، ويعزو هذه الكلمة لابن الصغير ويقول بأنها كثيرا ما ترد في تاريخه . والحقيقة أننا لم نجد لها ذكرا بعكس كلتي الحسبة والاحتساب اللتين وردتا في هذا المضون . أنظر موسى لقبال : المرجع السابق ، ص 33 .

عنه ابن الصغير فيقول بأنه أمر « قوما من نفوسة يمشون في الاسواق ، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قالوا فان رأوا قصابا ينفخ في شأة عاقبوه وان رأوا دابة حمل عليها فوق طاقتها أنزلوا حملها وأمروا صاحبها بالتخفيف عنها وان رأوا قدرا في الطريق أمروا من حول الموضع أن يكنسه »(7).

ولا شك، أن فساد البلد بفتنة ابن عرفة ، التي سبقت حكم أبي اليقظان مباشرة ، هو الذي أوحى للامام بتعيين جماعة وليس شخصا واحدا للحسبة . وهذا يدل على تفاقم الفساد واستشرائه ، كا يدل من جهة أخرى على كبر المدينة وكثرة أسواقها بحيث لا يكفي محتسب واحد فقط لمراقبتها ومراقبة الشوارع والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة في تلك الظروف .

ان نفخ الشاة الهزيلة حتى تبدو سمينة ، يعتبر من الغش الذي يعاقب عليه مقترفه . ولا يشير ابن الصغير الى نوعية العقاب أهو جسماني أم مالي ولعله يغرم أو تصادر الشاة التي نفخها ، كا أن النظافة في تيهرت مشروطة فلا بد لكل صاحب دكان أو منزل أن يحافظ على نظافة ماحوله .

ولا يخبرنا النص في ما اذا كان المحتسب من مهامه مراقبة التجار في معاملاتهم التجارية من كيل ووزن وعملة ، الا أن المتبادر الى الذهن أنه مادامت مهنته هي المشي في الأسواق وتغيير المنكر ، فلا يستبعد أن يكون كل ما يجري في السوق داخل في مهمة المحتسب .

وكان النفوسيون هم الذين يتولون هذه الخطة ، يرشحهم لها الامام كا أنهم كانوا يتولون بيوت الأموال ، وبطانة الامام وحاشيته ، وعقد تقديم

<sup>(7)</sup> ابن الصغير : ص 41 ـ 42 .

القضاة (٥) ، فكان لهم بـذلـك كلـه دور بـارز في الحيـاة اليـوميـة والاقتصادية بتيهرت .

ولا غلك معلومات عن الحسبة في المدن الأخرى غير العاصمة ، اللهم الا ما ذكره الشاخي (٩) عن نفوسي يدعى أبا يوسف وجدليش بن في ، الذي كان أمر سوق مدينة جادو في جبل نفوسة اليه فكان يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويأذن لمن يشاء بالبيع في السوق ، وينع عنه من في ماله شبهة ، ولا شك أن مثل هذا موجود في جميع مدن الدولة الرستية وأسواقها وقد لاحظ الدكتور لقبال موسى (١٥) أن مجتما محافظا مثل مجتم الاباضية آنذاك لابد أن يحرص أفراده على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة العادات السيئة ، وبالتالي مراقبة الأسواق والمعاملات التجارية القائمة فيها .

#### ب ـ مستوى المعيشة:

إن الازدهار الاقتصادي الذي عرفته الدولة الرستية خلال تاريخها الطويل، رغ بعض الفتن التي هزت بعض المناطق منها، كنطقة العاصمة تيهرت، في فترات معينة محدودة بسبب اختلافات فقهية، أو تنافس اجتاعي سياسي، كان لذلك الازدهار أبرز الأثر وأوضحه على الجمع الرسمي كافة والتيهرتي خاصة. وكان للمال الدور الأساسي في تكوين شخصية الدولة الرسمية ورسم تاريخها كا تقول الدكتورة وداد القاضي (11).

فلا شك أن النشاط الزراعي والتجاري ، ووفرة أسباب الحضارة والرقي

<sup>(8)</sup> ابن الصغير : ص 27 ، الشماخي : سير ، ص 192 ، 221 .

<sup>(9)</sup> الشاخي : ص 333 ـ 334 .

<sup>(10)</sup> لقبال موسى: المرجع السابق ، ص 16.

<sup>(11)</sup> وداد القاضي: أبن الصغير مؤرخ الدولة الرستية ، عجلة الاصالة عدد 45 ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، 1395هـ/1975م ، ص 50 .

من شأنها أن ترفع مستوى الميشة في الدولة ، الأمر الذي تترتب عنه تحولات جذرية في المجتمع ونسيجه ، كظهور الطبقية من أغنياء وفقراء وعبيد ، وتحول أعداد من البدو الى المدن . وسكناهم بها ودخولهم شريحة الحضريين .

ففي عهد الامام الأول عبد الرحمن بن رسم ، تطورت تيهرت واتسعت اتساعا فجائيا نكاد لا نصدقه ، اذ استغرق ثلاث سنوات فقط ، وهي الفترة التي تفصل ما بين المساعدة المشرقية الأولى ، التي انتعش بها الفقير وحسنت أحوال الناس في البلاد فشرعوا في العارة والبناء وغرس البساتين (12) ، وبين المساعدة الثانية التي رفضها المجتع لبلوغه مستوى معيشيا مقبولا يشهد عليه ما وجدته رسل المشرق من تطورات وتغييرات لم يشاهدوها في زيارتهم الأولى ، اذ « نظروا الى قصور قد بنيت ، والى بساتين قد غرست والى ارحاء قد نصبت ، والى خيول قد ركبت ، والى حفدة قد اتخذت السور (ش) ، والعبيد والخدام قد كثرت » (13) .

واذا كانت الرسل قد وجدت في الزيارة الأولى عبد الرحمن بن رسم يطين بنفسه شقوقا في جدار بيته المتواضع ، الذي لا يضم شيئا سوى وسادة ينام عليها ، وسيفا ورمحا وحصيرا فوقه جلد ، فانهم في زيارتهم الثانية قصدوه الى قصر له وهم مرتابون من سيرته شاكون في صلاحه ، لما هالهم من حضارة البلد وعمرانه ، الامر الذي ظنوا فيه فساد النقوس والاخلاق . ثم إن الغرباء من أهل المشرق والمغرب لا يقصد الواحد منهم

<sup>(12)</sup> يذكر ابن الصغير : جنانا في تيهرت يعرف بجنان الأمير يقضي فيه الامام وغيره بعض أوقاتهم للنزهة . ويبدو أن جال تيهرت وكثرة بساتينها وجناتها هي التي أوحت للمقدي بأن يصغها بالطيبة النزيهة . أنظر سيرة ابن الصغير ، ص 34 ـ 35 ، المقدى : أحسن التقاسيم ص 215 .

<sup>(\$)</sup> لعل المقصود باتخاذ السور هو اتخاذ الابنية اذ السور هي كل منزلة من البناء ، أنظر لسان العرب ، م2 ، ص 237 مادة «سور» .

<sup>(13)</sup> ابن الصغير: ص 14.

العاصمة الرستية الا ابتنى فيها واستوطنها كا يقول ابن الصغير (14) ، أو يستطيبها وينتعش فيها كا يقول المقدسي (15) . وذلك لما يجد فيها من رخاء وأمن ورقي وحسن سياسة .

وكانت سياسة عبد الرحمن سياسة داخلية ترمي الى الرقي الاقتصادي والاجتاعي ، واقامة دعائم دولة قوية ثابتة (١٥٠) . وقد نجح في ذلك الى أقصى حد حتى أن ابنه عبد الوهاب عندما تولى الحكم بعده وجد الدولة على أقوى ما تكون الدول في سياستها الداخلية ، فحول نظره الى السياسة الخارجية من مركز القوة ، يريد التوسع وتوفير الأمن لجميع زعاياه من الاباضية في المغرب العربي . ومما يدل على رخاء البلد في عهده ، وسعة الرزق الذي شمل جميع البلاد ، أنه لما انتقل الى جبل نفوسة يريد الحج استقر في دار أحد النفوسيين فوجدها ، كا تقول المصادر الاباضية ، دار ذي نعمة وبسطة وسعة رزق ، فخلع صاحبها على الامام والوفد المرافق له ثيابا عمن صنوف البر ما استحسنه الامام غاية الاستحسان (١٥٠) .

ان هذه الرواية التي تصور لنا المستوى المعيشي الذي بلغه أهل جبل نفوسة ، وهم المشهود لهم بالزهد في الدنيا ، والتخلي عن نعيها لا تدل الاعلى وجود مثل ذلك في جميع البلاد ، حتى وان كانت مصادرنا لا تزودنا بشيء في هذا الخصوص عن باقي المدن الرستية .

ولعل أزهى عصور الدولة الرستية ، وأوفرها أسبابا للرقي والحضارة هو عصر الامام الثالث أفلح بن عبد الوهاب ، الذي ورث دولة ، اهتم بسياستها الخارجية أبوه عبد

<sup>(14)</sup> ابن الصغير : ص 11 ـ 15 ، الثاخي : سير ، ص 140 .

<sup>(15)</sup> المقدى : أحسن التقاسم ، ص 228 .

<sup>(16)</sup> الكعاك : موجز ، ص 189 .-

<sup>(17)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 73 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 64 .

الوهاب، فلا غرابة، اذن، أن ترهو أيامه، وتكثر النعم وتعم جميع طبقات الشعب وشرائحة وتبلغ الدولة ذروة ازدهارها انطلاقا من عاصمتها تيهرت ففي مدة حكم أفلح الطويلة التي امتدت خسين عاما، حسب رواية ابن الصغير، انتقلت الدولة الرستمية الى دور التضخم العمراني في كل النواحي فهي مركز زراعي هام، وملتقى تجاري ذو شأن، وذات وزن سياسي في تصاعد مستر (۱۹۵). انعكس عن هذا كله تطور في الحياة الاجتاعية، حيث كثرت الأموال بأيدي الناس، فتنافسوا في البنيان واجراء الأنهار في البساتين فبنت نفوسة بتيهرت قصورها، وبنى الجند القادمون من افريقية المدينة العامرة تيهرت، كا بنى العجم الدور والضياع (۱۹). وكان الثراء في هذه الفئة الأخيرة أوضح منه عند غيره، لذلك تميزوا ببناء القصور، فابتنى أبان وحموية قصرين معروفين لها واتخذا أعدادا من العبيد والخدم، كا كان لقدم العجم ويدعى ابن وردة، سوق يعرف باسمه، كان صاحب شرطة أفلح لا يدخله هيبة منه (۱۵).

والحقيقة ان هذا الثراء كان عاما ، شمل جميع القبائل حتى البدوية منها المنتشرة حول مدينة تيهرت اذ « اكتسبت الأموال واتخذت العبيد والخيول...(و) نالها من الكبر ما نال أهل المدينة »(21) الى درجة أن الامام أفلح نفسه خاف من اجتاع الايدي عليه بعد اجتاع الثروة عند تلك القبائل.

ومن مظاهر الرخاء الاجتاعي والاقتصادي في عهد أفلح وارتفاع مستوى المعيشة في الدولة ، أن الامام أحدث نظاما لاطعام الفقراء في أيام

<sup>(18)</sup> احسان عباس: الجتم التاهرتي، نفس الجلة المذكورة، ص 24.

<sup>(19)</sup> ابن الصغير: ص 26 ـ 27 .

<sup>(20)</sup> نفسه: ص 27 ، احسان عباس ، الجلة السابقة ، ص 30 .

<sup>(21)</sup> نفسه : ص 27 .

معلومات كانت تعرف بأيام الجفان ، فبنى جفانا وأطعم فيها (22) . فلا شك أن لهمذا النوع من الاطعام أكر الأثر على الجمّع خاصة الفقراء منه والحتاجين ، والواقع أن الفقر ، كا يقول الدكتور احسان عباس (23) ، بمعناه العام ، لم يكن داء يهدد الجمّع الرسمّي في يوم من الأيام ، أو يتعذر فيه علاجه لأن الحكام الرسميين منذ الامام الأول ، كانوا يسلكون سياسة اسلامية راشدة كفيلة بأن تنعش جميع فئات الجمّع ، وقد سار على منواله جميع الأمّة لمسكهم بطرق الشريعة تطبيقا دقيقا ولسيرهم الفاضلة في خاص حياتهم ، ثم لوجود الشراة الذين لم ينفكوا قامّين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مراحل الحكم الرسمي .

لقد عرف المجتمع الرستي كل أسباب الازدهار، وهي نتيجة حتية لازدهار الزراعة والصناعة والتجارة. ولا أدل على ذلك من مسايرة الامام أفلح نفسه لذلك الذوق العام الموجود بالمجتمع، حيث ابتنى لنفسه قصورا واتخذ حجابا وحثما واحتاط لنفسه باتخاذه بابا من حديد (24). ولم يتوقف ههنا وهو الامام القدوة لجماعة الاباضية، واغا راح يقلد الملوك في سيرهم، حتى أصبح ذلك مطعنا فيه بيد أحد تلامذته الذين أخذوا عنه الفقه والعلوم، وهو نفاث بن نصر النفوسي الذي قال لقومه فيه بأنه «أضاع أمور المسلمين ويزيد في الخلقة أذا مشى ويلبس الطرطور، ويخرج الى الصيد، ويصلى بالأشبور (ش) » (25).

<sup>(22)</sup> ابن الصغير: ص 26 ، بعد أن يتحدث ابن الصغير عن بناء الجفان وأيام الجفان يضيف قائلاً وقد تقدم ذكرها ، وهو في الحقيقة لم يذكرها قبل ذلك فلمل كتابه غير كامل أو توهم أنه قد ذكرها سابقا وقد فاتتنا بهذا معلومات لا شك أنها تكون قيمة عن أيام الجفان ومعنى بني الجفان بدلا من صنع الجفان ان كانت خشبية أو خزفية ولكن الراجح أنها من الفخار الا أنها من الكبر بحيث بنيت بناء مستقرة في مكانها لا تتحرك . والجفن كا يقول ابن منظور هو أعظم ما يكون من القصاع ، أنظر لسان العرب ، ج 1 ، ص 474 .

<sup>(23)</sup> احسان عباس : المجتم التاهرتي ، نفس المجلة ، ص 28 ـ 29 .

<sup>(24)</sup> ابن الصغير: سيرة ، ص 26 .

<sup>(</sup>ه) الطرطور والأشبور كلمتان لم أتمكن من معزفة معنيها بالضبط ، وظاهر من النص أنها نوع من اللباس الفاخر ، ولم يذكرهما صاحب لسان العرب .

<sup>(25)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 92 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 78 .

والواقع أن نفاث بطعنه في الامام أفلح ، لم يكن يساير مراحل تطور المجتمع الذي يعيش فيه ، ولم يستطع أن يهضم ما يراه من تغييرات جذرية وسريعة في بلده ، وانقلاب حقيقي غيّر المجتمع الذي كان يعيش فقيرا بدويا الى مجتمع ثري تمكنت فيه الحضارة ، فلا بد للامام أن يظهر أمام رعيته بالمظهر الذي يتاشى وذوق تلك الرعية ، وكان الذوق العام السائد في المجتمع الرستي ، آنذاك كا يصوره لنا ابن الصغير وهو أحد الأفراد فيه قائلا لقد عرت مع أفلح الدنيا وكثرت الأموال والمستغلات «حتى أطغت أهل الحواجر (ش) والبوادي » (26) .

لقد كان لخوف أفلح من توفر الأموال في أيدي القبائل البدوية اذن وجه من الصواب، إذ أصبحت كا توقع فعلا تتكبر وتريد منافسته في ملكه وازالته منه. والواقع أن ابن الصغير يشير هنا الى أمر خطير وهو بداية تفاقم الرخاء الاقتصادي وتحوله الى ضده. فاذا كان الفقر لم يهدد المجتمع الرستي في يوم من الأيام، كا قلناه سابقا، فان الثراء ووفرة الأموال، بالعكس من ذلك، كانا أهم سلاح بيد أعداء الرستيين الذين أرادوا أن يبيتوا خبر الاباضية ويطفوهم خاصة بعاصتهم تيهرت حيث التجارة الرائجة والأموال النافقة.

أما في جبل نفوسة حيث المشائخ والشراة من الاباضية فانه هو الاخر قد أصابته النعم في ظل الرستيين ، واشتغل سكانه بالدنيا التي أقبلت عليهم رغم تحفظهم الشديد ، ويصور لنا أحد المشائخ في ذلك الجبل مجتمعه بأسف شديد ويقول « قد أدركنا الناس الذين هم الناس محادثتهم ذكر الله تعالى وغبتهم في الله تعالى ، ومعانقتهم في الله تعالى ،

<sup>(\$)</sup> أهل الحواجر ربما أهل الحجر وهم سكان البادية في مواضع الاحجار والرمال . أنظر ابن منظور : لسان ، مادة حجر، ص 571 .

<sup>(26)</sup> ابن الصغير : سيرة ، ص 26 ـ 27 .

وبقينا حتى أدركنا ناسا محادثتهم ذكر الدنيا وزيارتهم لتقاضي الحوائج ومعانقتهم نطاح »(27).

لقد غزت الحضارة الجبل ، فاهتم الناس بالتجارة والاكتساب ، وهو التيار السائد في العهد الرستي ، وأراد المشائخ الوقوف أمامه لكنهم لم يستطيعوا لان أسبابه موجودة ، وكل العوامل تؤدي اليه . فاذا كان الشيخ النفوسي في القرن الثالث الهجري يستغيث من اقتحام الحضارة والرخاء ديار نفوسة ، ويرى في ذلك ابتعادا عن الدين أو تقصيرا فيه ، فان الشيخ أبا يعقوب يوسف الوارجلاني في القرن السادس الهجري ـ نستأنس بكلامه في هذا المقام ـ يفتخر بما وصله بلده وارجلان ، بتداول الذهب فيه وعبور القوافل عبر أراضيه ، وينظر بعين الرضى الى الرخاء الاقتصادي والاجتاعي فيقول في قصيدته الحجازية (28) :

حَلَلْنَا بِوَادِ الْخَيْرِ وَاللَّحْمِ وَالقِرَى بِهَاتًا وَهَاتًا فِي الصَّحَارِي الْمَنَاكِرِ جَزَى اللهُ عَنَّا وَارَجُلانَ خَيْرَ مَا جَزَى بِهِ بَلَدًا عَنْ طَالِبِ الْخَيْرِ سَائِرِ مُوَ الْجَنَّا وَارْجُلانَ خَيْرَ مَا جَزَى بِهِ بَلَدًا عَنْ طَالِبِ الْخَيْرِ سَائِرِ هُوَ الْجَنَّا وَأَبُوابُ مَكَّةً وَأَبُوابُ تِبرِ غَالَةً والدَّنَانِرِ

إن هذه الجنة التي يتحدث عنها الوارجلاني ، والتي عاشها المجتمع في وارجلان في القرن السادس الهجري ، ليست وليدة ذلك القرن ، وانما هي بدون شك تعود في جذورها الى العهد الرستمي . وقد لاحظ الادريسي غنى سكان وارجلان ، في القرن الخامس الهجري ، فقال عن البلد « هي مدينة فيها قبائل مياسير وتجار أغنياء »(29) .

<sup>(27)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 305 ، الشاخي : سير ، ص 215 .

<sup>(28)</sup> الوارجلاني أبو يعقوب يوسف: القصيدة الحجازية (مخطوط) ورقة 14 ـ 15 وأنظر كذلك حمرو خليقة النامي: ملامح عن الحركة العلية بوارجلان ونواحيها منذ انتهاء الدولة الرستية حتى أواخر القرن السادس المجري، مجلة الاصالة، عدد 42 ـ 43 مطبعة البعث قسنطينة، 1397هـ/1977م، ص 31.

<sup>(29)</sup> الأدريسي : وصف ، ص 89 .

واذا كانت وارجلان ، انما ورثت هذا الازدهار منذ العهد الرستي فكانت بذلك المستوى المعاشي الذي يوجب الافتخار بسبب التجارة مع السودان ، فلا شك أن مدنا مثل تنس ووهران وغيرها قد عرفت مجتمعاتها حياة الرخاء بفعل التجارة البحرية مع الأندلس ، أو بسبب وفرة الماشية والمنتوج الزراعي ، وقد بلغت الدولة فيها نشاطا واسعا .

لقد كان للازدهار الاقتصادي ، وتوفر الأموال بيد الناس ، نتيجتان إحداهما ايجابية ، والأخرى سلبية : أما النتيجة الأولى فارتفاع مستوى المعيشة بسبب السياسة الحكية التي اتبعها الأئمة الأوائل من الحكام الرستيين فعمت الحضارة والرقي الاجتاعي جميع شرائح السكان في الدولة واتسعت اسباب الاكتساب والارتزاق بفعل المركز الجغرافي المتوسط الذي تحتله الدولة الرستية في المغرب العربي ووجودها كنقطة اتصال أساسية بين المغرب الأقصى من جهة والمغرب الأدنى المتصل بالمشرق من جهة أخرى وبين بلاد الأندلس من جهة وبلاد السودان من جهة ثانية ، هذا مع ازدهار الزراعة وتنوعها والتمكن في العديد من الصناعات التي سبق أن ذكرناها .

لقد انعكس عن هذا الثراء والحضارة الراقبة التي غرت الجمع الرسمي نتيجة سلبية على المجمع نفسه أولا، وعلى الوجود الرسمي ثانيا اذ استغل البعض ذلك الثراء لحدمة مصالحهم الضيقة، وضرب السلطة التي بسياستها اللينة، وسوقها المفتوحة، تمكنوا من اكتناز تلك الأموال، فكانت أيام الأئمة الأواخر أيام نزاع مستر بين السلطة الحاكة وبين الأغنياء الذين تفاق غناهم وتجاوز قدرة الحاكم السياسية. وربحا لضعف شخصية هذا الأخير أي الحاكم، جانب من المسؤولية في ذلك الصراع الذي استر في نخر جسم الدولة الرسمية شيئا فشيئا. ولما تمكنت الحضارة من المجمع، مع غياب الرقابة بفعل الفتن والمنازعات الأخيرة، التي شهدتها البلاد، فسد أهل تيهرت،

فانغمسوا في حياة اللهو والجون (30) . واستباحوا الحرمات فاتخذوا المسكر أسواقا والغلمان أخدانا (31) . وكا تطرق الفساد الى أهل العاصمة فكذلك أصاب أهل شروس ، أم قرى جبل نفوسة ، الذين تعاطوا شرب الخر (32) . وكلما قويت السلطة الحاكمة واسترجعت قواها ، ضربت بيد قويمة على الفساد ، كذلك كان الحال بالنسبة لعهد الامام أبي اليقظان وأبي حاتم . ولكن سرعان ما تعود الامور الى رداءتها لتفاق جرثومة الفساد وتمكنها من جسم الدولة والمجتمع .

والحقيقة أن المستوى المعاشي الراقي الذي بلغته الدولة الرستية في عهد فيض حضارتها ، وفي الوقت الذي لم يكد فيه مجتعها يخرج من بداوته بفعل السرعة التي استغرقته عملية التغيير والحضارة ، قد حكم على المجتع بالشتات وعلى العمران بالخراب ، فأهدرت الأموال بالباطل وقضى على حضارة قامت مزدهرة في المغرب الأوسط والأدنى مدة قرن وأكثر من ثلث قرن فكان رخاء البلاد وهناؤه أهم عاملين جلبا للدولة كا يقول الاستاذ ح. كنال ( .Canal J ) (33) الحسود الذين أرادوها بسوء ، انطلاقا من عاصتها تيهرت ودرعها الواقي جبل نفوسة .

ولعل ابن حوقل هو أحسن من وصف العاصة الرستية وحياة سكانها الفقيرة بعد زوال الحكم الرستي عنها باكثر من نصف قرن ، مع الاشارة الى ما كانت عليه من رخاء ، اذ يقول « وقد تغيرت تاهرت عما كانت عليه وأهلها وجميع من قاربها من البربر في وقتنا هذا فقراء بتواتر الفتن عليهم ودوام القحط وكثرة القتلى والموت »(34) .

<sup>(30)</sup> ابن تاوت محمد : دولة الرسميين أصحاب تاهرت ، الجلة المذكورة ص 122 .

<sup>(31)</sup> ابن الصفير: ص 56.

<sup>(32)</sup> الشاخي : سير ، ص 273 .

Canal J.: Tiaret, opcit, p. 12 (33)

<sup>(34)</sup> ابن حوقل : صورة ، ص 96 .

, وإذا كانت المصادر لا تشير إلى مدى مساهمة الثروة والازدهار الاقتصادي في الحياة الفكرية فلعل كثرة المساجد بتيهرت (35) وانفاق الأغنياء على طلبة العلم ومدرسيهم (36) ، وجلب الكتب من المشرق ، خاصة من البصرة التي تعتبر المركز الام للاباضية (37) ، تشكل أم المعالم في مساهمة الرخاء الاقتصادي في الحياة الفكرية واحيائهًا. ولعل دار الضيافة التي استقبل فيها علماء نفوسة في عهد الامام عبد الوهاب ، وأجريت لهم فيها نفقاتهم (38) ، كانت مقر الشعراء والأدباء وأصحاب أخبار الماضين الذين عني بهم الامام أبو بكر بن أفلح وهو الوحيد ، من بين الأعَّة الرسميين الـذين تذكرهم المصادر كلها ، له شغف وحب بالاداب والاشعار والتواريخ . وكان : على ما يبدو، يقدم الهدايا لهؤلاء، ويجود عليهم وهو ما يمكن أن نستشفه من كلام ابن الصغير ، الذي احتفظ لنا وحده بتلك الشهادة ، عندما يقول « فلما ولي أبو بكر لم تكن فيه من الشدة في دينه ما كان فين كان قبله من أبائـه ولكن كان سمحـا جـوادا لين العريكــة يســامـح أهــل المروءات ويشايعهم على مرواتهم ويحب الاداب والاشعار وأخبار الماضين »(39). فلا شك أن المصادر الاباضية التي التزمت الصت ازاء هذا الامام ، ولم تدرجه في سلك مشائخها كان بسبب عدم شدته في الدين كسابقيه ، وميله الي أ علوم لم تهتم بها كثيرا لأنها ألفت لغرض ذكر مناقب الأنماة والمشائخ والفقهاء.

هذا حظ الثقافة من الرخاء الاقتصادي ، الظاهر منه على الأقل ولعل جوانب أخرى ستكشف لنا في الباب الثالث من هذا البحث .

<sup>(35)</sup> ابن الصغير : ص 57 .

<sup>(36)</sup> المزاتي أبو الربيع : سير ، ص 86 ـ 87 .

<sup>(37)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 56 ـ 57 .

<sup>(38)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 69 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 59 .

<sup>. (39)</sup> ابن الصغير : سير ، ص 31 .

# البابالثاك. عن المالك. والمالك المالك. والمالك المالك الما

## ﴿ تمهيد ﴾

يعتبر القرنان الثاني والثالث للهجرة ، انطلاقة حقيقية في ميادين الفكر والثقافة والعلوم المختلفة بالبلاد العربية الاسلامية ، مشرقها ومغربها (1) اذ في هذين القرنين ، برز العلماء في العلوم النقلية من تفسير وحديث وفقه وعلوم عقلية بدأت تتطور وتنو كلما تقدمت الأيام ، وأخذت الحياة الفكرية في البلاد ألعربية الاسلامية تتبلور ، لتأخذ شكلها التام ، في القرنين الثالث والرابع الهجريين .

ولما كانت الدولة الرستية قد نشأت ، من حيث الزمان في تلك القرون الأولى من تاريخ العرب والمسلمين الفكري<sup>(2)</sup> ومن حيث المكان في المغرب العربي ، اذ هي من الدول الأولى التي انفصلت عن المشرق في ذلك التاريخ المبكر ، انفصالا سياسيا ، فان كل ما قدمه أبناء المغربين الأوسط والأدنى تحت ظل هذه الدولة في الميدان الفكري ، يعتبر جديدا في المغرب العربي .

لقد كان للرستيين دور بارز في الحياة الفكرية بالمغرب الأوسط خاصة ولا نبالغ اذا قلنا بالمغرب العربي . فلقد حملت هذه الدولة ، كا يقول الأستاذ ابن تاويت الطانجي ، « مشعلا عظيا للحضارة والعلم في الشمال الافريقي فكانت تلى القيروان في ذلك »(3) . وما كان لفاس ، عاصة

<sup>(1)</sup> أحمد أمين : ضحى الاسلام ، ج2 ، ط5 ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ، 1956م ، ص 8 ، 11 ، وما بعدها وأنظر كذلك : Bekri Chikh: Kharijisme berbere, opcit, o. 82

<sup>(2)</sup> الميلي : تاريخ الجزائر ، ج 2 ، ص 67 .

<sup>(3)</sup> ابن تاويت الطانجي : دولة الرستيين أصحاب تاهرت ، صحيفة معهد الدراسات ، مدريد ، م5 ، ع 1 ـ 2 ، ص 126 .

الأدارسة أن تبلغ مبلغ تيهرت الرستية في الحياة الفكرية ، الدينية منها خاصة ، بل لقد كانت تيهرت في رأي الاستاذ بكري (4) ، من الناحية الثقافية ، بارزة جنبا الى جنب مع القيروان وقرطبة ، أكبر عاصمتين مغربيتين في تلك الفترة ، تحاكيها وتنافسها .

والحقيقة أن الرستيين ، بحكم ثقافتهم الواسعة ، شجعوا الحركة الفكرية ، فنشطت تيهرت في هذا الميدان ، كا نشطت في الميادين الأخرى وطار صيتها في الآفاق مباشرة بعد تعميرها حتى دعيت « عراق المغرب وبلخ المغرب ، الحاقا بها في المعارف والعمران والحضارة »(5) ، واذا كانت تيهرت ، قد برزت كركز ثقافي مشهور في المغرب العربي ، خلال القرن الثالث المجري(6) ، فان ذلك راجع الى كونها عاصة دولة مستقلة ، عرفت نشاطا باهرا في مختلف الميادين ، اضافة الى بعض المراكز الثقافية التابعة لما ، وكان أبرزها جبل نفوسة وقراه ، ويعتبر كهف العلماء ومقصدهم ويشكل جزءاً كبيراً من التاريخ الثقافي في المغرب . ولا أراه يحوز على هذه المرتبة العليا ، الا لأن علماءه احتفظوا بتاريخهم ، وكان في بعض الأحيان على حساب العاصمة تيهرت نفسها ، فضلا عن المراكز الأخرى كوارجلان وبلاد الجريد وبلاد سوف وأريخ ، وفي فترة متاخرة مدينتي تنس ووهران وغيرها .

ولعل من أبرز الحياة الثقافية في الدولة الرستية ، ما قامت به هذه الدولة من تعميق لجذور الاسلام في نفوس المغاربة ، يتجلى ذلك ، كا

<sup>.</sup> Bekri Chikh: Ibid, p. 95 (4)

<sup>(5)</sup> الميلي : المرجع السابق ، ج 2 ، ص 76 ، الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ، ج 1 ، ص 231 .

<sup>(6)</sup> الجنحاني : تاهرت ، الجلة التونسية ، عدد 40 ـ 43 ، ص 40 أحد أمين : ظهر الاسلام ، ج1 ، مطبعة خلف ، القساهرة ، 1377هـ/1958م ، ص 294 ، 296 . محسود اساعيل : الخسوارج ص 222 ـ 223 . وأنظر الفردبل : الفرق الاسلامية في الشال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم ، ترجة عبد الرحمن بدوي ، دار ليبيا للنشر والتوزيم ، بنغازي 1969 ، ص 149 .

سوف نرى ، في اهتام الناس بهذا الدين دراسة وعبادة وسلوكا . فاذا كان المؤرخون يتفقون على أن المغرب العربي ، تعرب بفعل هجرات قبائل بني هلال وبني سليم وغيرها ، أو كاد في القرن الخامس المجري<sup>(7)</sup> ، فان كثيرا من المغاربة دخل الاسلام أفواجا ، على مذهب الخوارج الاباضية والصفرية اذ رأوا فيها الاسلام الحقيقي كا يقول شيخ بكري<sup>(8)</sup> . فليس من المبالغة اذن ان نقول مع ألفرد بل إن دعاة الخوارج « كانوا خير رسل للاسلام في بلاد المغرب منذ بداية القرن الثاني للهجرة » (9) . وكان للاباضية الدور البارز في ذلك ، بعكس دورهم الذي لا يكاد يظهر في المشرق العربي . فن خلال الدولة الرستية ، تركت الاباضية النفوذ الأكثر بقاء ودواما تضاهي في ذلك ما تركته الصفرية .

ولقد آثرنا تفصيل الكلام حول اسلام البربر في هذا التهيد لانه يشكل فعلا تمهيدا للحياة الفكرية في الدولة الرستية ، التي نشطت فيها العلوم الدينية وازدهرت أكثر من اية علوم أخرى .

فما مظاهر الحياة الفكرية في هذه الدولة ؟ وما مدى تأثيرها وتأثرها ؟ ومن أبرز العلماء فيها ؟ هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات الأخرى ، سوف نتطرق اليها في فصول الباب ومباحثه .

<sup>(7)</sup> الكماك : موجز ، ص 287 ـ 288 ، الميلي : تـاريخ الجزائر ، ج2 ، ص 218 ، الجيلالي : تـاريخ ، ج1 ، ص 386 ، بونـار رابح : المغرب العربي تـاريخـه وثقـافتـه ، طـ2 ، الشركـة الوطنيـة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ص 386 ، من 200 ـ 283 ، الغريد بل : المرجع السابق ، ص 214 ـ 215 .

<sup>.</sup> Bekri Chikh : Ibid, p. 106 (8)

<sup>(9)</sup> الفريد بل : المرجع السابق ، ص 147 .

# ﴿ الفصل الأول ﴾ دور الحكام في الحياة الفكرية

لا شك أن للحكام ، أي حاكم ، دورا بارزا ، اما بالسلب أو بالايجاب في توجيه وتشجيع مختلف الميادين والأنشطة في دولته . من هنا برز دور الأئمة الرستيين ، في الاهتام بالثقافة والعناية بالفكر ، كأوضح ما يجب أن يكون وهذا أمر بديهي ، اذا علمنا أن الأئمة كانوا من العلماء البارزين ، الذين لهم نصيب وافر من العلم (1) ، ساهموا به في انعاش الحياة الفكرية ، وبعث العلم والثقافة في المجتمعات الاباضية التي كانت تحت حكمهم ، خاصة في المغربين الأوسط والأدنى ، وفي غير الاباضية بالمغرب الأوسط .

والواقع ، أن دور الحكام الرستيين في الحياة الفكرية كبير ، يثبت هذا ما قاموا به من جهود في نشر العلم (2) ، وبناء المساجد ، وجلب الكتب من المشرق . ولا نسى أن من شروط تولي الامامة عند الاباضية ، أن يكون الامام المبايع عالماً محيطا . وهذا مالمسناه فعلا في الأسرة الرستية ، وأخذ بعين الاعتبار في تولية كل من الامام الأول عبد الرحمن بن رستم وابنه عبد الوهاب من بعده (3) . وكان عبد الرحمن ، قد أخذ العلم من المشرق ويعتبر من حلته الى المغرب عند الاباضية . قضى مع شيخه أبي عبيدة مسلم ابن أبي

<sup>(1)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 56 ـ 57 ، الشاخي : سير ، ص 193 .

<sup>(2)</sup> سالم عبد العزيز: المغرب الكبير، ج2، ص 574.

<sup>(3)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 53 ، 56 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 42 ، 46 ، وأنظر شرائع الدين للواب ابن سلام (مخطوط) يتحدث الامام عبد الوهاب في رسالة له عن الامام والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه كالصلاح والورع والفقه والفهم والعقل . ورقة 28 .

كريمة في مدرسة البصرة خسة أعوام (+) ، تروي المصادر الاباضية أنه وحملة العلم الآخرين ، عندما هموا بتوديع شيخهم أبي عبيدة لمفادرة المشرق نحو المغرب ، أجاز أبو عبيدة لعبد الرحمن مالم يجز للآخرين وقال له « افت بما سمعت (مني) ومالم تسمع »(5) ذلك لأنه رأى عنده ادراكا قويا ، ووعيا صالحا ، وذهنا حادا يميز بين الأمور بقوة مطبوعة (6) ، فاجاز له الاجتهاد بكل مافي الكلمة من معنى .

ويبدو أن عبد الرحمن ، كان من العلم الغزير ، بحيث قال عنه أحد معاصريه « لا أعلم من يخرج مسائل دماء أهل القبلة في زماننا هذا الا عبد الرحمن بن رستم بالمغرب » (7) وهدا على الفقه الاباضي ، فكان سمحا غير متشدد في الدين ، بل يعتبر ، في رأي أبي يعقوب الوراجلاني من العلماء الذين أطلقوا الخناق وأوسعوا الرباق (8) ، فأوسع للأمة في دينها وهو الامام المسؤول ، والمجاز من طرف شيخه بالبصرة . الا أن مصادرنا لا تشير الى نوعية تلك التوسعة .

وأذا كان ابن الصغير (9) ، يذكر أنه لم يكن لعبد الرحمن بن رسم كتاب معروف من تأليفه ، فان المصادر الاباضية تنسب كتابين على الأقل لهذا الامام ، أحدهما في التفسير ، تنافس الاباضية الوهبية والنكارية على اقتنائه لاشك أن ذلك لان الكتاب لاول امام رستي لم يقع الاختلاف عليه ، وتتولاه الطائفتان معا . وتذكر الرواية الاباضية أن أحد شيوخها لما سمع

<sup>(4)</sup> أبو زكرياء ؛ سير ، ص 26 ، 36 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 20 ، الثباخي : سير ، ص 123 ، 124 .

<sup>(5)</sup> الثاخي : سير ، ص 144 .

<sup>(6)</sup> السائلي سالم بن حود : ازالة الوعثاء عن اتباع أبي الشعثاء تحقيق سيدة اساعيل كاشف ، منشورات وزارة الغراث القومي والثقافة سلطنة عمان ، 1979 ، ص 39 .

<sup>(7)</sup> لواب بن سلام : شرائع الدين (مخطوط) ورقة 38 .

<sup>(8)</sup> أبو يعقوب الوارجلاني : الدليل لأهل العقول ، ج 2 ، ص 18 .

<sup>(9)</sup> ابن الصغير: سيرة ، ص 17 .

بهذا التفسير يباع في أسواق قلعة بني حماد ، شد الرحال اليها ، ولما وصلها وجد نكاريا فيها فقال له « اطمئن ياعبد الله فقد بيع الكتاب ووقع في يد لا يخرج منها ولا يمكن أن تراه فابحث ان شئت عن غيره »(10)

وأما الكتاب الثاني لعبد الرحمن بن رسم ، فقد ذكره أبو يعقوب الوارجلاني وقال بأنه وقف على خطبة للامام كان خطب بها يوم جمعة في كتاب ذكر فيها خطبه رضي الله عنه (١١) . أي أن هذا الكتاب ، كتاب خطب الامام .

من ناحية أخرى ، نفهم من هذا النص أن الأئمة الرستيين كغيرهم كانوا يتولون خطبة الجمعة بأنفسهم ، فينشرون الدين والفقه والثقافة من خلالها ولعل خطبة الامام يوم الجمعة ، كانت تلقى في المسجد الجامع . واما المساجد الأخرى ، اباضية وغيرها ، فكان الخطباء فيها متنوعين ، وهذا ما يفسر قول ابن الصغير وهو يتحدث عن عهد أبي حاتم ويقول «حضرت لهم خطباء كثيرة (كذا) أولهم ابن أبي ادريس والثاني أحمد التيه والثالث أبو العباس بن فتحون والرابع عثان بن الصفار والخامس أحمد ابن منصور » (12) .

ولا أرى أن الامام الرستي كان يقتصر فقط على خطبة يلقيها من على المنبر يوم الجعة ، وانما كان دائم الاتصال برعيته ، يفقهها في دينها ويحثها على العلم . وكان عبد الوهاب بن عبد الرحمن قد قضى في عهده سبعة أعوام

<sup>(10)</sup> الوسياني : سير ، (مخطوط) ورقة 72 ـ 73 . الدرجيني : طبقات ج2 ، ص 471 ، البرادي ، ملحق كتب الاباضية ، بكتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي ، ج2 ، ص 289 ، معمر علي يحيى : الاباضية بالجزائر ، ص 209 ، يذكر الشيخ علي يحيى معمر أن أبا يعتوب الوارجلاني ذكر أنه رأى هذا التفسير ، في ق6 ، بالاضافة . الى رسائل متعددة وجوابات كثيرة مفيدة في فنون من العلم بعضها موجود وبعضها مفقود . ولم يشر الشيخ معمر الى مصادره ، أنظر الاباضية بالجزائر ، ص 64 ، ويذكر البرادي ، أن تفسير عبد الرحمن يذكرونه ولم ير . أنظر أبا عمار عبد الكافي : الموجز ، ج2 ، ملحق ، ص 289 .

<sup>(11)</sup> أبو يعقوب الوارجلاني : الدليل لأهل العقول ، ج2 ، ص 13 ـ 14 ، ج3 ، ص 117 ـ 118 .

<sup>121)</sup> ابن الصغير : ص 59 .

بجبل نفوسة ، قضاها في تلقين نفوسة مسائل الصلاة ، وانقضت الأعوام السبعة ، وبقيت له بعض الأبواب لم يلق دروسها (١٥) ، لتعمقه في كل مسألة ، ولأهمية ركن الصلاة في الاسلام . ولاشك أن عبد الوهاب لم يستحدث هذه الدروس عندما كان في الجبل ، وانما كان ذلك دأبه في تيهرت ، وكان دأب أبيه عبد الرحمن وهو المتخرج من مدرسة البصرة ، حيث دروس ومواعظ أبي عبيدة . واسترت هذه الظاهرة عند الأئمة كا سوف نرى ، وهي تعبر فعل عن اهتام الرستيين بتعليم المغاربة دينهم وايصال الثقافة اليهم .

ولم يقتصر عبد الوهاب بتلك الدروس التي القاها في مساجد جبل نفوسة ، واغا الف كتابا يعرف عند ابن الصغير بمسائل نفوسة الجبل ، وهو عبارة عن اجوبة لمسائل اشكلت على نفوسة . ويقول ابن الصغير أن هذا الكتاب كان « في أيدي الاباضية مشهورا عندهم معلوما يتداولونه قرنا عن قرن الى أن لحق الفصل (كذا) فأخذته عن بعض الرستيين فدرسته ووقفت عليه » (14) وسكوت ابن الصغير المسالكي عن نقدده ، دليل على اعجابه بالكتاب .

وقد ذكرت المصادر الاباضية (15) هذا الكتاب بعناوين مختلفة يذكره الاستاذ محمد علي دبوز باسم « نوارل (ش) نفوسة » ويقول بأنه لا يزال موجودا في مدن ميزاب (16) ، وجبل نفوسة وجربة . ويبدو أنه في عهد

<sup>(13)</sup> أبو زكرياء : ص 76 ، الدرجيني : ج1 ، ص 66 ـ 67 .

<sup>(14)</sup> ابن الصغير: ص 17.

<sup>(15)</sup> البرادي : الجواهر ، ص 219 ، البرادي : كتب الاباضية ، ملحق ضن كتاب الموجز ، ج2 ، لأبي عمار جبد الكافي ، ص 289 ، الوارجلاني : أبو يعقوب : العمل والانصاف (مخطوط) ورقة 58 ، وأنظر أيضا دبوز محمد على : المغرب الكبير ، ج 3 ، ص 272 ـ 273 .

<sup>(\$)</sup> يقول الوارجلاني شارحا معنى النوازل بأنها التي تنزل على العباد مما ليس لهم عهد من كتاب الله ولا سنة رسوا. الله مَرَاتُكُ فيسوغ لهم الاجتهاد بين مخطيء ومصيب والكل محول عنهم . أنظر: الدليل لأهل المقول، ج 1 ، ص 34 وأنظر تفسيرًا آخرًا عند الكعاك: البربر ص 113 .

<sup>(16)</sup> لقد رأيت كتابا بهذا العنوان في مكتبة الشيخ بلحاج بالقرارة . تصفحته كله وهو يحتاج الى تحقيق نسبته =

البرادي كان مجلدا ضخما لا يحتوي جوابات الامام عبد الوهاب حسب، وانما فتاوي وجوابات الامام أفلح بن عبد الوهاب، وابنه أبي اليقظان عمد. ويقول بأنه سفر تام (17).

وكان الامام عبد الوهاب كثير القراءة والمطالعة ، عالما ، أخذ العلم عن حلة العلم من البصرة ، وخاصة منهم والده (١٤٥) . ودفعه شغفه للاستزادة من العلم والمعرفة بعد وفاة حملة العلم ، الى ارسال ألف دينار لاخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتبا ، فاقتضى نظر هؤلاء أن يشتروها ورقا ، وتطوعوا بالمداد وأجرة النساخ حتى أكلوا له ديوانا عظيما ، فبعثوه اليه فاجتهد في قراءته . ولما انتهى منه قال « الحمد لله ، اذ ليس فيه مسألة غربت عني الا مسألتان ولو سئلت عنها لأجبت قياسا على نظائرها ووافقت الصواب »(١٩٥) وهذه الرواية ، تدل بوضوح ، على مدى اتساع معرفة هذا الامام وعلمه وولعه الزائد بالكتب والمطالعة (١٥٥) ، حتى أن الشاخي يذكر أنه كان من عادته اذا فرغ من صلاة العشاء ، أخذ كتابا ينظر فيه (١٤١) ، بل إن أبا زكرياء ، يروي أنه بلغه أن الامام عبد الوهاب « سمر ذات ليلة هو وأخوه يتعلمان مسائل الفرائض ، فلم يصبح عليها الصباح الا وهما يورثان أمل المشرق وأهل المغرب ـ وكان في سمرهما يقدان مصباحا يجعل له عبد الوهاب الغتائل من عامته حتى أن عليها » (١٤٥) .

والحقيقة أن الرواية رغ خللها اللغوي ، توحى بوضوح مدى اهتام هذا

<sup>-</sup> للامام عبد الوهاب ، وقد قام الشيخ أعمد بن يوسف اطفيش بترتيبه . ويحتوي هذا الخطوط على أبواب عديدة في مختلف مسائل الفقه كالصلاة والزكاة والطهارات والولاية والبراءة والخلافة... وسمعت مؤخرا أن الدكتور عرو خليفة النامي يقوم بتحقيقه . وأنظر مقدمة الطبعة الثانية

<sup>. (17)</sup> البرادي: الجواهر، ص 219. وانظر مقدمة الطبعة الثانية

<sup>(18)</sup> على دبوز معمر: الاباضية بالجزائر، ص 66 .

<sup>(19)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 56 \_ 57 .

<sup>(20)</sup> الكعاك : موجز ، ص 215

<sup>(21)</sup> الثماخي : ص 149 .

<sup>(22)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 .

الامام بالعلم والتحصيل وأسلوب كسبها اذ كان ذلك بالدراسة مع أخيه تحت نور الفتائل. وفي صنع تلك الفتائل من عمامة عبد الوهاب، دليل قاطع على شغف هذا الامام بالعلم وحبه البالغ له. وليس عجبا هذا عن عبد الوهاب وهو الذي واجه في عهده مختلف الاتجاهات والأفكار والمذاهب، وانفصلت الاباضية الى وهبية ونكارية وخلفية. وناظر المعتزلة، وهم المعروفون بالجدل العقلي والفكر المتحرر، وسوف نعود الى هذه الفرق واحداثها بالتفصيل عندما نتطرق الى المناظرات.

ولعل عهد أفلح بن عبد الوهاب ، يعتبر من أزهى عصور الدولة الرستية ثقافة وفكرا ، بالاضافة الى الرخاء الاقتصادي (23) . وكان أفلح قبل أن يتولى الامامة سنة 208هـ ، قد قعد بين يديه ثلاث حلق يتعلمون منه فنون العلم (25) يذكر الوسياني انها علم الفقه والكلام واللغة (25) . وكان قد أخذ العلم عن أبيه وجده ، ومن عاصرهما من كبار العلماء ، حتى بلغ درجتهم وتفوق على بعضهم ، وأصبح من الأئمة المعدودين ، والعلماء الشهورين وانفرد بأقوال في علم الكلام واعتبر من أجلها اماما (26) . وقد ترك أفلح العديد من الرسائل (27) وله جوابات ونوازل (28) ، كا أن له اهتاماً بالحديث وروايته اذ لقد ضم الوارجلاني الى مسند الربيع بن عبد الوهاب (29) ، وهذا لقدره في علم الحديث وابتعاده عن الوضع ، والكذب مما جعله موضع الثقة عنده .

<sup>(23)</sup> معمر : الاباضية بالجزائر ، ص 71 ـ 72 .

<sup>(24)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 89 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 77 ، ج2 ، ص 320 .

<sup>(25)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 39 ، الشاخي : سير ، ص 193 ، 222 .

<sup>(26)</sup> معمر : ألاباضية بالجزائر ، ص 70 .

<sup>(27)</sup> أثبتها الباروني في ازهاره . أنظر الجؤء الشاني منه ، ص 187 ـ 188 ، 200 ـ 205 ، 214 ـ 219 . ولعلنا سناخذ عند حديثنا عن الأدب عينة منها .

<sup>(28)</sup> البرادي : ملحق بكتاب الموجز لأبي عمار ، ج 2 ، ص 289 . \_ .

<sup>(29)</sup> الوارجلاني : العدل والانصاف (مخطوط) ج2 بدون ترقيم للصفحات وأنظر كذلك الربيع بن حبيب بن =

ويذكر أبو زكرياء ، أن الامام أفلح ، بلغ في حساب الغبار والنجامة مبلغا عظيما (30) ، وكان بالاضافة الى هذا ، شاعرا مجيدا له قصيدة رائية (11) مبلغا على طلب العلم واكتسابه ، ويبجل فيها العلم والعلماء بقدر ما يحط فيها من قية الجهل والجهلة ويقول فيها ، وهي طويلة :

الْعِلْمُ أَبْقَى لأَهْـلِ الْعِلْمِ آئــارَا يُرِيكَ أَشْخَاصَهُم رُوحاً وَابْكَـارَا حَيَّ وَإِنْ مَـاتَ ذُو عِلْمٍ وَذُو وَرَعٍ مَامَاتَ عَبْدٌ قَضَى مِنْ ذَاكَ أَوْ طَـارَا وَذُو حَيّـاةٍ عَلَى جَهْـلِ وَمَنَقَصَـةٍ كَمَيّّتٍ قَـدُ ثَوَى فِي الرَّمْسِ أَعْصَارَا

ولاهتام أفلح بالثقافة والتعليم ، يذكر الوسياني ، أن هذا الامام حث على دراسة الكتب وقال « عليكم بدراسة كتب المسلمين لا سيا كتاب أبي سفيان محبوب بن الرحيل »(32) وهو في تاريخ وآثار الحركة الاباضية ورجالها بالمشرق .

وفي عهد أفلح بن عبد الوهاب ، قامت حركة نفاث بن نصر النفوسي تلميذ أفلح ، اذ درس عليه في تيهرت (33) ، وانتقد استاذه وشيخه في عدة

عَ هُو الأَرْدِي : الجامع الصحيح على ترتيب أبي يعقوب يوسف بن ابراهم الوارجلاني ، تصحيح الشيخ نور الدين السالمي ، ط2 ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1349هـ ، ج 1 ، ص 3 مقدمة المصحح ، وأنظر كذلك ج 4 ، ص 6 وما بعدها ، وراجع أيضًا دجال صالح بكير : معتبد الاباضية في الحديث مسند الربيع بن حبيب ، محاضرة لللتقى السادس عثر للفكر الاسلامي بتلسان الجزائر 1402هـ/1982م ، ص 12 ـ 13 .

<sup>(30)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 89 ، الشاخي : سير ، ص 193 .

<sup>(31)</sup> الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 189 ـ 190 نشرها مع تشطير الأديب الشاعر الشيخ علي بن أحمد العاني لها . وأنظرها بدون تشطير في كتاب الدعائم لابن النظر ، ص 133 ـ 136 . ويذكر الكماك أن القصيدة هي من ديوان لأفلح مفقود لم تسلم منه الا تلك الابيات . موجز التاريخ العام ، ص 215 .

\_\_(32) الوسياني: سير، (خطوط) ورقة 108، محبوب بن الرحيل أبو سفيان من الأوائل الذين كتبوا في سير الاباضية والتابعين، وقد اعتد الدرجيني على كتابه وترجم له في طبقاته، ووضعه في الطبقة الرابعة من علىاء الاباضية (150هـ ـ 200) وأورد له نصا كبيرا ساه بالعهد جع فيه المواعظ والحكم والادب. وهو عهد الى طالب الحق صاحب الثورة في الحجاز، أنظر الدرجيني: طبقات، ج2، ص 278 ـ 289، عوض خليفات: نشأة الحركة الاباضية، ص 116 ـ 126، وكتابه يشتل على الاخبار والنقه والكلام والمقائد، أنظر البرادي ملحق بكتاب الموجز لابي عار، ج2، ص 247.

<sup>(33)</sup> الشاخي : سير ، ص 214 . "

مسائل نعود اليها ، عند حديثنا عن المناظرات التي انبثقت عن الاباضية كالنكارية والخلفية والنفاثية .

ولا تتحدث المصادر الاباضية عن الامام أبي بكر ، الذي يبدو أن عهده كان عهده كان عهده كان عهده كان عهده كان عهده الآداب والأشعار وأخبار الماضين... وكان.... يحب اللذات ويميل الى الشهوات »(34) ، وهذا يدفعنا الى الاعتقاد أن بلاطه كان منزل الأدباء والشعراء يشجعهم باهتامه بانتاجاتهم ، ويرعاهم بصلاته . ويستأنس كذلك بالتاريخ ورواة أخباره ، فلا شك أن هذا الاهتام بالأدب والشعر والتاريخ الذي نسب للامام أبي بكر وحده دون غيره من الأئمة ، قد أدى الى نشاط هذه الفنون في عهده ، وإن كان ابن الصغير لا يذكر الشعراء أو الأدباء الذين كانوا يتسامرون مع أبي بكر ويرتاح اليهم .

ولعلنا لا خطيء اذا قلنا إن عهد الامام أبي بكر وحده ، يكن وصف ثقافته بانها ليست دينية بحتة . هذا ما نستطيع أن ننتهي اليه ، على الأقل في هذه الفترة التي سكتت فيها المصادر الاباضية عنه وعن أيامه ، في حين أن ابن الصغير يشير الى اهتامه بالآداب دون غيرها من العلوم الأخرى الدينية منها خاصة . ويصور لنا عهده عهد فتنة ابن عرفة (35) .

ولم يستر الاهتام بالآداب والشعر بعد أبي بكر، اذ نجد الامام أبا اليقظان يعود ، بعد انتهاء اضطراب أوضاع العاصمة ، ألى زهد (36) جده عبد الرحمن ، لذلك كانت أيامه لآ يعدلها أهل نفوسة الا بأيام عبد الرحمن ذلك لأنهم اتخذوا مجلسه كالمسجد ، طائفة يصلون ، وطائفة يقراون القرآن وطائفة يتذاكرون في فنون العلم (37) . ويذكر ابن الصغير أنه لحق

<sup>.</sup> (34) ابن الصغير : ص 31 ـ 32 .

<sup>(35)</sup> ابن الصغير : تاريخ ، ص 31 ـ 41 .

<sup>(36)</sup> الشاخي : سير ، ص 222 .

<sup>(37)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 83 ، الثماخي : سير ، ص 222 .

بعض أيامه وامارته ويقول: «حضرت مجلسه وقد جلس للناس خارج المسجد الجامع مما يلي الجدار الغربي. ورأيته ثانيا في مصلى الجنائز »(38).

وإذا سايرنا ما تقوله المصادر الاباضية في عدد تآليف أبي اليقظان وجدناه من المكثرين في ذلك ، اذ ينسب اليه تأليف في الاستطاعة قيل إنه في أربعين كتابا (39) . وبلغ في العلم مبلغا عظيا . ويبدو أن قوة المذاهب المختلفة في تيهرت ، ونشاطها المستمر خاصة بعد الفتنة التي رأتها الدولة الرستية في عهد سلفه أبي بكر ، دفعته الى التأليف في الرد على المخالفين كتبا كثيرة ، يصفها أبو زكرياء بأنها « بليغة شافية ، و... أنها قومت فبلغت قيمتها سبعة عشر دينارا »(40) وأما الدرجيني فيقول بأنها « لا يشق فبلغت قيمتها سبعة عشر دينارا »(40) وأما الدرجيني فيقول بأنها « لا يشق فيها غباره ولا تياره »(41) . ولعل أبا زكرياء والدرجيني ، يقصدان هنا رسالته في مسألة خلق القرآن ، التي أعطى فيها أبو اليقظان رأيه ، وحاول أن يثبت بطرق واضحة اعتقاد الاباضية في المغرب خاصة بأن القرآن علوق . وهذه الرسالة تدل على مقدرة في الجدل (42) .

وللامام أبي اليقظان رسائل عديدة ، وجوابات مختلفة (43) . وفي احدى رسائله نلاحظ مدى اهتام هذا الامام بالعلم . ويقول مستنهضا للهمم « إعلموا رحمكم الله أن أهل العلم بالله القائمين بهذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف (4) منهم ، فرحم الله امرءا مسلما احتسب نفسه وأرصد لله في طلب العلم » (44) .

<sup>(38)</sup> ابن الصغير: تاريخ ، ص 44 .

<sup>(39)</sup> الوسياني : سير ، (مخطوط) ورقة 39 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 319 ، الشاخي : سير ، ص 222 .

<sup>(40)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 98 .

<sup>(41)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 84 .

Dengel Gerard: l'Imamat Ibadite de Tahert, opcit, p. 240 (42)

<sup>(43)</sup> البرادي : ملحق كتب الاباضية ضمن كتاب الموجز لأبي عمار ، ج 2 ، ص 289 وأنظر غودجا من رسالة في الأزهار الرياضية للباروني : ج 2 ، ص 241 .

<sup>(44)</sup> البرادي : الجواهر ، ص 182 .

<sup>(☆)</sup> الخلوف : جمع خلف ويقال أيضا الاخلاف . ابن منظور : لسان ، م1 ص 883 مادة «خلف» .

إن هذه الاستفائة التي يوجهها الامام الى رعيته ، تبين ، بوضوح المرحلة التي تعيشها الدولة الرستية . وتوحي بقلة العلماء الاباضية منهم خاصة وتدعو المسلمين الى أن يبذلوا جهودهم في طلب العلم ويعتنوا به طلبا لمرضاة الله .

لا نعلم الكثير عن الأئمة الأخرين ، ومساهماتهم في الحياة الفكرية بالدولة الرستية (حلاق) ، ولكننا لا نشك في أن حلقات الدرس ، كانت متواصلة لم تنقطع ، وأن اهتامهم بالتعليم استر الى نهاية الدولة ، لأن البيت الرستي كان بيت علم في مختلف الفنون « من الأصول والفقسه والتفاسير وفنون الدين والرد على الخالفين وعلم اللغة والنجوم والاعراب والفصاحة »(حلاق) ، ولا أدل على هذا من قول يعقوب بن أفلح ، آخر الأئمة الرستيين الذي نجا من قبضة أبي عبد الله الشيعي بالهروب الى وارجلان ، حيث سأله أهلها عما اذا كان يحفظ القرآن كله فأجاب قائلا « معاذ الله أن ينزل على موسى وعيسى مالم أحفظه وأعرف معناه ، فكيف بكتاب أنزله لله على نبينا محمد ما الله الما الله على نبينا محمد ما اله الله على نبينا محمد ما الله على نبينا عمد ما الله على نبينا عمد ما الله الله على نبينا عمد ما الله الله على نبينا عمد ما الله على نبينا عمد على الله على نبينا عمد على الله على نبينا عمد على الله على اله على الله عل

ويصور لنا الشاخي مدى الغاية التي بلغتها الأسرة الرستية في العلم، والتي لا يتطرق الجهل الى أفرادها بما في ذلك الاماء، فيقول بأن أحد الرستيين قال: « معاذ الله أن تكون عندنا أمة لا تعرف منزلة يبيت فيها القمر » (48).

والـواقـع أن كل المصادر تشير الى علـو كعب هـذه الأسرة في العلم ومساهمتها الكبيرة في نشره بين الناس ، ولعل العلوم الـدينية كانت تحظى

<sup>.</sup> Dengel Gerard: ibid, p. 240 (45)

<sup>(46)</sup> الشاخي : ص 193 .

<sup>(47)</sup> أبو زكرياء : ص 124 ، الدرجيني : ج2 ، ص 105 .

<sup>(48)</sup> الناخي : ص 193 .

باهتام أكبر، لذلك فقد صبغت الحياة الفكرية في الدولة الرستية بها، واهتم الأئمة أكثر بالفقه الاباضي وآرائه الكلامية، ونقضه للمذاهب التي تعيش معه، لذلك كانت الحياة الفكرية في هذه الدولة تنبض بالنشاط والحيوية.

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

### المؤسسات التعليية والدراسات المتداولة فيها

### أولا - المؤسسات التعليية :

لا شك أن المسجد كان أهم مؤسسة تعليمة في الدولة الرستمية ، كا كان في سائر الدول الاسلامية آنذاك . ولا يزال المسجد في بعض المجتعات يؤدي دوره التثقيفي والتعليمي ، اضافة الى دوره في اقامة الشعائر الدينية الى يومنا هذا .

ولقد رأينا أن عبد الرحمن بن رستم ، بدأ ببناء المسجد الجامع عندما شرع في بناء مدينة تأويه وتأوي الاباضية الذين تقاطروا عليه .

يصف البكري<sup>(1)</sup> هذا المسجد الذي لا يزال قائمًا في عهده ، في القرن الخامس ويقول بأنه بني بخشب الأحراش التي تحييط بموضع تيهرت ، وهو من أربع بلاطات<sup>(2)</sup>.

ويبدو أن التعليم في المسجد كان يتم بأسلوبين يحددهما مستوى ذلك

<sup>(1)</sup> الْبكري : المغرب ، ص 68 ، الحميري : الروض المعطار ، ص 126 .ّ

<sup>(2)</sup> لعل هذه البلاطات الأربع يقصد بها أنه ينقسم المسجد الى أربعة أقسام أو غرف يمكن أن يكون قسم للصلاة وآخر للنساء وثالث لتعليم الصبيان ، وأما الرابع فيتخذ للأغراض الأخرى المرتبطة بالمسجد . نقول هذا من باب التخمين لأن مصادرنا لا تزودنا بأي شيء في هذا الخصوص ، غير أن الشيخ سليان داود بن يوسف يذكر ، دون أن يشير الى مصادره ، أن الرستيين جعلوا بجوار كل مسجد كبير أو صغير (مدرسة) للصفار ، وتخصص ناحية للنساء . وأمام كل مسجد بيت لضيوف المسجد وأكثرهم من الحجاج ، يقوم رواد المسجد بما يجب لاعالتهم . أنظر : سليان داود بن يوسف : مجهودات الدولة الرستية في نشر الحضارة الاسلامية وتركيزها ، مجلة الاصالة ، عدد 49 ـ 50 مطبعة البعث ، قسنطينة ، الجزائر ، 1397هـ/1977م ، ص 95 .

التعليم . أما الاسلوب الأول فيكن أن نطلق عليه ما يعرف باسم الكتّاب وأما الأسلوب الثاني فهو حلقات العلم في المسجد .

### أ ـ الكتساب:

في الواقع لم أجد ما يؤكد لي أن التعليم كان يؤخذ في أماكن خاصة ومعينة له . ولكن الذي أراه ، أن التعليم كان يجري في مختلف الاماكن وهذا الفراغ الذي نشعر به في هذا الجال(3) ، مع شهرة الدولة الرستية بتعلميها وعلمائها ، دفعنا الى الاعتقاد أن الكتاب(4) كان من أهم المؤسسات التي بثت المعرفة في أوساط البربر ، مادامت هذه المؤسسة هي اللبنة الأولى لدور التعليم في المغرب العربي ، كا تؤكد الدكتورة نجاح القابسي(5) . وهي أيضا من أشهر أنواع التعليم الابتدائي(6) : فيها كان الصبيان يلقنون مباديء اللغة العربية ، وحفظ القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية ، بطريقة التكرار ، والترديد وراء الشيخ حسما يبدو .

ولعل انفصال الكتاب عن المسجد، وقيامه في نفس الوقت الى جانبه (٦)، لغرضين، أولها أن الكتاب كان لتعليم الصبيان الذين مازالوا لم يبلغوا بسن الرشد بحيث يحترزوا من النجاسة (٥) اذا دخلوا المسجد الذي

<sup>(3)</sup> حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات ، ص 126 .

<sup>(4)</sup> توجد أشارة طفيفة في سير أبي زكرياء الى الكتاب كمكان للتعليم ربما في القرن الرابع الهجربي ، عندما تحدث عن أحد الاباضية الذين انشقوا عن المذهب ويعرف باسم الشكاس . وقال بأنه أدخله أبوه في الكتاب فقرأ وحفظ . وهذا يدل على اتخاذ الاباضية لهذه التسمية وبالتالي لهذا المكان للتعليم ، وأن كان الدرجيني بدل كلمة لكتاب بالمؤدب . أنظر أبو زكرياء : سيم ، ص 144 ، الدرجيبي : طبقات ، ج 1 ، ص 118 .

<sup>(5)</sup> د. نجاح القابسي: المعاهد والمؤسسات مسيمه في العام الاسلامي . بجنة المؤرخ العربي ، العدد 19 ، السنة 1981 ، بغداد ، ص 177 .

<sup>(6)</sup> عويس عبد الحليم : دولة بني حماد ، ط 1 . دار الشروق ، بيروت 1400هـ/1980م ، ص 253 .

 <sup>(7)</sup> يقول حسن حسني عبد الوهاب في ورقاته إن الكتاتيب تعتبر ملحقات للساجد وتوابع لها ، أنظر ورقات ،
 ص 94 .

 <sup>(8)</sup> القابسي أبو الحسن على : الرسالة المنصلة لاحوال المتعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين ، تحقيق أحمد فؤاد
 الأهداني ، ط 2 ، دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلمي ، القاهرة ، 1955 ، ص 322 .

يشترط فيه الطهارة . أما الفرض الثاني ، وهو تفسير لارتباط الكتاب بالمسجد فان ذلك راجع ولا شك الى طبيعة العلوم التي كانت تدرس في الكتاتيب وهي دينية بحته أو مرتبطة به ارتباطا وثيقا كاللغة العربية الوسيلة الوحيدة لقراءة القرآن وحفظه .

ويبدو أن التلميذ في الكتاب كان يكتب دروسه على لوح من خشب ربا لندرة الورق في ذلك الحين ، اذ الفترة الزمنية جد متقدمة بالنسبة للمغرب العربي خاصة (9) . وتذكر المصادر الاباضية أن أول من علم القرآن بجبل نفوسة رجل يدعى عر بن يمكتن (10) . وقد تعلمه هو في طريق مغمداس يتلقى فيها العرب القادمين من المشرق ، في زمان قلت فيه نسخ الكتاب الكريم ، واشتد فيه حرص البربر على التعلم وتلقي الدين الجديد (11) ، فكان « يكتب عنهم لوحه من القرآن وينصرف فاذا درس ما كتب وتعلم عاد الى المحجة فيكتب من المارة... لوحه »(12) . فلا شك أن هذا المعلم الأول بجبل نفوسة لكتاب الله ، كان يسلك مع تلامذته نفس الطريقة في الكتابة على الألواح (13) ، وعوها كلما حفظ الصبي ما عليها ، ولا نستبعد أن تكون هذه هي الطريقة أو الوسيلة المتبعة في جميع كتاتيب الدولة الرستية ، التي نراها كثيرة كثرة المساجد اذ لا تخلو قرية أو مدينة من مسجد واحد على الأقل وقد اعتنى الرستيون ببناء المساجد ، فلم ينسوا

<sup>(9)</sup> كانت طريقة الكتابة على الألواح في المغرب العربي سارية في القرون الأولى اذ يروى أبو العرب في طبقات علماء افريقية ان اساعيل بن رباح الجزري أحد الفقهاء وتوفي سنة212هـ كان في طفولته يحضر المكتب (ربما هو الكتاب) ومعه لوحه فاذا حفظ ما عليه غسله بالماء في اناء معد لذلك . أنظر أبو يعقوب : طبقات ، ص 150 ، وأنظه : حسنى عبد الوهاب : ورقات ، ص 81 .

<sup>(10)</sup> عمر بن يمكنن من رجال القرن الشاني الهجري توفي مع أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح للمافري سنة 144هـ . أنظر الشاخي : ص 143 .

<sup>. (11)</sup> حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ، ص 81 .

<sup>(12)</sup> لواب بن سلام : شرائع الدين (خطوط) ورقة 44 .

<sup>(13)</sup> لا تزال هذه الوسيلة مستعملة الى يومنا هذا في بعض مدارس وادي ميزاب واقتصرت فقط على كتابة القرآن الكرج وربا بعض الكلمات والحروف .

حتى الاقاليم البعيدة جدا مثل جزيرة جربة حيث بنوا فيه مسجدا يعرف « بجامع تاجديت » يقول عنه أبو راس الجربي « هي لفظة أصلها الجامع الجديد بني في أول المائة الثالثة أمر ببنائه أمير مدينة تيهرت على يد عامله بجربة »(14).

واذا كانت المساجد في تيهرت عديدة ومتنوعة بتنوع المذاهب والفرق الاسلامية فيها (15) ، كا كانت كثيرة جدا في قرى ومدن جبل نفوسة ، وتؤكد ذلك جميع المصادر الاباضية ، فلا غرو أن لها ملحقاتها ككتاتيب لتعليم الصبيان ، لهذا فاننا نشاطر الشيخ سليان داود رأيه في أن الرستيين لم تقتصر عنايتهم بالتعليم في ناحية دون أخرى ، بل كانت لهم (مدارس) في جميع مملكتهم وبالاخص في المدن الشهيرة مثل وارجلان وبلد أريغ وسوف والحامة وقنطرار وقسطيلية وجبل دمر وغدامس وزويلة وجربة فضلا عن جبل نفوسة (16) وتيهرت .

واذا كانت الكتاتيب منتشرة بهذا الشكل في الدولة الرستية ، فلا ارى أنها هي وحدها تقوم بدور المدرسة الابتدائية ، اذ أن هناك عدة اشارات الى أمكنة أخرى غير الكتاب ، اتخذت محلا للتدريس والتلقين فمن ذلك مثلا « المنازل » حيث أن الرواية الاباضية التي تذكر عمر بن يمكتن تخبرنا أنه كان يعلم القرآن في « منزل يقال له ايفا طهان »(١٦) يعتبر أول مدرسة (١٥) اباضية في المغرب العربي ، لتعليم الصبيان كتاب الله الكريم ،

<sup>(14)</sup> الجربي أبو راس محد: مؤنس الاحبة في اخبار جربة ، ص 97 .

<sup>(15)</sup> ابن الصغير: 13 ، 57 ، يذكر ابن الصغير أن تيهرت لما بنيت قصدتها مختلف المذاهب بحيث بنوا فيها مساجدهم كسجد الكوفيين أتباع أبي حنيفة ومسجد القرويين أتباع مالك بن أنس ومسجد البصريين وكانت البصرة تعج في هذه الفترة بالمذاهب كالحوارج والمعتزلة وغيرها . أنظر ص 13 .

<sup>(16)</sup> سليان داود بن يوسف: المقالة السابقة ، مجلة الأصالة ، عدد 49 ، ص 95 .

<sup>(17)</sup> الشاخي : سير ، ص 142 . ايفا طبان قرية بجبل نفوسة لم يبق منها اليوم الا آثارها . أنظر معمر : الاباضية ، ج2 ، ق1 ، ص 40 .

<sup>(18)</sup> أحمد عنار عر: النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الاسلامي حتى بداية العصر التركي ، ط1 دار =

وتحفيظهم اياه ، الا أن المعلومات تنقصنا لمعرفة نوعية هذا المنزل . هل هو مخصص لغرض التعليم ؟ أم هو منزل ومسكن عمر بن يمكتن ، خصص فيمه جناحا لتعليم الصبيان ما كان قد أخذه من السابلة في طريق مغمداس ؟

ومما يؤكد ما ابتدأنا به المبحث ، من أن أي مكان يمكن أن يتخذ محلا لتعلم الصغار ، ما رواه لنا ابن الأثير ونقله عنه المقريزي عن أبي يزيد مخلد بن كيداد (19) الذي اشترى ضيعة في تقيوس ببلاد الجريد وأقام فيها يعلم الصبيان ، وكان قبل هذا قد علم أيضا في تيهرت بأحد مساجدها (20) قبل سقوط الدولة الرستية على يد أبي عبد الله الشيعي سنة 296هـ .

ويذكر الحميري صاحب الروض المعطاري أن أبا يزيد انما علم على باب تقيوس القرآن للاطفال (21) ، أما صاحب المؤنس فيذكر عند تعرضه لأبي يزيد أمورا جوهرية في الحياة التعليمية بالدولة الرستية ، اذ يشير الى أن الناس كانوا يتصدقون على أبي يزيد ، مقابل تعليمه لأولادهم ، وكان يلبس جبة صوف ، ويضع على رأسه قلنسوة صوف ، وفي عنقه سبحة (22) .

وهكذا يشير هذا النص الى مسألة جوهرية ، هي تلك الصدقة التي كان

<sup>=</sup> الكتب ، بيروت ، 1391هـ/1971م ، ص 176 ، وأنظر كذلك : لقبال موسى : المغرب الاسلامي ص 228 ، معمر علي يحيى : الاباضية في موكب التاريخ ، ج 2 ، ق 1 ، ص 40 ، وأنظر ج 2 ، ق 2 ، ص 57 .

<sup>(19)</sup> أبو يزيد مخلد بن كيداد النكاري صاحب الثورة على العبيديين سنة 332هـ ولد بالسودان حيث كان أبوه تاجراً وتعلم بتوزر القرآن وخالط جماعة من النكار فتحول الى مذهبهم بعد أن كان وهيا وتذكر المصادر الاباضية أن تعليه كان في سجلاسة مع أحد علماء الاباضية البارزين . ولما ظهر العبيديون على الساحة السياسية بالمغرب العربي وسيطروا على أوضاعه استطاع أبو يزيد أن يهدد حركتهم بالزوال حيث قام بثورة عارمة جند فيها النكار من الاباضية الضافة الى أهل السنة الا أنه فشل في الأخير بسبب تهوره . أنظر أبو زكرياء : سير ، من الاباضية النائر وما بعدها . هم و110 وما بعدها . وأنظر سليان داود بن يسوسف : شورة أبي يسزيسد جهاد لاعلاء كلمة الله ، مطبعة البعث قسنطينة ، ما 1981ه .

<sup>(20)</sup> ابن الأثير: الكامل ، ج 8 ، ص 422 ، المقريزي: اتماظ ، ص 109 .

<sup>(21)</sup> ألحيري : الروض ، ص 140 .

<sup>(22)</sup> ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار افريقية وتونس، ط3، تحقيق محمد شام، المكتبة العتيقة، تونس، 1387هـ/1967م، ص 57.

يأخذها المعلم ، ربما هي تعويض عن الأجرة التي قد تكون محرمة (23) ، خاصة اذا اقتصر التعليم على القرآن فقط ، وفي تلك الأزمنة بالذات .

لهذا يكن أن ننتهي الى أن التعليم الابتدائي ، ونقصد به تعليم الصبيان القرآن والأحاديث النبوية ومباديء اللغة العربية ، كان يتم في مختلف الأمكنة ، ولا يعرف مكانا بعينه ، اللهم الا الكتاتيب التي تعتبر ملحقات للمسجد : هذه المؤسسة الهامة التي قامت بدور بارز في تثقيف الرعية وتعليهم دينهم . ويقوم مقام الورق في ذلك الحين ما يعرف بالألواح ، يكتب عليها وتمحى بالغسيل عندما يحفظ الصبي ما عليها ، وكان المعلم على ما يبدو لا يأخذ أجرة عمله وإنما يتصدق عليه أولياء التلاميذ كثيرا أو قليلا ، كل حسب ما يكنه ، هذا اذا لم يكن المعلم ذا مال أو حرفة يقتات منها . هذا ما يكن لنا أن نستوحيه من النصوص المشار اليها سابقا . ولا نرى أنها خاصة تعبر عن منطقة بعينها وإنما هي عامة ، تفسر سلوك المجتمع المغربي آنذاك بأكله .

واذا قرأ الطفل في الكتاب ، وحفظ مباديء العربية والقرآن ، يكون قد بلغ الحلم ، بحيث يجوز له دخول الجالس في المساجد ، وهذه تعتبر مرحلة عليا ، بالنسبة للمرحلة الابتدائية السابقة . ويستشف هذا من نص لأبي زكرياء حول أبد الله الشكاس ، أحد المنشقين عن الاباضية ، عندما قال « فقرأ وحفظ ، فلما اشتد وبلغ الحلم سوّلت له نفسه طلب العلوم » (24) فثبت أن هناك مراحل في التعليم لدى الاباضية كغيرهم . فالمرحلة الأولى ،

<sup>(23)</sup> القابسي: الرسالة المنصلة لاحوال المتعلين، ص 296، وما بعدها. وأنظر كذلك الدرجيني: حيث يورد رواية لمشائخ من القرن الخامس الهجري اختلفوا في أجرة تعليم القرآن فبينا يجيزها أحده دون تقهد، يرفضها الأخرون ويقول الدرجيني في هذا الخصوص مفندا رأي بجيز أخذ الاجرة على القرآن وهذا الجواب معروف بالمندهب.... وكان ينبغي أن يقول بما في المذهب من جواز الآجرة على تعليم الأدب والخبط وصناعة الكتابة وأدواتها دون أن يكون للقرآن ثمن والعذر عنه رحمه الله كره أن يقول لا تجوز فيكون ذلك ذريعة الى ترك التعليم فيفضي ذلك بالناس أن يكونوا أميين لا يعلمون الكتاب عطبقات الدرجيني ، ج 2 ، ص 399 .

وهي الابتدائية تنتهي ببلوغ التليذ الحلم ، والمرحلة الثانية ، وهي الثانوية أو العليا بتعبير عصرنا ، وهي التي تتم في مجالس العلماء بالمساجد أو الدور .

# ب ـ حلقات العلم في المسجد:

كانت الدراسات الدينية ، من تفسير وحديث وفقه وغيرها من العلوم الختلفة ، تلقى في المساجد مواعظ للعامة ، ودروسا للخاصة . وقد سبق أن ذكرنا أن الامام عبد الوهاب لما كان بجبل نفوسة ، لمدة سبع سنوّات ، كان يلقي دروسه في مسجده المعروف بميرى احدى مدن جبل نفوسة (25) .

وكانت الدراسة تتم في مجالس تعرف بحلقات العلم ، يقصدها الناس عامتهم ، اضافة الى الطلاب الذين يخصصون جل أوقاتهم لطلب العلم وحضور حلقاته . وكان العلماء يحثون التلاميذ على ذلك ، مثلما كان يفعل أبو خليل اليدركلي (26) ، الذي قال للتلاميذ لما رآم خاملين : « سيروا الى الحلقة وأقصدوها حيثما كانت ياكسالى . فان رجلا قد سار من الجبل (نفوسة) الى فرزان والى غدامس ، وإلى الساحل رغبة في الحلقة وفها يستفيده » (27) .

ويلوح لنا أن الاباضية كانوا نشيطين جدا في حلقاتهم (28) ، التي نرى

<sup>(25)</sup> الشاخي : ص 159 . لا يزال مسجد الامام عبد الوهاب شامخا الى يومنا هذا رغم اندثار مدينة ميرى التي لم يبق منها الا بعض الأطلال أنظر معمر على يحبى : الاباضية ، الحلقة الثانية ، القسم الثاني ، ص 211 ـ 212 .

<sup>(26)</sup> أبو خليل اليدركلي : عالم من علماء الطبقة الخامسة (200 ـ 250هـ) شيخ الجماعة النفوسية وأول من أخذ عن الحسة الحملة للعلم . أنظر الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 299 ـ 300 .

<sup>(27)</sup> الدرجيني : ج2 ، ص 301 .

<sup>(28)</sup> من المعروف أن الاباضية بعد سقوط الدولة الرستية ركنوا الى الكتمان واقاموا نظاما جديدا للحلقات يلبي الظرف الذي يوجدون فيه ، وهذا يدل على أهمية الحلقة عندم . وهذا النظام الجديد هو ما يعرف و بالعزابة » أي الذين أعزبوا عن الدنيا وتفرغوا للآخرة فأقاموا حلقة العزابة الرئيسية التي تتفرع عنها حلقات العلم ، وأول من أحدث هذا النظام أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي في القرن الخامس الهجري هو الذي رتب قواعده ، وأسس سيرة الحلقة ، أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 173 ، وما بعدها . الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 3 ـ 5 ، ه

أنها كثيرة ، حتى تفي بالمقصود في نشر المذهب ، واظهار قوته بكثرة عامائه المذين يتخرجون من تلك الحلقات ، وهو ما يمكن فهمه من قول ابن الصغير « وكانت مساجدهم عامرة وجامعهم يجتمعون فيه »(29) .

ولعل الحلقات التي كانت تعقد في مساجد العاصة تيهرت ، وهي متنوعة تنوع المذاهب (30) فيها ، تعتبر أهم دور التعلم في الدولة الرستية وهي التي خرجت فطاحل العلماء الذين تنافسوا في العلم والمعرفة ، وعقدت بينهم المناظرات ، حتى اصطبغت الحياة الثقافية بتيهرت بصبغة المناظرة (31) الفقهية والكلامية .

ولا نرى بأسا في اطلاق لفظة المرحلة الثانوية والعليا ، على هذه الحلقات المتخصصة في فنون المعرفة ، كالحلق الثلاث التي كان شيخها أفلح ابن عبد الوهاب . وكانت في علم الفقه والكلام واللغة العربية (32) . ومثل هذه الحلق العلمية موجودة بكثرة ، كا يقول الشيخ على دبوز ، في تيهرت وجبل نفوسة . وكان يرابط في المساجد علماء ، فحول يتولون تعليم من استوفى المراحل الابتدائية من التعليم (33) في الكتاب وغيره ، وبلغ سن الرشد . ولا شك أن المسجد الجامع بتيهرت كان أهم مركز لتعليم وتلقين الفقه الاباضي (34) . وفيه كان الأغة يعقدون حلقاتهم الدراسية ، وينشرون مواعظهم على الرعية . وفيه كانت تعقد الاجتاعات العمومية لأخذ رأي

<sup>=</sup> ج2 ، ص 377 ، وما بعدها ، وأنظر كذلك : عوض خليفات : النظم الاجتاعية والتربوية ، ص 20 ، وما بعدها . فرحات الجعبيري : نظام العزابة عند الاباضية الوهبية في جربة ، المطبعة العصرية ، تونس ، 1975م ، ص 33 ـ 45 ، وارجع كذلك الى : Lewicki T.: Halka in Encyclopedie de l'Islam p.97-101 .

<sup>(29)</sup> ابن الصفير : ص 57 .

<sup>. (30)</sup> ابن الصغير: ص 13 .

<sup>، (31)</sup> المازوني : الأزهار ، ج 2 ، ص 115 ـ 116 ، الجنحاني : تــاهرت الجلــة التـونــيــة ، عــدد 40 ـ 43 ، ص 41 ـ 44 ،

<sup>(32)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 39 ، الشاخي : سير ، ص 222 . ح

<sup>(33)</sup> على دبوز: تاريخ المغرب الكبير، ج2، ص 370 ـ 371.

<sup>(34)</sup> الكماك: المراكز الثقافية ، ص 20 .

الأمة في الشؤون التي تهمهم بالدرجة الأولى ، كا فعل عبد الرحمن بن رسم ، عندما جاءته أحمال المساعدة من اباضية البصرة (35) . فجامع تيهرت ، بهذه الصفات ، يشبه تماما جامع عقبة بن نافع بالقيروان عاصمة الأغالبة (36) ، ولا يختلفان الا في نقطة واحدة يكن اعتبارها تكيلية ، اذ تخصص جامع عقبة في فقه أهل المدينة ، بينما يعتبر جامع تيهرت معهدا للدراسات الاباضية من فقه وتفسير وكلام وحديث . وبهذا يكون كل جامع مكلا للآخر في المغرب العربي ، وهما رافدان يصبان معا ، فيا يكن أن نطلق عليه ، الفكر العربي الاسلامى ، بكل ما في الكلمة من شمولية وعظمة .

وبهذا تعتبر تيهرت ، عاصمة الفكر الاسلامي الاباضي ، ساهمت قدر المستطاع في تطور الفكر العربي ونبوغه .

أما المشائخ الذين تصدوا للتعليم في الحلقات اضافة الى الأئمة أنفسهم ، كان لأبي داود القبلي ، أحد حملة العلم من البصرة ، نشاط واسع في تثقيف المغاربة وتعليهم دينهم (37) .

ويعتبر عاصم السدراتي من المعلمين الذين وقفوا حياتهم لهذه المهمة اذ رسم لنفسه خطة ، عمل بحرص على تنفيذها ، وهي أنه كان يركب ناقته وينتقل بين الأحياء الضاربة في البيداء ، يعلم الناس في مضاربهم ، ويبين لهم ما يجهلونه من أحكام الدين ، فيشق طريقه بين مدن وقرى جبل نفوسة ، ثم يقصد غدامس ، ومنها يتجه غربا الى جبال الأوراس حيث مواطن قبيلة سدراتة الاباضية ، وعند عودته من نفس الطريق يمر بالاحياء الضاربة في الصحراء . واتخذ في طريقه عدة مساجد صغيرة ، تعرف عند الاباضية بالمصليات فكان يقيم فيها أياما يلقي دروس الوعظ

<sup>(35)</sup> ابن الصغير : ص 12 ، 14 .

<sup>(36)</sup> حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ، ص 108 .

<sup>(37)</sup> معمر علي يحيى : الحلقة 3 ، الاباضية بتونس ، ص 23 .

والأرشاد والتوجيه والتعليم . ويذكر علي يحيى معمر ، أن سكان المنطقة الواقعة بين غدامس وطرابلس ، من كثرة ورود عاصم عليهم ، في أوقات معلومة لديهم ، نسجوا حول ناقته الأقاصيص التي لا تزال في بعض تلك المناطق الى يومنا هذا تتناولها الشفاه (38) .

ان هذه الطريقة في انتقال المشائخ الى مختلف المساجد القريبة والبعيدة ، لا شك أنها أكبر فائدة من انتقال الأفراد الى حلقات العلم في المدن الكبرى والقرى القريبة منها . وهي تبين بوضوح مدى اهتام علماء الاباضية في الدولة الرستية ، بنشر الاسلام واللغة العربية وعلومها بين البربر وتثقيفهم وتعلم الجميع بما في ذلك سكان المناطق النائية .

ويذكر معمر ، أن من طلبة عاصم السدراتي ، تكونت الطبقة الأولى من كبار العلماء في جبل نفوسة ، أمثال أيوب بن العباس وأبي مرداس ، وأبي الحسن الابدلاني وعمد بن يانس وغيرهم كثير (39) ، وسوف تعود اليناهذه الاسماء في فصول هذا البحث القادمة .

وكان الطلبة ، في بعض الأحيان ، يتحركون قوافل حيثا تحرك أستاذهم ، قاصدا المساجد المنتشرة ، أو مناطق أخرى خارج المدينة ، فكان لأبي ميون (40) ، أحد مشائخ الجبل ، حلقة من الطلاب تتحرك معه (41) يأخذون عنه العلم والسير « وهم متادون على دراستهم واجتهادهم ، ولم يفتروا في مقام ولا رحيل » (42) .

ولعل هذه الطريقة هي التي وصفها ابن الصغير عندما ذكر أن الامام

<sup>(38)</sup> معمر: الاباضية بالجزائر، ص 129.

<sup>(39)</sup> نفسه : ص 129 ي

<sup>(40)</sup> من مثائخ الطبقة الخامسة (200 ـ 250هـ) وعلمائها . أنظر الدرجيني : ج2 ، ص 294 ـ 296 .

<sup>(41)</sup> الوسياني : سير ( عطوط) ، ورقة 14 .

<sup>(42)</sup> الدرجيني : ج2 ، ص 295 .

أبا اليقظان بن أفلح ، ضرب سرادقة مرة خارج تبهرت ، فلما علم الناس بذلك خرج « اليه الفقهاء والقراء وضربوا أبنيتهم حول سرادقه» (٤٩) ، هذا حتى يستقيدوا من دروسه ووعظه وعلمه ، وهو المعروف عنه كثرة التأليف كا سبق أن ذكرناه .

ويبدو لنا أن حملة العلم الحسة الى المغرب العربي ، وعلى رأسهم مؤسس الدولة الرستية عبد الرحمن بن رسم ، قد نقلوا صفة مدرسة البصرة الاباضية الى المغرب ، ونقلوا تنظياتها ودروسها وحلقاتها أو مجالسها . ولعل الاختلاف البسيط الذي يمكن أن يكون بين مدرسة البصرة ، و(مدارس) المغرب في عهد الرستيين ، هو أن الأولى كانت سرية وفي سرداب أرض ، لأن الامامة في ذلك الزمان والمكان ، كانت امامة كتان ، وامامها وشيخها في نفس الوقت أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية ، بينا (مدارس) المغرب كانت علنية ، وحلقاتها مفتوحة لجميع الراغبين في التفقه وطلب العلم ، اذ الامامة الى الكتمان في هذه الحالة لهذا يكن أن يكون ما وصل اليه الدكتور عمرو الى الكتمان في هذه الحالة لهذا يكن أن يكون ما وصل اليه الدكتور عمرو بين فزان وقابس وبين الجبل وتيهرت »(44) يؤمها الطلبة من مختلف آفاق المغرب ، للتفقه في الأصول والفروع ، والسير والتوحيد والشريعة ، وآراء الفرق الى جانب علوم اللغة العربية . فكانت بثابة مدارس للعلوم النقلية والعقلية في آن واحد ، ومراكز لتعريب البربر ونشر الحضارة العربية .

ولم يكن المسجد وحلقاته التي تعقد فيه ، أو تعقد بعيدا عنه وعن المدينة ، وحدها تقوم بمهمة تدريس مرحلة ما بعد الابتدائي ، ان صح

<sup>(43)</sup> ابن الصغير : ص 45 .

<sup>(44)</sup> عمرو خليفة النامي : ملامح عن الحركة العلمية بوارجلان ونواحيها منذ انتهاء الـدولـة الرستميـة حتى أواخر القرن السادس الهجري ـ مجلة الاصالة ، عدد43/42 ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، 1397هـ/1977م ، ص 16 .

<sup>(45)</sup> محمود اسماعيل : الخوارج ، ص 219 .

التعبير واغا كثيرا ما قر علينا نصوص في الكتابات القديمة تشير الى اتخاذ منازل العلماء دورا للتعليم والتثقيف . ومن ذلك منزل أبي ذر أبان بن وسيم ، الذي كانت تقصده النساء (46) ، فضلا عن الرجال والطلبة . ومنزل أبي هارون الجلالمي موسى بن يـونس النفـوسي (47) ، الـذي قـال عنـه أحـد أقرانه في العلم « لو علم الناس ما ينفعهم لازدحموا عند باب داره كا يزدحمون عند باب دار أبي عبيدة بالبصرة » (48) ، ويبدو أن الوهن بدأ يدب في جسم الدولة الرستية فقل طلاب العلم ، وقصدهم العلماء وحلقات العلم ، اذ عاش أبو هارون بعد وقعة مانو ، التي هلك فيها العديد من خيرة أبناء نفوسة (49) والنص يشير ، من جهة أخرى ، الى اتخاذ دور العلماء مؤسسات تعليمية جنبا الى جنب مع حلقات المساجد . ويبدو أن ابن الصغير عندما كان يدرس كتابا في الحديث ، عند أبي عبيدة الأعرج ، أحد علماء تيهرت ، كان يقصده في منزله . وهذا ما يفهم من قوله « وقد أتيته يوما أسمع منه كتاب اصلاح الغلط »(50) ، فلا شك أن عملية الاتيان التي يقصدها كانت الى المنزل لا غير لهذا فان الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ، مصيب جدا عندما يقول : كان العلماء « يقرئون اما في بيوتهم أو في المساجد.... وهي سنة متبعة في سائر أنحاء العالم العربي وقتئذ ، وهذا أمر محقق لا تتطرق اليه الريبة »(<sup>51)</sup>.

ولا بد قبل أن أختم هذا المبحث ، من الاشارة الى أن الكتابات القديمة

<sup>(46)</sup> الشاخي: ص 217 ـ ويذكر لواب بن سلام منزلا يدعى منزل أبي الأزهر الهواري ويوجد قبلة سوسة غربي مدينة القيروان كان العالم الفقيه فضل بن عبد الله المقيم بالقيروان يخرج اليه كل سنة في غلة الزرع ويجتمع اليه الماضية تلك النواحي ويتعلمون منه العلم ، ويجمعون له نفقة عام . أنظر: شرائع الدين (مخطوط) ورقة 48 .

<sup>(47)</sup> من علماء الطبقة السادسة (250 ـ 300هـ) عاش أحداث وقعة مانو سنة 283هـ ، أنظر الشاخي : سير ، ص 276 .

<sup>(48)</sup> الثباخي : ص 278 .

<sup>(49)</sup> أبو زكرياء : ص 104 ، الدرجيني : ج 1 ، ص 89 .

<sup>(50)</sup> ابن الصغير: ص 46 .

<sup>(51)</sup> ورقات : ص 126 .

كثيرا ما أشارت الى ما يعرف بالنفقة على الطلاب وأساتذهم (52) ، في هذه الفترة التي نحن بصدد دراستها . وهي ان تأكدت ، ونحن نراها محملة جدا ، ولا نستبعد أن تكون من تنظيات مدرسة البصرة ، اذ لا يمكن أن يعيش حملة العلم الخسة وغيرهم من طلاب العلم الذين قصدوا تلك المدرسة الا من نفقات المسلمين من أهل مذهبهم . لهذا فإن الشاخي (53) أو غيره عندما يذكر أن أبا هارون ، السالف الذكر ، كان ينفق ثلث ماله على تلامذته لا نراه مخطئا ، رغم تقدم الفترة الزمنية . فنشاط الاباضية في المغرب العربي آنذاك ، لبث العلوم ونشر الثقافة لا يستبعد عنهم مثل ذلك الاجراء ، فكان الاباضية محترمون العلم والعلماء ، ومحتون على النفقة في سبيله . ويعتبرون ذلك من القربات العليا والفضائل الحسنة (54) .

فاذا كانت النفقة على الطلاب وأساتذتهم موجودة ، فان وجودها مرتبط بوجود أماكن خاصة لسكنى الطلاب المغتربين ومشائخهم . وهذه عادة ما تكون بجانب المسجد الذي « لم يكن.... حينذاك بجرد مكان للعبادة والصلاة ، واغا كان كذلك مدرسة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ، فهو مكان لالقاء الحاضرات ، والاستاع الى الدروس وهو مجمع للطلاب والأساتذة ، وهو الى جانب ذلك يحوي في العادة ، أماكن خاصة لسكنى الاساتذة والطلاب المغتربين »(55) ، ونؤيد هذا من باب المقارنة ، لأن حملة العلم الذين كانوا في مدرسة البصرة أجريت لهم نفقاتهم ، وخصصت لهم مساكن . فاذا كانوا قد نقلوا العلم الى المغرب ، فلا نرى مانعا

<sup>(52)</sup> يذكر لواب بن سلام عن شيخ أنه كانت تجمع له نفقة كل سنة من القمح لمياله وعلف دابته من الشعير وزيت مصباحه وقطن لباسه ولباس عياله وهذا الشيخ هو فضل بن عبد الله من الاباضية كان يتولى تعليم الاباضية بالقيروان ، وكان عالما فقيها مفت . أنظر شرائع الدين (مخطوط) ورقة 48 .

<sup>(53)</sup> الشاخي : سير ، ص 278 .

<sup>(54)</sup> المزاتي أبو الربيع : سير ، ص 86 ـ 87 .

<sup>(55)</sup> د. أحمد مختار عمر : النشاط الثقافي في ليبيا ، ص 105 ، وأنظر كذلك معمر : الاباضية ، ج2 ، ق2 ، ص 65 . ص

في أنهم قد نقلوا مع ذلك تنظيمات مدرسة البصرة الى المغرب ، خاصة وأن أحد حملة العلم هو عبد الرحمن بن رستم أول امام رستمي في المغرب العربي . •

## ج المكتبات:

اشتهر الأئمة الرستيون باقتنائهم الكتب من المشرق ، كا اشتهروا بالتأليف في مختلف فنون العلم . وقد سبق أن رأينا مدى مساهمتهم في الحياة الفكرية . وتبدو لنا واسعة جدا سعة ثقافة تلك الأسرة التي عملت ، منذ امامها الأول عبد الرحمن بن رستم ، على تثبيت الاباضية كمذهب اسلامي وثقافة في أوساط المغاربة وذلك في نطاق حكهم الممتد من حدود تلمسان في المغرب الأوسط غربا ، الى سرت في المغرب الأدنى شرقا .

ولا شك أن للمكتبات الدور الفعال في تغذية الحركة الفكرية ودفعها الى الأمام أشواطا ، فالاهتام بالكتاب واقتنائه ، من أهم مالاحظناه في هذه الدولة حكاما وعلماء (56) ، اذ تشير المصادر الاباضية الى أن الامام عبد الوهاب بعث بألف دينار الى اخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتبا فاجتهدوا في توفير ذلك المال واستغلاله أحسن استغلال فاقتضى نظرهم أن يشتروا به ورقا وتطوعوا في نسخ الكتب والجلدات الموجودة عندهم « فنسخوا له أربعين حملا من كتب فبعثوا بها اليه »(57) . ونلاحظ في الرواية مدى اهتام الاباضية في المشرق والمغرب بالكتاب . ومن الأمثلة أيضا ما قام به عروس بن فتح النفوسي (58) ، من نسخ مدونة أبي غانم بشر بن غانم الخرساني (59) ،

<sup>(56)</sup> مما يدل على اهتام الاباضية بالكتاب قول أحد علماء القرن الخامس المجري و من حل كتابا الى بلد لم يكن فيه... فكأنما حل ألف حل دقيقا تصدق بها على أهل ذلك البلد ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 411 ، الشاخى : سير ، ص 402 .

<sup>(57)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 ، وأنظر الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 56 ـ 57 .

<sup>(58)</sup> عمروس بن فتح من علماء الطبقة السادسة (250 ـ 300هـ) وسيأتي الحديث عنه وعن علمه .

<sup>(59)</sup> أبو غانم بثر بن غانم الحرساني أحد علماء الاباضية بالمشرق زار الدولة الرستية وقصد عاصمتها ولا يزال كتابه موجودا وقد طبع طبعة مستعجلة في جزايز ، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ، سوريا لبنان ، بلا تاريخ الطبع ، وقد قام بنشره الشيخ سالم بن حد سليان الحارثي العاني .

وهي تقع في اثني عشر جزءا . رغ رفض صاحب المدونة استنساخها ، لما طلب منه عمروس ذلك . وتذكر المصادر الاباضية ، أن النسخة الباقية اليوم ، هي نسخة عمروس لان النسخة التي تركها أبو غانم في تيهرت ، أحرقت مع الكتب الأخرى أحرقها العبيديون (60) .

إن جلب الكتب من المشرق ، وانتساخ البعض منها ، هي التي كونت المكتبة الرستية ولا شك . فاذا كان أبو زكرياء (61) يذكر أن أهل المشرق بعثوا لعبد الوهاب أربعين حملا ، من الكتب ، بينا يذكر الدرجيني (62) أنها ديوان عظيم ، فان الشاخي يذكر أن « الامام عبد الوهاب أتته خزانة كتب »(63) ، مما يوحى لنا أن هذه الخزانة ، كونت النواة الأولى لمكتبة تيهرت ، التي تتحدث عنها المصادر الاباضية ، وتذكر أنها صومعة (64) مملوءة كتبا ، في مختلف الفنون والمعارف . لهذا يلوح لنا أن ابتداء مكتبة تيهرت كان في عهد الامام عبد الوهاب ، لاقبل ذلك . وعرفت هذه المكتبة فيما بعد بمكتبة المعصومة (65) . التي تحوي آلافا من الجلدات ، يذكر الشيخ علي دبوز ، بأنها ثلاثمائة ألف مجلد (66) من بينها ديوان يعرف بديوان تيهرت ، دبوز ، بأنها ثلاثمائة ألف مجلد (66) من بينها ديوان يعرف بديوان تيهرت ، لا نعرف عنه شيئا ذكره الدرجيني في طبقاته (67) .

ولم تكن بالدولة الرستية في المغرب الأوسط والأدنى سوى هذه المكتبة ولكن بعض الدراسات تشير الى وجود مكتبات في جبل نفوسة ، ومنها خزانة نفوسة الجامعة لآلاف من الكتب عدينة شروس (68) .

<sup>(60)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 4 ، الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 323 ، الشاخي : سير ، ص 228 .

<sup>(61)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 .

<sup>(62)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 56 ـ 57 .

<sup>63)</sup> الثاخي : سير ، ص 222 . .

<sup>(64)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 113 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 94 ، وعرفت فنها بعد بمكتبة المعصومة .

<sup>(65)</sup> الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 293 ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج3 ، ص 397 ، الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، ج2 ، ص 68 .

<sup>.</sup> (66) دبوز: المرجع السابق ، ج 3 ، ص 396 ، د. أحمد مختار عمر: النشاط الثقافي ، ص 111 .

<sup>(67)</sup> الدرجيي : طبقات ، ج1 ، ص 95 .

<sup>(68)</sup> الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 209 .

لا يتطرق الشك في أن مثل هذه المكتبات كانت ملجاً لطلاب العلم ومؤسسة اضافية الى جانب المسجد والمنازل وربما العديد منها كانت خاصة وفي حوزة العلماء بمنازلهم ، وليس لدينا أي اشارة الى هذا وانما نقوله من باب التخمين والاستقراء ، ولعل ما ألف في الدولة الرستية وحده ، من قبل الأئمة والعلماء ، يكفي لأن يؤسس المكتبات ، وخاصة ، منها مكتبة المعصومة التي يرى الشيخ دبوز (69) ، أن أغلب كتبها من نتاج علماء الدولة الرستية ويبرر بذلك سبب حرقها من طرف العبيديين .

ولا بد من التوقف برهة في مسألة الحرق ، هذه ، التي تعرضت له مكتبة المعصومة ، والتي تؤكدها جميع المصادر الاباضية (70) ، وتذكر أن أبا عبد الله الشيعي ، لما دخل تيهرت ، واقتحم دار امامتها في المعصومة ، وجد تلك المكتبة الغنية ، فانتقى منها ما يعجبه من كتب الصنائع والحساب وسياسة الملك وأضرم النار في الباقي ، وهو يمثل جوهر المكتبة ، اذ هو كتب الفقه والفكر الاباضي عامة ، ولقد شكك الدكتور لقبال موسى (71) ، في مسألة الحرق وأراد أن يستبعدها أو ينفيها عن أبي عبد الله الشيعي ، بدعوى أنه مستنير ، ورجل فكر ، سبق أن كان معلما . وهذه الحجة ، في رأيي ، باهتة اذ أن كثيراً من الكتب تعرضت للحرق من قبل المجلاء . ومثال ذلك ، ما قام به بنو عباد في الأندلس ، وهم العلماء الأعلام في زمانهم ، من حرق كتب ابن حزم (72) ، وكفعل أبي يوسف المنصور الموحدي وهو الفقيه ( 580 ـ 595هـ ) ، أحرق كتب السنة

<sup>(69)</sup> دبوز: تاريخ المفرب الكبير، ج 3 ، ص 397 .

<sup>(70)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 113 ، الدرجيني : طبقات : ج1 ، صُ 94 ـ 95 ، الشاخي : سير ، ص 228 ، الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 293 ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج3 ، ص 617 ـ 618 .

<sup>(71)</sup> لقبال موسى : من قضايا التاريخ الرستي الكبرى ، مكتبة « للمصومة » بشاهرت . هل أحرقت ؟ أو نقلت عيونها الى سدراتة في جوار بني وارجلان ؟ عجلة الأصالة ، عدد 41 ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، 1397هـ/1977م ، ص 51 ـ 59.

<sup>(72)</sup> ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ج1 ، ق1 ، ص171 ، ياقوت الحموي : معجم الادباء ، ج12 ، ص 242 .

والمالكية ، وكانت أحمالا كبيرة (٢٥) وانما أحرق همذا وذاك تلمك الكتب لعلمها بأنها تحمل متناقضات ما يدعو كل واحد منها اليه ، ونرى فعل أبي عبد الله الشيعى بمكتبة المعصومة ينطلق من هذا الاساس .

وأما أن المصادر غير الاباضية ، لم تذكر علية حرق لمكتبات دول المغرب آنذاك ، قام بها أبو عبد الله الشيعي ، فلعل العداء التقليدي الموجود بين الاباضية والشيعة ، والجسم في كتبهم هو الذي دفع الداعية الى فعله . ونوافق الدكتور لقبال موسى من جهة أخرى ، فيا احتمله أن يكون مصيرا لمكتبة المعصومة عندما قال بأنه من الممكن أن يكون بعض أفراد الأسرة الرستية الذين تمكنوا من الهروب الى وارجلان ، قد أخذوا معهم شيئا غير قليل من « هذه النفائس المذهبية والدنيوية الى مهجرهم الجديد » (٢٩) واحتمل أن يكون جزءا منها قد ضاع في الطريق لاشتغال الفارين بالدفاع عن أنفسهم وتأمين حياتهم من جنود الداعي كا يضيف . أفلا يمكن في هذه الحالة ، أن يكون جند أبي عبد الله قد أحرق ما وجده من كتب في طريقه زهد فيها أصحابها من الاباضية ؟

وفي هذه الحالة لا نتعجب اذا ذكرت عملية الحرق المصادر الاباضية وحدها دون غيرها ، وخاصة الشيعية العبيدية ، لأنه ليس في صالح هذه أن تذكر الحرق ، فتؤلب الناس عليها في ذلك الزمان وتسخطهم عليها في هذا الزمان .

<sup>(73)</sup> المراكثي عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، محمد العربي العلمي، ط1، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1368هـ/1949م، ص 278 ـ 280. وقد رأى المراكثي نفسه يومئذ بمدينة فاس يؤتى بالاحمال فتوضع ويطلق فيها النار. وأنظر كذلك، ص 172 ـ 173 من نفس الكتباب حيث اشارة الى أن علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي أحرق كتب أبي حامد الغزالي وهدد من امتلاكها أو قراءتها.

<sup>(74)</sup> لقبال موسى : من قضايا التاريخ الرستي الكبرى ، مجلة الأصالة عدد 41 ، ص 55 . ولعل ما وصل من الكتب الى وارجلان بتلك الطريقة إن صحت كانت أول بذرة لمكتبة سلالة الرستيين بوارجلان ومنها مكتبة الشيخ أبي أحمد بن أفلح التي يذكرها الشيخ أعزام في كتابه غصن البان والتي يقول إن كتبها قد ضاعت بسبب الاهال والجهل والتفريط... ابراهيم اعزام : غصن البان في تاريخ وارجلان (مخطوط) ورقة 6 .

ونقول هذا ونحن لا ننفي أن يكون أبو عبد الله الشيعي قد أحرق المكتبة في تيهرت ، كا لا ينفيها أغلب المؤرخين المحدثين (75) ، لأن الأسرة الرستية عاملها بقسوة الداعية أبو عبد الله الشيعي ، وقتل كل أفرادها الا من ساعدته الظروف واستطاع أن ينجو بنفسه الى وارجلان ، ولقد كان نصيب الاباضية من الاضطهاد من طرف العبيديين ، كا يقول المجدوب « النصيب الأوفى من التعذيب والسلب والنهب... »(76) . ولقد خرجت تيهرت مراراً عن طاعة العبيديين (77) ، وخالفهم أهلها ، فكانت سبب للغزو ، وقتل أهل الخلاف فيها (78) ، بل لقد أحرق منبر جامعها ، لا لسبب الا لأنه خطب عليه لعبد الرحمن بن محمند الناص (79) ، الخليفة الأموى بالأندلس .

وفي سنة 311هـ، دخل العبيديون حصن نفوسة وهدموه وأوقعوا بأهل نفوسة ، وقتلوا الرجال وسبوا الذرية (80) . والحقيقة أن جميع المصادر تروي مناكر العبيديين في المغرب العربي كله ، وليس بتيهرت وحدها ، الأمر الذي يدفعنا الى الاعتقاد أنه ليس بمستبعد عن أبي عبدالله الشيعي أو غيره من ولاة العبيديين ، احراق المكتبة الاباضية بتيهرت ، ماداموا قد احرقوا

<sup>(75)</sup> د. أحمد مختار عمر: النشاط الثقافي ، ص 111 ، الميلي : تاريخ الجزائر ، ج2 ، ص 68 ، الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ، ج2 ، ص 68 ، الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ، ج2 ، ص 232 ، باجية صالح : الاباضية ، ص 57 ، د. محود اساعيل : الحوارج ، ص 224 ، المحاك : موجز ، ص 205 ، وأنظر كذلك : André Nègre: المحاك : opcit, p.20 .

<sup>(76)</sup> الجدوب عبد العزيز: الصراع المذهبي بافريقية الى قيام الدولة الزيرية ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 1395هـ/1975م ، ص 214 .

<sup>(77)</sup> الجيلالي : المرجع السابق ، ج1 ، ص 290 .

<sup>(78)</sup> للقريزي: اتماظ الحنفاء، ص 97.

<sup>(79)</sup> ابن حاد: أبو عبد الله محمد بن على: أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ، مطبعة جول كاربونال ، الجزائر ، 1346هـ ، ص 36 . عبد الرحن بن محمد الناصر ، الخليفة الأموي بالأندلس ، وهو كا يقول عنه ابن الابار: أعظم بني أمية بالمغرب سلطانا . ولي بقرطبة سنة 300هـ وتوفي سنة 350هـ . وهو أول من اتخذ اللقب من بني أمية وتسمى بالناصر وبخليفة للسلمين . أنظر ابن الابار أبو عبد الله : الحلة السيراء ، ط1 ، ج1 ، تحقيق حسين مؤنس الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ص 197 وما بعدها .

<sup>(80)</sup> ابن عذاري: البيان ، ج 1 ، ص 188 .

المنبر فيها ، وقتلوا الرجال والذرية في كل مكان يحنون به (٥١) ، ولم يسلم من ذلك جبل نفوسة رغ صعوبته ومراس أهله .

والحقيقة أن مكتبة المعصومة كان من المكن أن تزودنا بالعديد من المعلومات عن تيهرت والدولة الرستية بالذات لو احتفظت بذخائرها ، ولم تعبث بها أيدي القدر ، كا عبثت بمكتبات نفوسة ومكتبات الجنوب التونسي وكان من المكن كا يقول باجية صالح ، أن تسهل علينا دراسة المذهب الاباضي (82) . وتاريخ دولته في المغرب العربي بصورة علية شاملة أقرب للانصاف والدقة .

# ثانيا ـ الدراسات المتداولة في المؤسسات التعلمية:

كانت أغلب العلوم المتداولة في القرنين الثاني والثالث ، مطروقة في الدولة الرستية . وجدت اهتاما خاصا لدى علمائها ، وعرفت العلوم الدينية كالتفسير والحديث والفقه بالخصوص اقبالا منقطع النظير ، حتى ليخيل الينا أن أغلب الناس كانوا فقهاء أو لهم حظ لا بأس به من الفقه .

لا شيء ينفي أن يكون التليذ في المرحلة الأولى (83) ، يحفظ القرآن وبعض الأحاديث . ولعل ذلك يكون في البداية عن طريق التلقين والتكرار دون الكتابة ، لان الصبي في هذه المرحلة الأولى من الكتاب ، لا نعتقد أنه قد استوعب الحروف المجائية أو بامكانه القراءة والكتابة ، وانحا

<sup>(81)</sup> لقد حوصرت وهران سنة 297هـ ومنع عن أهلها الماء وخربت واصرمت فيها النيران وهرب منها مؤسسوها الأندلسيون محد بن أبي العون وعمد بن عبدون فضلا عن سكانها . أنظر البكري : المغرب ، ص 70 .

<sup>(82)</sup> باحية صالح: الاباضية بالجريد، ص 57.

<sup>(83)</sup> يذكر الدرجيني أن ثلاثة شيوخ من القرن الخامس الهجري كانوا مشائخ لثلاثة مراحل من التعلم بحيث أن أولهم « كان مقصدا للمبتدئين... يعلم السير وآداب الصالحين ، أما الشاني « فيجرون (عنده) قراءة القرآن ويتعلمون اللغة والاعراب » ثم ينتقلون الى الشالث « فيعلمهم أصول الدين والفقه » طبقات الدرجيني ، ج 2 ، ص 397 ، يبدو أن كلمة جر القرآن تعني التكرار وراء الشيخ الملقن لحفظه . كا أن النصوص صريحة في وجود ثلاث مراحل تعليبة ، لعلها كانت سائدة في عهد الرستيين .

الصحيح أن تحفيظ الصبي القرآن والاحاديث النبوية يسايره تلقينه مبادئ اللغة العربية نطقا وكتابة . فاذا ما أتقن ذلك انتقل الى الألواح الخشبية يكتب عليها بعض الآيات القرآنية والأحاديث التي يكلف بحفظها . وهكذا حتى ياتي على حفظ الكتاب الكريم بأكله وقدر من أحديث الرسول عليه .

ولعل الصبي عندما يطوي مرحلة حفظ القرآن يكون قد بلغ سنا معينا يسمح له بالجلوس في حلقات الدرس ، التي تعقد في المساجد ، فيستفيد من الوعظ الذي يلقى على الناس عامة ، ويأخذ نصيبا من الفقه الأولى الذي يطلق عليه الاباضية « ما لا يسع الناس جهله »(84) ، فاذا تزود التلميذ بهذه الثروة : القرآن والحديث وجزء من الفقه وتعلم الكتابة والقراءة حق له أن يدخل حلقات الدرس التي تعقد للخاصة من الذين بلغوا مرتبته ، سواء اكانت هذه الخلقات في المساجد أو في دور العلماء أو المكتبات .

في هذه المرحلة من الدراسة يتلقى طالب العلم مختلف العلوم فيتوغل في المرحلة في المرحلة في المرحلة السابقة حفظا دون استيعاب .

ولعل جو المناظرة والجدل ، الذي لازم الدولة الرستية خلال كل تاريخها ، قد دفع العلماء الى تعلم واتقان أساليب الجواب والرد ، أثناء المناظرات ، فكانت الدراسة ، في نظر شيخ بكري (85) ، تهدف الى هذا. وكل الجهود موجهة نحو هذه الغاية ، فالدولة دينية ووجود المذاهب المختلفة فيها تدعو الى مثل هذا الهدف ، وبالتالي فان على العالم أو طالب العلم أن يتعلم

<sup>(84)</sup> ابن جنيع أبو حفص عمر: مقدمة التوحيد ، شرح: أبو العباس الشاخي أبو سليان الثلاثي ، ص 8 ، 138 ـ 144 ، الوارجلاني ، أبو يعقوب: الدليل والبرهان ، ج 2 ، ص 14 وما بعدها ، ص 24 وما بعدها . Bekri Chikh: opcit, p. 88 – Dengel G.: opcit, p. 237-238 (85)

الجدل الكلامي ، لأنه هو قاعدة الدراسات في الدولة ، ولا يتسنى له ذلك الا :

- 1 ـ باتقان اللغة العربية ونحوها لأنها هي لغة القرآن والحديث .
  - 2 ـ فهم القرآن ومعرفة تفسيره وكذا الحديث النبوي .
    - 3 \_ اتقان معرفة الفقه والشرائع الدينية .
- 4 استيعاب تاريخ السلف ويضم ذلك بالنسبة للاباضية ، سيرة الرحمن بن الرسول عَلِيَّةٍ والخلفاء الراشدين والصحابة ، وسيرة عبد الرحمن بن رستم وغيره من الأئمة بالمغرب وسيرة علماء الاباضية الأوائل مثل جابر بن زيد الأزدي وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وعبد الله بن اباض ومرداس بن أدية (86) وغيرهم .

وهكذا فن الحمل ، أن يكون الاهمام بالجدل ، واثبات الحجة امام الخصم ، قد دفع علماء المغربين الأوسط والأدنى ، الى استيعاب العديد من فنون العلم ، وعدم الاكتفاء بالقليل . فهذا التنافس بين المذاهب من شأنه أن يرفع مستوى التعليم ، فكل طرف يرغب في الاستزادة من العلم حتى يقوي حجته ، ويمكن من دحض حجج ومقالات الخصوم

ولم يكن العلماء في الدولة الرستية ، بطبيعة الحال ، كلهم يهتمون بالجدل ، وانما الأغلبية منهم فقهاء كا سوف نرى عندما نتطرق الى مذا بالتفصيل .

وجمل القول أن الدراسة في الدولة الرستية تكاد تكون دينية صرفة وهي في الحقيقة ميزة للعصر كله ، ولا تقتصر على الدولة الرستية وحدها

<sup>(86)</sup> عن مرداس بن أدية أحد زعماء الاباضية بالمشرق أنظر المبرد : الكامل ( باب الخوارج) ص 82 . وأنظر أيضا ` الدرجيني الذي يقول عنه بأنه بلغ في الورع والديانة ، والصيانة الأمد الأقصى ، وكانت لـه أيـام خرج فيهـا على زياد بن أبيه وهو من الشراة . طبقات ، ج2 ، ص 214 ـ 226 .

والاهتام بهذا النوع من الدراسة هو الذي دفع المغاربة الى تعلم اللغة العربية ودراسة النحو حتى يستقيم لها لسانهم .

ولعل الاهتام بدراسة التاريخ ، وخاصة منه تاريخ الرسول عليه والصحابة والأعمة الاباضية في المشرق والمغرب ، كان كبيرا يمكن أن يستشف ذلك من قول الامام أفلح بن عبد الوهاب حاضاً رعيته «عليكم بدراسة كتب أهل الدعوة لا سيا كتب أبي سفيان »(87) ، علما بأن أحد تلك الكتب يشمل الاخبار ، اعتمد عليه الدرجيني كثيرا في طبقاته (88) . وقد تسرب بسرعة الى شمال افريقيا حيث وجد اقبالا كبيرا عليه بترغيب أفلح على ذلك (89) .

ولا أدل على اهتمام الناس والعلماء بدراسة التاريخ من اهتمام أبي بكر نفسه به وشغفه باستماع أخباره (90).

ولعل كتب أبي سفيان التي حض الامام أفلح على دراستها تعتبر واحدة من الكتب المشرقية التي كان الاباضية يتداولونها في دراساتهم (<sup>(9)</sup> خاصة وقد رأينا تدفق المجلدات في عهد الامام عبد الوهاب . والحقيقة أن العلاقة بالمشرق لم تنقطع . واستر المشرق ، مصدرا لعلوم المغرب ، يزوده منها بما يحتاج اليه .

ولا شك أن الكتب التي ألفها الأئمة الرستيون ، كانت محل اهتام وعناية الرعية ، يتدارسونها ويتناقلونها في حلقاتهم وهذا ما يفهم من كلام

<sup>(87)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 290 ، البرادي : ملحق بكتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي ، سبق ذكره. ، ج 2 ، ص 284 .

<sup>(88)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 278 ـ 279 .

<sup>.</sup> Lewicki T.: Kitab as-siyar, opcit, p. 72 (89)

<sup>(90)</sup> ابن الصغير: ص 32 .

<sup>(91)</sup> محود اسماعيل : الخوارج ، ص 152 .

ابن الصغير ، عندما تحدث عن كتاب مسائل نفوسة الجبل للامام عبد الوهاب فقال « وكان هذا الكتاب في أيدي الاباضية مشهورا عندهم ، معلوما يتداولونه قرنا عن قرن »(92) وقد استطاع ابن الصغير نفسه ، أن يقف عليه ويدرسه .

ومما يدل على اهتام الاباضية بتأليف الأئمة من الرستيين أو غيرهم ما ذكره ابن خلدون عن أهل جربة من الاباضية الذين « يتدارسون مذاهبهم وبينهم مجلدات تشتل على تآليف لأئمتهم في قواعد ديانتهم وأصول عقائدهم وفروع مذاهبهم يتناقلونها ويعكفون على دراستها وقراءتها »(93).

هذه أهم الدراسات التي نرى أنها كانت متداولة في الكتاتيب وحلقات المساجد أو دور العلماء ، ومكتبات تيهرت وجبل نفوسة الخاصة منها والعامة ، وغيرها من المؤسسات التعليية أو بالأحرى والأدق الاماكن الأخرى التي يمكن أن تتخذ موضعا لداسة العلوم . ولعلنا في الفقرات التالية سوف تجلو لنا دراسات أخرى كانت محمل اهتام الرستيين حكاما وعلماء ، ولم نذكرها هنا ، ولكننا نعتقد أن أهم الدراسات التي صب عليها جل الاهتام ، هي التي ذكرناها دون غيرها .

<sup>(92)</sup> ابن الصغير : ص 17 .

<sup>(93)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج6 ، ص 250 .

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ العلماء

# أولا: العلوم النقلية:

# أ ـ التفسير:

لما كان القرآن هو المصدر الأول للتشريع ، اليه المرجع في اصدار الأحكام ، احتاج الناس الى فهم معانيه ، وشرح آياته ، فكان العرب ، وقد نزل القرآن بلغتهم ، يرجعون الى الرسول على في تفسير بعض الآيات التي أشكلت عليهم ، وشيئا فشيئا تفرغ بعضهم لهذا ، واهتم بتفسير الألفاظ والكلمات والمعاني والآيات ، فعرفوا بالمفسرين لكتاب الله .

واذا كان العرب، قد احتاجوا الى من يفسر لهم القرآن، فان البربر من باب أولى . لهذا ، وعلى ما يبدو ، كانت حلقات الوعظ والتدريس ومجالسها لا تخلو من شرح لألفاظ القرآن وتفسير لآياته ، خاصة منها الآيات المتعلقة بالأحكام ذات المارسة اليومية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها . وليس بمستبعد وربما هو المؤكد(1) ، أن يكون مثل هذا التفسير عبارة عن ترجمة شفوية لألفاظ القرآن وآياته الى البربرية حتى يفهمها السواد الأعظم من الناس في ذلك الوقت .

 <sup>(1)</sup> مازالت بعض المجتمات التي تتداول فيها البربرية بين عامة الناس يفسرون القرآن في المساجد بالبربرية وهي أقرب لفهم المفاربة . ولا أدل على وجود مثل هذا في القرنين الأول والثناني الهجرين من تفسير لواب بن سلام لكلمة دربقة، بالبربرية لما أعياه تفسيرها بالعربية أنظر شرائع الدين (مخطوط) ورقة 15 .

ومثل هؤلاء المفسرين ، لا نشك في كثرتهم ، وهو ما نفهمه من كلام الامام عبد الوهاب ، لما طلب من أهل نفوسة أن يبعثوا له وفدا من علمائهم يضم من كل صنف من العلوم مائة عالم ، بما في ذلك التفسير ، ليناظروا المعتزلة بتيهرت (2) .

ولعل هؤلاء « المفسرين » لا تتجاوز معرفتهم ، فهم بعض الأحكام من القرآن والقدرة على تفسيرها وشرح بعض الألفاظ والكلمات منه دون تعمق أو سبر للأغوار ، وهنو الأمر الذي ما زال لم يطرق في هذه المرحلة من الزمن .

ويبدو أن نفوسة قد علمت مقصد الامام عبد الوهاب ، فأرسلت اليه مفسرا واحدا يمكنه لوحده أن يحل مَحَلً المائة المطلوبة ، أرسلت اليه محمد بن يانس ، لا شك أنه أبرز مفسري نفوسة وأعلمهم ، لذلك اختير ليبارز المعتزلة وهو الذي يقول عن نفسه « أخذت تفسير القرآن كله من الثقات ، وعلمته عنهم الاحرف واحدا ، أو حرفين ، فان اضطررت أجد مخرجا »(3) . ورغم ما في الرواية من مبالغة ظاهرة ، فهي لا تخلو من معنى ، اذ تشير الى علو كعب هذا الشيخ في التفسير ، كا تشير الى وجود مفسرين غيره ، لكنه هو الأبرز فيهم ولا تذكر المصادر الاباضية لهذا العالم المفسر كتابا ، فلعله من الذين كانوا يعتدون على التفسير الشفوي لاغير .

ومما يدل على اهتام علماء الدولة الرستية بالتفسير، ما قام به لواب بن سلام في كتابه شرائع الدين، اذ فسر جزءا من سورة الشورى (4)، وتعرض

<sup>(2)</sup> الشاخي: سير ، ص 165 ـ 166 وأنظر: أبو زكرياء والدرجيني حيث يذكران أن الامام عبد الوهاب الما أرسل الى جبل نفوسة يستدهم أن يبعثوا جيشا اليه يكون فيه رجل ذو علم بفنون الرد على الخالفين ورجل عالم يغنون التفسير ، ورجل شجاع بطل... سير ، ص 67 ، طبقات ، ج 1 ، ص 57 ـ 58 .

<sup>(3)</sup> للراجع السابقة ، نفس الصفحات .

<sup>(4)</sup> في قوله تعالى : « شرع لكم من الدين... » آية رق 13 وغيرها من الآيات في سور متفرقة ، شرائع الدين ، ورقة 2 ـ 8 .

الى حكم حجاب المرأة في قوله تعالى: « يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك وساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن "<sup>(5)</sup>، وليس في تفسيره أي غوض أو ابهام ، وكثيرا ما كان يشير الى الحسن البصري ، ولعله اعتمد على تفسيره كا يذكر ابن عباس ، مما يدل على شيوع تفسير هذين العالمين في المغرب العربي .

وكان تفسير بعض الآيات يثير مناظرة فقهية ـ عقائدية ، لما بين العلوم الدينية من اتصال ، وقد حدث لابن الصغير المالكي أن ناظر أبا الربيع الاباضي ، في تفسير قوله تعالى « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم (الى قوله) واللائي لم يحضن »(أ) ، وتدخل اباضي ثان ليناظر ابن الصغير في قوله تعالى « لم يحضن » اذ فسرها بقوله إن المقصود منها النساء المسنات اللائي لم يخلق الله فيهن الحيض ، بينا فسرها ابن الصغير بقوله إن «لم» لا تفيد النفي القاطع ، وانما المقصود بذلك الفتيات الصغيرات اللائي مازلن لم يبلغن سن الحيض ، وأنهن سيحضن في المستقبل . وأساس هذه المناظرة (7) في تفسير آية من القرآن فقهي اذ سأل الاباضي أخاه المالكي عن السبب في منعهم جواز نكاح البكر بخيارها بعد أن تدرك ، الأمر الذي البيع ، واحد .

أما التأليف في التفسير ، فتذكر المصادر الاباضية تفسيرا لعبد الرحمن بن رستم ، كان متداولا في قلعة بني حماد ، تنافس على اقتنائه الاباضية الوهبية والنكارية على حد سواء ، وشدت الرحال اليه لجلبه ، الا أن النكاري المقيم بالقلعة قال للوهبي « اطمئن يا عبد الله فقد بيع الكتاب ووقع في يد لا

<sup>(5)</sup> آية رقم 59 ، سورة الأحزاب ، لواب : شرائع (مخطوط) ورقة 20 ـ 25 .

<sup>(6)</sup> أية رقم 4 ، سورة الطلاق ، وأنظر ابن الصفير : ص 57 \_ 59 .

<sup>(7)</sup> أنظر عن هذه للناظرة الفقهية التي تعل فعلا ، في هذه المرحلة عن عمق في تفهم ألفاظ القرآن العميقة ،وقدرة على تفسيرها : ابن الصغير : ص 57 ـ 59 .

تخرج منها ولا يمكن أن تراه فابحث ان شئت عن غيره (8). ولا تخلو هذه العبارة من اشارة صريحة الى فقدان هذا التفسير واليأس من وجوده ، ولهذا السبب ، على ما يبدو ، يذكر البرادي هذا الكتاب في تقييده لكتب الاباضية ويعقب عليه بقوله « يذكرونه ولم ير » (9) .

أما المصنف الثاني في التفسير، فهو لهود بن محكم الهواري، وكان أبوه قاضيا للامام أفلح (208 ـ 258هـ) وتفسير هود يقع في سفرين كبيرين (10)، ويتحدث الشاخي عنها وعن هود فيقول « هو عالم متفنن غائص وهو صاحب التفسير المعروف، وهو كتاب جليل في تفسير كتاب الله، لم يتعرض فيه للنحو والاعراب بل على طريقة المتقدمين »(11)، وبما لاحظناه في هذا التفسير، أنه يروي في بعض الحالات أسباب النزول، ويعتمد على أحاديث نبوية، وكثيرا ما يشير الى مصادره كروايات ابن عباس ومولاه عكرمة، وابن الكلبي ومجاهد وغيره. ولم يتبع هود في تفسيره طريقة النقل فقط، بل كثيرا ما كان يسوق الرواية فينفيها نفيا قاطما، واهتم خاصة باستخراج معاني الآيات وما تضنته من حكم واحكام (12).

<sup>(8)</sup> الوسياني : سير ، ورقة 72 ـ 73 ، الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 471 .

<sup>(9)</sup> البرادي : ملحق بكتاب الموجز لأبي عمار ، ج 2 ، ص 289 . ويقول الشيخ علي يحيى معمر بأن أبا يعقوب بوسف الوارجلاني (ت 570هـ) ، ذكر بأنه رأى هذا التفسير مع رسائل له متعددة وجوابات كثيرة في فنون من العلم ، أنظر : الأباضية بالجزائر ، ص 64 ، ومن جهة أخرى لعل ما قاله آخر الأئمة الرستيين يعقوب بن أفلح لما سئل في وارجلان عما أذا كان يحفظ القرآن فقال و معاذ الله أن ينزل على موسى وعيسى مالم أحفظه وأعرف معناه ، فكيف بكتاب أنزله الله على نبينا عمد منه على قدرة في تفسير القرآن مادام يعرف معناه ، أنظر أبو زكرياء : سير ، 124 ، الدرجيني : ج 1 ، ص 105 .

<sup>(10)</sup> البرادي: الجواهر، ص 219. لا يزال هذا التفسير بسفريه موجودا في مكتبات وادي ميزاب وقد رأيتها في مكتبة والقطب، ببني يسجن ويذكر الشيخ سلبان داود بن يوسف أن نسخة من هذا التفسير في خزانة جده وأخرى في خزانة الشيخ بلحاج بالقرارة. أنظر: التفسير ومشاهير المفسرين، محاضرة ألقيت في الملتقى الفكر الاسلامي بالجزائر العاصمة، أوت 1981، ص 11.

<sup>(11)</sup> الشاهير يعر، ص 381 ، وأنظر أيضا معمر : الاباضية بالجزائر ، ص 143 ـ 144 .

<sup>(12)</sup> لا يوجد ترقيم على صفحات الخطوط حتى نشير اليها .

ومن الأدلة على قية الكتاب وأهميته ، ما ترويه المصادر الاباضية (13) من اختصام رجلين عليه ، كل يدعي حق ملكيته ، حتى كادت عشيرتاهما تقتتلان مما حدا بأبي جمال المدوني ، أحد فقهاء الاباضية ، الى تقسيه نصفين فأمر بعد ذلك كل واحد منها بنسخ النصف الآخر .

ولعل هذا الاهتمام بهذا التفسير يشير الى أنه كان مرجع الاباضية في فنه ، يعتمدون عليه ، ويتداولونه بينهم ، وربما لهذا السبب يذكر الأستاذ باجية صالح (14) ، أن تفسير هود ، كان معتمد الاباضية .

وإذا كان الشيخ أبو اسحاق ابراهيم اطفيش ، يذكر أن تفسير هود بن محكم هو أول تفسير للقرآن بين أيدي المسلمين حتى اليوم (15) ، فأن الأستاذ اشريفي بلحاج بعد تحقيق وبحث داما سنين عديدة ، تبين له أن هذا التفسير المنسوب لهود بن محكم ، ليس أصله له ، واغا لمؤلف مشرقي الأصل سبقه ، فجاء هود ، حسبا يذكر اشريفي ، « واختصر الكتاب ولم يضف فيه الا شيئا قليلا لا يكاد يذكر »(16) ، ورغ كل هذه التأكيدات ، يعقب الاستاذ على حديثه فيقول بأن الأمر بعد بحاجة الى مزيد من البحث والتقص .

<sup>(13)</sup> الوسياني : سير ، ورقة 97 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 345 ـ 346 ، الشاخي : سير ، ص 290 .

<sup>(14)</sup> باجية صالح: الاباضية بالجريد، ص 55.

<sup>(15)</sup> أبو زكرياء يحيى بن الخير الجناوني: كتاب الوضع، تحقيق أبو اسحاق ابراهم اطفيش، ط1، مطبعة الفجالة الجديدة، بلا تاريخ ومكان الطبع، أنظر المقدمة، ص 10 ـ 11. مع العلم أن أبا اسحاق أطفيش هو أحد محققي تفسير القرطبي: أحكام القرآن، وأنظر أيضا معمر: الاباضية بالجزائر، ص 144.

<sup>(16)</sup> أشريفي بلحاج: التفسير ومناهجه عند علماء الاباضية ، محاضرة القيت في ملتقى الفكر الاسلامي ، الجزائر الماصة ، أوت 1981م ص 10 وفي مقابلة شخصية مع الاستاذ اشريفي أخبرني أن المفسر المشرقي المقصود هو يحي بن سلام بن أبي ثملبة أبو زكرياء البصري . وفي ترجمة له بكتاب و غاية النهاية في طبقات القراء » يذكر ابن الجزري أن يحي بن سلام صاحب تفسير و نزل المغرب وسكن افريقية دهرا وسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن . وليس لأحد من للتقدمين مثله ... توفي في صفر سنة مائتين » أنظر ابن الجزري شمس الدين أبو الخير محد القرآن . وليس لأحد من للتقدمين مثله ... توفي في صفر سنة مائتين » أنظر ابن الجزري شمس الدين أبو الخير محد عليه المقاينة في طبقات القراء ج 2 ، تحقيق : ج . برجستر اسر ط 1 ، مكتبة الخانجي ، مصر 1352هـ 1352هـ 1363هـ من 373 . وأنظر أيضا : : Hamadi Sammoud: un exégéte oriental en Afriquya: وانظر أيضا : 24 Yahya ibn Sallâm in Ibla, N° 126 Tunis 1970-2, p.227 .

وجمل القول إن هذا التفسير، الذي ألفه هود بن محكم، أو نسب اليه، ولعل الأمر الثاني أصح، يبين بشكل واضح، وفي كلتا الحالتين اهتام العلماء والرعية في الدولة الرستية بالتفسير، فلا شك أن هود بن محكم اذا كان قد نقل هذا الكتاب نقلا ولم يؤلفه، فإنه قد بين بعض آراء الاباضية في مسائل يختلفون فيها مع الفرق الاسلامية الأخرى. وإن كانت قليلة وهذا هو الجديد في هذا التفسير الذي يعود الى القرن الثالث الهجري ولا يزال موجودا (17).

ولا بد قبل أن نختم هذا المبحث ، من الاشارة الى أن القراء كانوا موجودين في تيهرت خاصة ، ولا نعرف اسم واحد منهم ، وإغا اشار اليهم ابن الصغير عندما تحدث عن الامام أبي اليقظان ، وضرب سرادقه خارج تيهرت اذ لما علم الناس بخروجه ، « خرج اليه العلماء والقراء وضربوا أبنيتهم حول سرادقه »(١٥) ، ويبدو أن هؤلاء القراء ، يقصد بهم حفظة القرآن لا غير ، وذلك على غرار ما كان متداولا في صدر الاسلام ، دون النظر الى اختلاف الحروف وغير ذلك من الأمور في علم القراءات (١٩) ، التي لا يعرفها المغاربة في هذه الفترة على أكبر تقدير . وإذا كان شيء من ذلك موجودا ، فلا يتعدى بعض الاختلافات في نطق بعض الألفاظ والكلمات ، وربا الى هذا يشير ابن الصغير عندما ذكر وبتحفظ ، أن خطباء الاباضية وربا حرّفوا اللفظ عن موضعه ليقيوا الأمر الذي يريدونه (٢٥) . فهذه التهمة التي أطلقها ابن الصغير ، متحرجا ، على الاباضية لا يمكن فهم معناها التي أطلقها ابن الصغير ، متحرجا ، على الاباضية لا يمكن فهم معناها وحملها الا على هذا الوجه . وإنها اختلاف في القراءات لا غير ، اذ

<sup>(17)</sup> منذ سنوات والاستاذ اشريفي بلحاج يتولى تحقيق هذا الكتاب. وانظر مقدمة الطبعة الثانية

<sup>(18)</sup> ابن الصغير : ص 45 .

<sup>(19)</sup> خليل داود الزرو: الحياة العلمية في الشام في القرنين الأول والشاني للهجرة ، ط1 ، دار الأفاق الجدية بيروت ، 1971 ، ص 33 .

<sup>(20)</sup> ابن الصغير : ص 59 .

الاباضية ، حسبا نعرف على الاقل ، لم تتهم بتحريف الكلم عن مواضعه في يوم من الأيام .

## ب ـ الحديث:

لا تذكر المصادر، التي بين أيدينا ، عناية الاباضية في المغرب العربي بالحديث وتدوينه ، أو رجاله ودرجات الثقة فيهم ، كا نعدم مؤلفا اباضيا مغربياً في الحديث . ولا شك أن هذه الظاهرة ترجع في بعض أسبابها الى تخصص المشرق بالدرجة الأولى ، في الحديث وعلومه ، وفي هذه الفترة بالذات . لذلك نجد اباضية المشرق قد ألفوا في هذا الفن من العلوم (21) .

<sup>(21)</sup> أبرز كتاب اباض في الحديث هو مسند الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي العاني ، من علماء القرن الشاني الهجري ، اذ تولى امامة الاباضية بالبصرة بمد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الذي يحمّل أن يكون قد توفي في سنة 172هـ . وكان الربيع في اتصال مستر بعلماء المغرب ، عاصر عهد الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم (171هـ ـ 208هـ) . ولما كان هذا الكتاب هو معتمد الاباصية في الحديث ، فقد أولوه عناية خاصة مشارقة مفاربة . ويعتبر المسند عند الاباضية ، أصح الكتب بعد القرآن الكريم ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث . ويذكر عز الدبن التنوخي ، العضو في الجمع العلمي العربي بدمشق ، أن أحاديث مسند الربيع من أصح الاحاديث رواية وأعلاها سندا . ورجال سلسلته الثلاثية الحلقات هم أبو عبيدة التهي وجابر بن زيد الأزدي والبحر عبد الله بن عباس شيخ جابر وغيره من الصحابة وهم بأجمعهم مشهورون بالحفظ والضبط والاسانـة والصيانة . وهذا السند لا يختلف في جميع المسند كا يختلف في سائر كتب الثلاثيات . ويقول الشيخ عبد الله بن حميد السالمي أن للربيع زهاء خممة وعشرين شيخا . وفي علمي أن أحد الطلبة الليبيين يقوم حاليا بـدراسـة حول الربيع ومسنده . وأما محتويات المسند والذي ينقسم الى أربعة أجزاء ، ففي الجزء الأول 63 بابا تناول فيها أحاديث الوحى ، وذكر القرآن والعلم وطلبه والولايـة والامـارة والطهـارات والصلاة والصوم والزكاة... أمـا الجزء الثاني فيحتوي 57 بابا جاءت ضنها أحاديث الحج والجهاد والنكاح والطلاق والبيوع والأحكام... وفي الجزء الثالث ، الأحاديث التي احتج بها الربيع على خصومه مثل حجة تكفير أهل الكبائر كفر نعمة أو حجة أن ، الايمان قول وعمل وأن الله لا يرى... والجزء الرابع يضم روايات محبوب بن الرحيل عن الربيع وروايات الامام أفلح عن أبي غانم بشر بن غانم الخراساني ، ومراسيل جابر بن زيد . وكل هذا الجزء الأخير ، انما أضَافَة الشيخ أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني في القرن الخامس الهجري الى المسند لما قيام بترتيبه . حول مسند الربيسع وصاحبه يرجع الى الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح ، ترتيب أبي يعقوب يوسف بن ابراهم الوارجلاني وتصحيح نور الدين السالمي ، أنظر خاصة مقدمة المصحح في الجزء الأول ، ص 2 ـ 3 ، وأنظر الطبعة الأخرى لنفس الكتاب وهو بعنوان شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب بن عمرو شرح نور الدين السالمي (ت 1332هـ) تصحيح وتعليق عزالدين التنوخي ، المطبعة العمومية ، دمشق ، 1383هـ/1963م ، أنظر الجزء الثالث خياصة حيث مقدمة المصحع والمملق.الـدرجيني : طبقيات ، ج2 ، ص 273 ـ 277 ، الشهاخيي : سير م ص 102 ، المضيريي عبد الله سالم بن حمد : العقود الفضية في أصول الاباضية ، لبنان بلا تاريخ الطبع ، ص 149 وما بعدها ، ابن سلام : شرائع الدين (مخطوط) ورقة 36 . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

أما بالنسبة لاباضية المغرب، فيبدو أن السلسلة التي ذكرها الشاخي تحت عنوان « هذه نسبة دين المسلمين (الاباضية) واحد عن واحد، ثقة عن ثقة ، من زماننا الى نبينا محمد عليه السلام » (22) يقصد بها علماء اهتموا بالحديث وروايته كا اهتموا بالفقه الاباضي، ويذكر تلك السلسلة من علماء الدولة الرستمية هؤلاء « .... عن الشيخ أبي القاسم سدرات بن الحسن البغطوري عن أبي ذر ابان بن وسيم عن أبي خليل صال من أهل دركل عن أبي المنيب محمد بن يانس... عن حملة العلم الخسسة عبد الرحمن بن رستم وعاصم السدراتي وعبد الأعلى بن السمح المعافري «اليني» وداود القبلي وعاصم السدراتي وعبد الأعلى بن السمح المعافري «اليني» وداود القبلي التي النفزاوي» واسماعيل بن درار الغدامسي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الرسول علي المحري عن جابر بن زيد الأزدي » (23) وجابر عن الصحابة عن الرسول علي المحري عن عندم الا البحر يعني ابن عباس (24) .

إن هذه النسبة أو السلسلة من العلماء يمكن أن تنطبق على الفقهاء كا يمكن أن تعني العلماء الذين أخذوا الحديث عن الرسول عليه مسادامت السلسلة تنتهي اليه ، اذ لا يؤخذ عن الرسول عليه بالاسناد الاحديثه أو سنته بصفة عامة .

وهناك حادث مهم ، وقع في نفوسة في عهد الدولة الرستية مرتبط أشد الارتباط بعلم الحديث ، ذلك هو ورود ديوان جابر بن زيد الأزدي امام الاباضية وأسه الى المغرب ، قدم به نفاث بن نصر ، احد مشائخ نفوسة من بغداد ، بعد أن استنسخه من النسخة الفريدة الموجودة آنذاك في خزانة الخليفة العباسي ، كا تروي ذلك المصادر الاباضية (25) .

<sup>(22)</sup> الثماخي : سير ، ص 578 .

<sup>(23)</sup> الثباخي : سير ، ص 580 .

<sup>(24)</sup> الشاخي : سير ، ص 580 ـ 581 ، وأنظر سلسلة أخرى ص 212 ، 582 .

<sup>(25)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 94 ـ 95 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 81 وغيها .

ولما كان جابر من التابعين ، والتقى بسبعين صحابيا وحوى ما عندهم كا أسلفنا ، فان ديوانه على ما يبدو في الحديث (26) ويعتبر اليوم في عداد المفقودات (27) ، لأن نفاثا لما قدم بالديوان الى المغرب ، تذكر المصادر الاباضية ، أنه حفر له حفرة فدفنه فيها ، لأنه قبل هذا ، انما رحل الى المشرق مخافة الامام أفلح الذي هدده وتوعده لما طعن فيه وفي امامته ، وانحرف في نظره عن جادة الحق . ويقول أبو زكرياء بأن نفاثا دفن ديوان جابر « لحسد وبغي وسوء عاقبة »(28) في نفس نفاث .

وإذا كان ديوان جابر، قد ورد الدولة الرستية ولم يستفد منه أحد من علمائها، فلا نعرف ما إذا كان مسند الربيع بن حبيب معروفا لدى علماء المغرب في هذه الفترة، أم لا . الا أن المتبادر إلى الذهن أن هذا الكتاب لم يتسرب إلى المغرب بسرعة، رغ كثافة العلاقات بين اباضية المغرب واباضية المشرق . وبين الربيع نفسه والامام عبد الوهاب ، كا سبق أن ذكرناه عدة مرات . وبما يؤيد هذا ، ما هم بفعله عمروس بن فتح (29) بحر العلوم الزاخر الضابط الحافظ ، المحتاط المحافظ ، على حد تعبير الدرجيني ، فلقد عزم عروس على أن « يفرز بين مسائل النص ومسائل السنة ورأي المسلمين »(30) ويضع في ذلك تأليفا لم يسبق في طريقته (31) .

<sup>(26)</sup> أنظر الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 81 هامش رقم 1 .

<sup>(27)</sup> لا يزال الاباضية وغيرهم يتوقعون العثور على هذا الديوان المهم وقد ذكره حاجي خليفة (ت 1067هـ) في كتابه كثف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ج 1 ، ص 781 وقال عنه فقط « ديوان جابر بن زيد » وأم يضف شيئا آخر ، ولا نعرف ما اذا كان حاجي خليفة قد ذكره لأنه رآه وهو المطلع ، أم ذكره لأنه قرأ عنه وسمع . أنظر كثف الظنون ط 3 ، المطبعة الاسلامية بطهران ، أعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى بغداد ، 1387هـ/1947م . وإنظر مقدمة الطبعة الثانية

<sup>(28)</sup> أبو زكرياء ! سير ، ص 96 ، وأنظر الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 82 ، الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 209 . ص 209 .

<sup>(29)</sup> عمروس بن فتح من علماء الطبقة السادسة (250 ـ 300هـ) نفوسي من أعلم أهل زمانه . أنظر الـدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 320 ـ 325 .

<sup>(30)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 99 .

<sup>(31)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 321 .

إن هذا العزم الذي أراد عروس تحقيقه ، ما هو الا فرز للعلوم ومصادر التشريع في الاسلام ، بحيث أن عمروسا ، لو قدر له وضع كتب في كل وجه من الأوجه الثلاثة المذكورة ، لوضع للحديث ، وهو ما عبر عنه أبو زكرياء بالسنة وهي أشمل مصنفا ، اليه يعود الاباضية ، وهذا يدل على أن مسند الربيع حسبا يبدو ، لم يكن معروفا لدى المغاربة ، ولدى عمروس بالنات في أواخر القرن الثالث المجري وهو ما يفهم من كلام الدرجيني

ويبدو أن هذا الفراغ في مصنفات الحديث لعلماء اباضية ، هو الذي دعا أبا عبيدة الأعرج التيهرتي ، العالم بالفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة (32) ، الى دراسة كتب غير الاباضية ، بل وتدريسها اذ يروي ابن الصغير ، أنه كان يأتي أبا عبيدة ليسمع منه « كتاب اصلاح الغلط الذي ألفه عبد الله بن مسلم بن قتيبة على أبي عبيدة »(33) وكتاب اصلاح الغلط ، في غريب الحديث كا يذكر ذلك النديم في فهرسته (34) .

وجمل القول إن الاباضية ، في الدولة الرستية لم تظهر اهتاماتهم بالحديث جلية ، ونعدم وجود مصنفات في ذلك . ولعل عمروس بن فتح وأبا عبيدة الأعرج ممن اهتم بالحديث ورجاله الا أن جهودها الكاملة في هذا العلم مازالت معلوماتها لدينا ناقصة .

أما العلماء غير الاباضية ، فقد وجدنا عددا لاباس به منهم اعتنوا بعلم

<sup>(32)</sup> ابن الصغير: ص 45 ـ 46 .

<sup>(33)</sup> ابن الصغير: ص 46.

<sup>(34)</sup> يذكر النديم في فهرسته أن ابن قتيبة وهو أبو عبد الله بن مسلم الكوفي بها مولده ويقال له الدينوري لأنه قاضي الدينور، وتوفي ابن قتيبة سنة 270هـ، يذكر أن له كتاب اصلاح غلط أبي عبيدة في غريب الحديث. وأبو عبيدة المذكور هو معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش لاتيم الرباب له كتاب غريب الحديث وتوفي أبو عبيدة سنة 210هـ وقيل 211هـ، أنظر فهرست النديم، ص 58 ـ 68 ، 68 ، 66 ، وكتاب اصلاح غلط أبي عبيدة في غريب الحديث كتاب نحوي لفوي اضافة الى كونه كتاب حديث يضم المديد منها ويفسرها.

الحديث وروايته ، وفي هذا يقول الاستاذ أحمد أمين « قد اخرجت تيهرت كثيرا من حفاظ الحديث وثقات المحدثين »(35) ويقول أيضا « وقد اشتهر بلاد المغرب بالعناية بالحديث والفقه »(36) ولا شك أنه يقصد في هذا علماء المالكية الذين نجد منهم أمثال : سعيد بن عباس السرتي ، وهو ممن سكنوا تونس واشتغلوا برواية الحديث . روى عن أبي البختري وهب بن وهب والسرتي اذا كان البعض يوثقه فان آخرين يضعفه لان شيخه البختري المتوفى ببغداد سنة 300هـ عند أهل التمييز كذاب ، كا يقول أبو العرب (37) ، ولا نعرف عن السرتي أكثر من هذا .

أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سمك ( وقيل ابن سهر ) بن اساعيل الزناتي التيهرتي (38) . ولد بتيهرت سنة 200ه وبها توفي سنة 296ه له رحلة الى المشرق ، بدأها سنة 217ه ، سمع فيها الفقهاء . وجابه العلماء وكان بكر بن حماد « عالما بالحديث وتمييز الرجال ، ثقة ، مأمونا ، ثبتا صدوقا ، اماما حافظا »(39) .

سمع بالقيروان ، قبل رحلته الى المشرق ، من سحنون بن سعيد (40) وآخرين . وفي البصرة لقي ، مسدد بن مسرهد (41) ، وعمرو بن مرزوق (42)

<sup>(35)</sup> أحد أمين : ظهر الاسلام ، ج 1 ، ص 296 .

<sup>(36)</sup> نفسه ، ص 297 .

<sup>(37)</sup> أبو العرب : طبقات ، ص 160 ، أحمد مختار عمر : النشاط الثقافي ص 132 .

<sup>(38)</sup> أبو العرب : طبقات ، ص 246 ، الدباغ : معالم الايمان ، ج 2 ، ص 281 ، ابن عـذاري : البيـان ، ج 1 ، ص 153 .

<sup>(39)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج 1 ، ص 153 ، الدباغ : معالم ، ج 2 ، ص 282 .

<sup>(40)</sup> هو أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي ، كان حافظ اللعلم ، ولي قضاء افريقية سنة 234هـ وتوفي سنة 240هـ ، أنظر أبـو العرب : طبقات ، ص 184 ـ 185 ، الدباغ : معالم ، ج 2 ، ص 101 .

<sup>(41)</sup> هو أبو الحسن مسدد بن مسرهد الأسدي المحدث بالبصرة . أورد له صاحب الانساب نسبين ـ توفي مسدد سنسة 228هـ . أنظر السمساني أبو سعد عبد الكريم : الانساب ، ج1 ، ط1 ، الهند ، 1382هـ/1962م ، ص 215 ـ 216 .

<sup>(42)</sup> حافظ بصري : توفي سنة 224هـ .

وجماعة من العلماء (43) . وكتب عن مسدد مسنده ورواه عنه بتيهرت (44) .

ويما يحكى عن بكر، في الحديث، ما رواه القرطبي في تفسيره (45)، واقتبسه منه المقري في نفحه (46)، اذ ذكر أن بكر بن حماد اختلف مع قاسم بن أصبع (47) في كلمة من حديث نبوي، ولما تحاكا الى شيخ كان موجودا بالجامع الذي وقع فيه الحدث، ظهر خطأ بكر بن حماد واصابة قاسم بن أصبع. فأخذ بكر بأنفه، وراح يقول رغم أنفي للحق... وعلق المقري على هذه الرواية بقوله « هذه الحكاية دالة على عظيم قدر الرجلين رحمها الله تعالى... » (48).

وأخذ الحديث عن بكر عدد من العلماء ، منهم قاسم بن أصبع الذي كتب مسند مسدد بن مسرهد عن بكر (49) . ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي ، الذي سمع بالمغرب بكر بن حماد (50) . كا أخذ عنه ابنه عبد الرحمن ، وقاسم بن عبد الرحمن التيمي التيهرتي .

- أبو زيد عبد الرحمن بن بكر بن حماد ، محدث من أهل تيهرت ، كان يروي عن أبيه وعن أبي زكرياء يحيى بن مالك الأندلسي اذ رحل الى الأندلس وحدّث بقرطبة . وكتب عنه غير واحد من حديث أبيه . وتوفي عبد الرحمن بن بكر بقرطبة . وقيل قتل في الطريق من القيروان الى تيهرت سنة 295هـ (51) .

<sup>(43)</sup> الدباغ : معالم ، ج 2 ، ص 281 .

<sup>(44)</sup> المعاني: الانساب، ج 3، ص 9.

<sup>(45)</sup> القرطبي : أبو عبـد الله محـد بن أحـد : الجـامـع لأحكام القرآن ، ج1 ، تحقيـق أحـد عبـد العليم البردوني ، أعادت طبعه بالاوفــت دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1372هـ/1952م ، ص 287 .

<sup>(46)</sup> المقري : نفح الطيب ، ج 2 ، ص 48 ـ 49 .

<sup>(47)</sup> قاسم بن أصبع : فقيه من فقهاء قرطبة البارزين ، توفي سنة 240هـ .

<sup>(48)</sup> المقري: نفح ، ج2 ، ص 49 .

<sup>(49)</sup> الـمعاني : الانساب ، ج 3 ، ص 9 ، الدباغ : معالم ، ج 2 ، ص 281 ، المقري : نفح ، ج 2 ، ص 48 .

<sup>(50)</sup> المقري : نفح ، ج 2 ، ص 142 ، 152 .

<sup>(51)</sup> الدباغ : معالم الايمان ، ج2 ، ص 282 ، السماني : الانساب ج2 ، ص 9 ، ابن الفرضي : أبو الوليد =

- قايم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التميي التيهرتي ، كان من جلساء بكر بن حماد وممن أخذ عنه . وهو محمدث تيهرتي ، رحل الى الأندلس سنة 317هـ وأقام بقرطبة وبها توفي (52) .
- أبو سعيد بحيج بن خدّاش ، توزري ، من أهل توزر ، انتقل الى نفزوة من أعمال القيروان . وبها توفي سنة 296هـ . روى عن محمد بن سحنون ، وروى عنه أبو العرب محمد بن أحمد بن محمد بن تميم (53) ، صاحب طبقات علماء افريقية .

ويوجد من الأعلام الذين اهتوا بالحديث ، روايته ورجاله العديدين الا أن في الدين ذكرناهم غنية عن الباقي ، وهم الذين عاصروا الدولة الرستية ومن رعاياها ، ويوجد من وهران ومن تنس وتيهرت الكثيرين ، الا أنهم عاشوا في القرن الرابع أو الخامس ، وهو بطبيعة الحال يعبر عن استرار علماء المغرب الأوسط في العناية بالحديث منذ أول دولة شهدها في القرنين الثاني والثالث .

#### جـ ـ الفقــه:

لما كان الفقه هو معرفة الحلال والحرام ، أو بتعبير ابن خلدون « هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين ، بالوجوب والحظر والندب والكراهية والاباحة ، وهي متلقاة من الكتب والسنة وما نصبه الشارع

<sup>=</sup> عبد الله بن محمد: تاريخ علماء الأندلس ، ج1 ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، 1966 ، ص 268 ، عادل معجم اعلام الجزائر ، ط1 ، منشورات للكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت ، 1971م ، ص 84 .

<sup>(52)</sup> أبن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد لللك: كتاب الصلة ، ج 1 ، مراجعة عزت العطار الحسيني ، مكتبة للثنى ، بغداد 1374هـ/1955م ، ص 86 ، الحميدي أبو عبد الله محمد بن فتوح: جندوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ، ط 1 ، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1372هـ/1952م ، ص 313 ، الضبي أحمد بن يحيى : بغية الملتس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، طبع روخس مجريط ، 1884 ، ص 188 ، طنع وانظر كذلك الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 76 ـ 77 ، نويهض أعلام الجزائز ، ص 131 .

<sup>(53)</sup> الحيدي : جذرة ، ص 170 ـ 171 ، الضي : بغية ، ص 595 .

لعرفتها من الأدلة ، فاذا إستخرجت الاحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه »(54) ، وجدنا علماء الاباضية في الدولة الرستية ، صبوا جل عنايتهم على هذا العلم مما يمكن معه تسميتهم بالفقهاء . فبرز الكثير منهم ، ممن جعل شغله استخراج الاحكام من أصولها الشرعية ، فظهر فيهم الفقيه المفتي ، والفقيه الفاضي ، والفقيه الضابط بالقلم المدون لهذا العلم .

ومما زاد هذا النشاط اندفاعا ، على ما يبدو ، بحيث يظهر بتلك الحيوية كون هذه الفترة المتدة طيلة القرن الثالث الهجري ، فترة تنافس حقيقية بين المذاهب الموجودة وقتئذ بالمغرب العربي (55) ، كالاباضية من جهة والحنفية والمالكية من جهة أخرى ، فضلا عن المنذاهب الأخرى كالصفرية والمعتزلة والشيعة .

لقد كانت هذه الفترة ، البداية الحقيقية للاجتهاد الفقهي في المغرب العربي ، خاصة بالنسبة للمذهب الاباضي الذي بدأت معالمه تأخذ شكلها النهائي بتدوين آرائه الفقهية ، وهي عملية لا شك أنها انطلقت في زمان الدولة الرستية .

ولكي تتضح لنا مظاهر النشاط الفقهي في هذه الدولة ، وجدنا من الضرورة التعرض لبعض ترجمات الفقهاء ، أو المشائخ بتعبير الاباضية ولا نقتصر على هؤلاء وحدهم ، وإن كانوا هم الذين خدموا الفقه في المغرب الأوسط خاصة ، وفي هذه الفترة بالذات (56) ، وإنما لابد من ذكر غيرهم من المالكية ممن لهم ضلع بارثر في نشاط الحياة الفقهية بالدولة الرستية .

فبالاضافة الى الأئمة الرسميين الذين سبق أن ذكرنا علومهم

<sup>(54)</sup> ابن خلدون : مقدمة ، ص 798 ، وأنظر : Goldziher I. : Matière (FIKHJ) in E.I.T. III p.106 ، وأنظر

<sup>(55)</sup> المجدوب : الصراع المذهبي بافريقية ، ص 5 وما بعدها ، أحد أمين ظهر الاسلام ، ج1 ، ص 300 .

<sup>(56)</sup> رابح بونار : المغرب العربي ، ص 85 . . .

وتصانيفهم ، وكانوا من الفقهاء ، بحيث لم يتولوا منصب الامامة ، الا لعلمهم بالفرائض وفقههم الغزير (<sup>(57)</sup>) ، خاصة منهم الامام عبد الوهاب الذي جاءته أحمال من كتب المشرق ، فلما قرأها كلها حمد الله واثنى عليه ، على أنه لا يجهل منها الا مسألة أو مسألتين (<sup>(58)</sup>) ، ورغ هذا العلم الواسع ، فقد اتهمه معارضوه من النكار بالجهل (<sup>(59)</sup>) ، مما يجعلنا نتصور ، كا يقول الاستاذ شيخ بكري (<sup>(60)</sup>) ، ذلك المستوى الرفيع الذي بلغته العلوم الفقهية بتيهرت .

لقد تحدث ابن الصغير في تاريخه عن عدد من الفقهاء نخص بالذكر منهم: أبو عبيدة الأعرج كان «عالما بالفقه والكلام والوثائق.... »(16) وشيخ المؤرخ ابن الصغير الذي يقول عنه بان الاباضية «كلهم مقرون له بالفضل معترفون له بالعلم مسلمون له في الورع. اذا اختلفوا في أمر من الفقه أو من الكلام صدروا عن رأيه.... في رأيت في سود الرؤوس رجلا أخشع منه »(62) ثم يذكر عنه حادثة تدل على قدر أبي عبيدة عند الامام أبي اليقظان وشأنه ، اذ كان لا يخاف في الله لومة لائم ، يظهر على لسانه ما أسر في قلبه ، تاركا للتصنع (63) ، ومع اعجاب ابن الصغير بهذا الفقيه العالم ، وهو انعكاس لاعجاب المغرب كله به اذ كان كا يضيف ابن الصغير «المغرب كله مفتونا بهذا الرجل حتى أن من كان من الاباضية بسجاساسة يبعثون اليه بزكاتهم يصرفها حيث شاء »(69) ، رغ هذه المنزلة التي بلغها أبو عبيدة بعلمه ، لا نجد له ترجمة في المصادر الاباضية ، الا ما نقله الشماخي

<sup>(57)</sup> أنظر الفصل الأول من هذا الباب.

<sup>(58)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 56 \_ 57 .

<sup>(59)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 58 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 48 .

<sup>.</sup> Bekri Chikh: opcit, p. 87 (60)

<sup>(61)</sup> نفسه ، ص 46 .

<sup>(62)</sup> نفسه ، ص 45 .

<sup>(63)</sup> نفسه ، ص 45 ـ 46

<sup>. 46</sup> نفسه ، ص 46 .

عن ابن الصغير في سيره (65) ولم يضف عليه شيئا . ولا نعرف عن حياة أبي عبيدة أكثر من هذا ، الا أنه كان معاصرا للامام أبي اليقظان (261هـ ـ 281هـ) وربما توفي في عهده .

من فقهاء الاباضية بتيهرت ، عبد العزيز بن الأوز الذي « كان له فقه بارع وله رحلة نحو المشرق »(66) . ويبدو أن لسانه السفيه وخفة عقله ، كا وصفه بذلك ابن الصغير ، هما السبب في عدم ذكره في المصادر الاباضية . وان كنا نعتقد ، أن تلك المصادر أهملت بشكل ملحوظ مشائخها في تيهرت باستثناء الأئمة . وكان الاباضية ينزهون مجالسهم عن حضور ابن الأوز ، ويستغنون عنه في معضلات مسائلهم بسبب تينك الصفتين . وروى ابن الصغير حكاية (67) عن هذا الفقيه تدل على قوة ملاحظته ، واصابته الحق . وقد عاش ابن الأوز مثل سابقه في دولة أبي اليقظان بن أفلح .

وذكر ابن الصغير، وهو مصدرنا الوحيد في هذا الجال، جملة من الفقهاء والخطباء بتيهرت، الا أنه اكتفى بذكر أسائهم لا غير مثل عيسى ابن فرناس النفوسي، وابن الصغير الهواري وكان لها شأن في الفقه (68). وأبو الربيع سليان من جوه الاباضية من هوارة، جرت بينه وبين ابن الصغير مناظرة فقهية (69). ومنهم عثان بن أحمد بن يحياج من مقدمي الاباضية الذين كانوا لا يكادون يخالفونه فيا استحسن لهم من خطب. وأما الخطباء في عهد الامام أبي حاتم، ولا يخفى ما بين الخطبة والفقه من صلة، بل هما وجهان لشيء واحمد اذ لا يخرجان من دائرة الفقه. فن

<sup>(65)</sup> الشاخي : سير ، ص 223 .

<sup>(66)</sup> ابن الصغير : ص 47 .

<sup>(67)</sup> نفــه : ص 47 ـ 48 .

<sup>(68)</sup> ابن الصغير : ص 44 .

<sup>(69)</sup> نفسه ، ص 57 ـ 58 .

الخطباء الكثيرين ابن أبي دريس وأحمد التيم وأبي العباس بن فتحون وعثان بن الصفار وأحمد بن منصور (70) .

ومع هؤلاء الفقهاء لا 'ننسى مسعود الأندلسي الذي كان رجلاً فاضلا فقيهًا ، وأبا قدامة يزيد بن فندين اليفرني ، وعمران بن مروان الأندلسي وأبا الموفق سعدوس بن عطية (وشكر) بن صالح الكتامي ومصعب بن سدمان (71) ، وقد كان هؤلاء جميعهم مع الامام عبد الوهاب في المجلس الذي اختاره الامام عبد الرحمن قبيل وفاته سنة 171هـ ، لتختار الرعية منهم من يتولى الامامة بعده . فلا شك أن هؤلاء ، كانوا من أبرز العلماء وفقهائهم في عهد عبد الرحمن ، لذلك رشحهم ، الا أننا نجهل عنهم كل شيء قبل هذا الترشيح وبعده ، باستثناء يزيد بن فندين الذي ترك فكرا معارضا للامامة الاباضية فانقست الاباضية بالمغرب ولاول مرة منذ ذلك التاريخ ، أي سنة 171هـ تقريباالي وهبية وهم اتباع عبد الوهاب بن عبد الرحمن (72) ونكارية وهم أتباع يزيد بن فندين النكاري (73) . وانما سموا بالنكار لأنهم أنكروا امامة عبد الوهاب ، وقد كان لهم في الحياة الفقهية بتيهرت ، وبعض الاقاليم الشرقية من البلاد دور بارز اذ كانوا يناقشون مسألة الامامة . هل تكون مشروطة أو لا يجوز ذلك ؟ هل يرجع الامام في كل أموره الى جماعة معينة ولا يقضى أمرا الا بالرجوع اليها ؟ هل يجوز تولية من يوجد أعلم منه في جماعة المسلمين ؟ فتناجوا بينهم هذه المسائل الفقهية حتى أطلق عليهم لقب النجوية ، وسمو بالنكاث لأنهم نكثوا ببيعتهم الأولى للأمام عبد الوهاب ، الا أن اسمهم المعروف بهم وبقي مستمرا مشهورا

<sup>(70)</sup> نفسه ، ص 59 ، الشاخي : سير ، ص 263 .

<sup>(71)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 54 ـ 55 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 46 ، الشاخي : سير ، ص 145 .

<sup>(72)</sup> ابن الصغير : ص 16 ، عوض خليفات : النظم الاجتاعية ، ص 117 ـ 118 .

<sup>(73)</sup> ابن الصغير : سير ، ص 20 ، أبـو زكريـاء : سير ، ص 58 ، الـــدرجيني : طبقـــات ، ج1 ، ص 51 ، الشهاخي : سير ، ص 146 .

هو النكار (٢٩). وقد كان ليزيد بن فندين صاحب هذه الأفكار الخلافية ، دور في استقطاب الناس حوله وميلهم نحوه ، حتى أصبحوا جماعة لها وزنها في المدينة ، مما اضطر الامام ، أمام معاملاتهم الانتقامية والعسكرية الى محاربتهم وقطع شأفتهم ، فأنزووا الى كدية بتيهرت عرفت فيا بعد بكدية النكار (٢٥) . وإذا كان الامام عبد الوهاب قد استطاع أن يضرب النكار ضربة قاضية ، بحيث لم نسمع لهم ثورة بعد ذلك في الدولة الرستية ، فانه لم يستطع أن يجتث آراءهم الفقهية ، بل استرت الى ما بعد تاريخ الرستيين بكثير .

لقد أثرى النكار بأفكارهم التي خالفوا بها الوهبية من الاباضية ، تاريخ الفكر الاباضي خاصة ، بحيث لا تخلو كتبهم من التعرض اليهم وتفنيد آرائهم وكانت العداوة بينها مستحكمة حتى قيل « اذا أصبحت ولم تجد ما تتصدق به فالعن النكار » (76) .

أما مشائخ نفوسة ، والجهات الشرقية من البلاد ، فقد أكثر كتاب الطبقات والسير من ذكرهم ، وليس ببعيد أن يكون أمثال ما يذكرونه لنفوسة بتيهرت وهي العاصمة . ويذكر أبو الربيع سليان بن يخلف المزاتي كثرة الفقهاء الذين بلغوا درجة الفتيا بجبل نفوسة ، قبل زمانه في القرن الخامس الهجري فيقول « مرّ زمان على جبل نفوسة فشى فيهم العلم وكثرة العلماء حتى لم يكن منزل يرد مسألة الى الاخر الا من طريق الأدب... وأهل زماننا على غير هذا »(٢٦) .

فمن مشائخ نفوسة ابن مغطير الجناوني ، اخذ العلم عن ابي عبيدة مسلم

<sup>(74)</sup> ومن التسميات التي أطلقت عليهم « الشغبية » لأنهم أدخلوا بأفكارهم شغبا في الاسلام وسموا « الملحدة » لانهم الحدوا في أسماء الله أنظر عن النكار : عوض خليفات : النظم ، ص 116 .

<sup>(75)</sup> ابن الصغير : ص 20 ، أبو زكرياء : سير ، ص 64 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 55 .

<sup>(76)</sup> الشاخي : سير ، ص 301 ، أطفيش : ازالة الاعتراض ، ص 47 .

<sup>(77)</sup> ابو الربيع سليان بن يخلف المزاتي : سير ، ص 56 .

بن أبي كريمة بالبصرة ، قبل الخسة حملة العلم الى المغرب ، وكان شيخا فاضلا فقيها مفتيا (<sup>78)</sup> ، امتد به العمر حتى عاصر الامام عبد الوهاب وحضر مجلسه لما قض سبعة أعوام في جبل نفوسة يعلم ويعظ. وروى له الشماخي (<sup>79)</sup> حكاية تدل على قدره عند الامام ، اذ لم يفت الامام ثلاثة أيام ينتظر قدوم ابن مغطير ليبت في الأمر . وقد تصدى هذا الشيخ للتعليم ، قبل وبعد قدوم حملة العلم الى المغرب .

ومن حملة العلم الخسة الذين كان لهم دور أيام الدولة الرستية اسماعيل بن درار الغدامسي وأبو داود القبلي النفزاوي فكان الأول « أحد الشيوخ المشهورين في العلم والتعليم والعمل والورع أخذ عنه جماعة » (80) وكان لحرصه ، لما هم بوداع شيخه أبي عبيدة الى المغرب وهو يعلم أنه سوف لن يلتقي بهذا البحر ، سأله ثلاثمائة مسألة من مسائل الاحكام ، حتى قال له شيخه أبو عبيدة : أتريد أن تكون قاضيا يابن درار ؟ فقال له : أرأيت إن ابتليت بذلك ياشيخ . وقد تولى القضاء فعلا . ومن تلامذته أبي المنيب عمد ابن يانس الدركلي (81) ، وقد سبق ذكره .

أما أبو داود القبلي النفزاوي ، فقد كان شيخا مشهورا عالما ، أخذ العلم من البصرة ، وأخذ عنه العلم بالمغرب ، وكان الامام عبد الوهاب مع كثرة علمه اذا جلس بين يديه (ظهر) كالصبي أمام المعلم (82) .

ومن مشائخ نفوسة أبو زكرياء التوكيتي ، « كان علما لكل الفضائل ومعلما لكل ناهل » (83) قيل أن رجلا من اباضية المشرق ، زار الجبل فقصد

<sup>(78)</sup> الشاخي : سير ، ص 143 .

<sup>(79)</sup> نفسه : ص 143 ، وأنظر ، معمر : الاباضية في موكب التاريخ ، ج2 ، القسم 1 ، ص 27 \_ 30 .

<sup>(80)</sup> الشماخي : سير ، ص 141 ـ 142 .

<sup>(81)</sup> الشماخي : سير ، ص 142 .

<sup>(82)</sup> نفسه : ص 144 .

<sup>(83)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 291 ، الشاخي : سير ، ص 178 .

تيهرت ، فسألوه عن علمائه ، فقال لهم « الجبل هو أبو زكرياء ، وأبو زكرياء ، وأبو زكرياء ، وأبو زكرياء هو الجبل » (84) . ويكفي دليلا على غزارة علمه أنه اختير من جميع مشائخ نفوسة في وقت امتلاً فيه جبل نفوسة بالعلم والعلماء ، كما يقول الشماخي (85) وأبو زكرياء من مشائخ الطبقة الخامسة (200 ـ 250هـ) .

أما أبو مرداس ، وهو المعاصر لأبي زكرياء . فهو أبو مرداس مهاصر السدراتي ، بلغ في العلوم النهاية وجرى في أمر الصلاح الغاية . وكان شديداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يتبع الامراء يأمرهم وينهاهم ويشدد عليهم ، وكان كثير الزيارة لتيهرت ، وفي احدى تلك الزيارات ، سمع رجلا يدعو الى الحق ، فلم يستجب له ، بل أعرض عنه ، فجاء أبو مرداس الى دار الامام فجعل يضرب بابها بالحجارة ويقول « بهلة (ش) الله اليوم على من سكن هذه البلدة . فقال رجل للامام كيف نحن وهذه التي يذكر أبو مرداس ، فقال نحن في وسطها اذا لم نامر بالمعروف وننهى عن المنكر » (86) .

وكان أبو مرداس عالما باحكام الدماء ، قيل إن الامام عبد الوهاب قال له يوما سبعون وجها تحل بها دماء الموحدين ، فلما ذكر منها ثلاثة أو أقل أوقفه أبو مرداس قائلا من أين ؟ منكرا عليه ذلك (87) . ورغ هذا التحرج في دماء المسلمين ، وتفوقه على الامام عبد الوهاب ، فقد كان أبو مرداس يرجع في مسائل الدماء الى عبد الخالق الفزاني يسأله ويستفتيه . وهذا فقيه

<sup>(84)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 293 ـ 294 ، الشاخي : سير ، ص 178 .

<sup>(85)</sup> الشاخي : سير ، ص 179 .

<sup>(</sup>a) البهلة : اللعنة والطرد .

<sup>(86)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 293 ، الشاخي : سير ، ص 172 ـ 177 .

<sup>(87)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقمة 12 ، 13 ، ألدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 292 ، الثاخي : سير ، ص 177 .

من فزان بالمغرب الأدنى ، يرى أبو مرداس أنه أعلم أهل زمانه بالدماء وأحكامها (88) .

وبما يدل على عظم علم أبي مرداس وجلاله ، مارواه الشاخي عن جماعة من المشارقة الذين زاروا المغرب ، فقالوا لما رأوا تعظم الامام لأبي مرداس « لم يعظم الامام هذا ؟ فقال حين سمعهم كيف لا أجل من تجله الملائكة ؟ فقالوا للامام أردده علينا لنسأله ونتحدث معه... فقال له الامام أجبهم فأحابهم وتحدث معهم ، فلما قام قالوا : لا نعلم أحداً بالمشرق ولا بالمغرب مثل هذا... وكان مشائخ نفوسة يقبلون على الامام فيجلسون اليه... فاذا قدم أبو مرداس قام اليه »(89) .

ومن فقهاء نفوسة أيضا أبو ميون الجيطالي ، كان ذا جد في العلم وكان ميون عدد في الشيوخ ، وبمن قدمه في العلم ذارسوخ (90) . وكانت لأبي ميون حلقة علم ، تتحرك معه في ترحاله ، وقيل إن احدى النساء لما رأته لأول مرة استصغرته ، فلما رأت تلامذته حلقوا حوله ، وأقبل كل واحد منهم يسأل والشيخ يجيب ، رأت حينئذ أبا ميون أعظمهم وأطولم رغم قصر قامته (91) .

ومن مشائخ الطبقة الخامسة أيضا أبو محمد بن الخير « شيخ التقى والاخلاص ، والمتحري مسالك الخلاص... وكان عالما كبيرا ، فاضلا أثيرا كانت الأمثال تضرب به ، فنها أنهم كانوا يقولون : من ضيع كتابا كمن ضيع خسة عشر عالما مثل عبد الله بن الخير »(92) . ولا شك أن المثل يعبر عن منزلة عبد الله بن الخير العلمية ، اذ الكتاب في ذلك الوقت هو أعز ما

<sup>(88)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 293 ـ 327 ، الشاخي : ص 189 ـ 190 .

<sup>(89)</sup> الثباخي : سير ، ص 175 .

<sup>(90)</sup> الدرجيني : ج2 ، ص 294 .

<sup>(91)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 295 .

<sup>(92)</sup> الدرجيني : ج 2 ، ص 316 ، وأنظر الوسياني : سير (مخطوط) ورقة ٦٦ ، الشاخي : سير ، ص 237 .

يطلب ، وهو زمان ليس من السهل توفير الورق أو المداد لاعادة استنساخ الكتاب الضائع .

وكان عبد الله بن الخير قد أخذ العلم عن أبان بن وسيم ، وقد سبق ذكره ، وكان متساهلا في أحكامه . أو ثر عنه أنه كان يقول « العلماء يقولون اذا النجس يتوجه من تسعة وتسعين وجها ، والطهارة من وجه واحد ، غلبت الطهارة ، فما جعل الله علينا في الدين من حرج »((93) . وعبد الله بن الخير هو الوحيد الذي بقي مع أبي القاسم البغطوري ، وقد سبق ذكره ، بعد موقعة مانو سنة 283هـ ، يفتيان في النوازل ((94) .

وفي هذه الطبقة أيضا الشيخ أبو معروف ويدران بن جواد . يقول عنه الدرجيني « ناهيك بأبي معروف ذي الاثار والمعروف ، الموضوع بدراسة العلوم والمطروف ، الراقي ذراها البواذخ ، المتقن لما أخذ عن أبي خليل وغيره من المشائخ ، المنتفع بما تعلم وعلم ، ....وله في النوازل والاسئلة المعضلات أجوبة بديهة ، كاشفة أشكال المشكلات ، وكان متى قصده آمل فاز بالأمل لأنه جمع ما بين العلم والعمل » (95) .

وروى له الدرجيني والشاخي (96) حكاية في أحكام الميراث ، أفتى فيها ، وهو على فراش الموت ، تدل على سرعة في تفهم تلك الاحكام العويصة ومقدرة في استيعابها ، وقد قيل إن الفرائض (أجكام الميراث) وحدها تشكل ثلث العلم (97) .

وفي وارجلان ، يبرز من الفقهاء الشيخ يعقوب بن يوسف بن سهلون

<sup>(93)</sup> الدرجيني : ج 2 ، ص 217 ، الثاخي : سير ، ص 237 .

<sup>(94)</sup> الشماخي : سير ، ص 237 ـ 238 .

<sup>(95)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 325 ـ 326 ، الشاخي : سير ، ص 263 .

<sup>(96)</sup> الدرجيني : ج 2 ، ص 325 ، الثاخي : ص 263 ـ 264 .

<sup>(97)</sup> ابن خلدون : مقدمة ، ص 811 .

السدراتي المعروف بالطرفي « العالم الفقيه ، الفطن النبيه ، اليقظان الذي ، الورع الزي ، ذو الجهادين الأكبر والأصغر ، والاجتهادين المصلى والدفتر وكانت قراءاته على الأئمة بتاهرت قبل انطفاء تلك المصابح »(98) ، يذكر الوسياني أن تعليه ، كان عند عبد الرحمن بن رستم (99) ، الا أن الدرجيني يضعه في الطبقة السادسة (250 ـ 300هـ) (100) . ويبدو أنه هو الصحيح . وقد اشتغل الطرفي بالقضاء في وارجلان ، فكان فيها منتهى الفتيا .

والى جانب هذا الشيخ ، وربما يكون معاصرا له ، يأتي أبو صالح جنون بن يمريان ، وان كان الدرجيني يضعه في الطبقة السابعة (300 - 350هـ) ، الا أننا نعلم عنه أنه كان على رأس المستقبلين للامام يعقوب بن أفلح سنة 926هـ عندما هرب من قبضة أبي عبد الله الشيعي (101) . وكان جنون كا يصفه الدرجيني « ذو الورع والسخاء ، وبركات صالح الدعاء وهو أحد الأبدال وأصحاب الكرامات والأحوال ، وأحد أقطاب الدين... »(102) وكان ابنه يقرأ عليه الكتب ، يتدارسها ، وله «نصائح مفيدة .

ومن فقهاء وارجلان الشيخ أبو أحمد جمال المدوني ، فقيه الاسلاف صاحب الاجتهادات ، له في معاملاته أمور سنية ، وأحوال مرضية . ومن فتياه واجتهاداته أنه كان يصلي بجاعة فيها كثير من غير الاباضية بمن يرى القنوت في صلاة الصبح ، الأمر الذي لا يعتقده الاباضية ، ولكي يتخذ أبو

<sup>(98)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 377 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 331 ، الشاخي : سير ، ص 288 . (99) الوسياني : مخطوط ، ورقة 77 .

<sup>(100)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 313 ، 331 ، وأنظر عرو خليفة النامي : ملامح عن الحركة العلمية ، الأصالة ، عدد 43/42 ، ص 17 ـ 18 .

<sup>(101)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 124، الدرجيني: طبقات، ج1، ص 105، الشاخي: سير، ص 365. (101) الدرجيني: طبقات، ج2، ص 341، الدرجيني: طبقات، ج2، ص 341، ان هذه الصفات كالبدل والحول والقطب، تبدو صفات الصوفية خاصة، فهل كان جنون بن يمريان من للتصوفة؟ الحقيقة أن بعض الكرامات والاجتهادات في العبادات التي يتحدث عنها كتاب الطبقات والسير الاباضية تبدو لنا وكأنها ميول ذاتية الى التصوف دون أن تتخذ شكل التصوف الكامل، الأمر الذي يستهجنه الاباضية.

أحمد جمال موقفا وسطا مرضيا للجميع ، كان يقنت بآي القرآن التي فيها الدعاء في آخر سورة البقرة (103) أو غيرها من الادعية في القرآن ، علما منه أن ذلك لا ينقض صلاته ، وقد رضي بفعله الطرفين الاباضية وغيرهم (104) .

ويذكر الشاخي عدة فقهاء اباضية في فزان ، يبدو أنهم من الطبقة الخامسة ، ومنهم أبو الحسن جناو بن فتى المديوني ، « كان من أهل التحقيق... وإليه المرجع في الحكم الخفي الدقيق »(105) . وكانت بينه وبين عبد القهار بن خلف الفزاني ، أحد المشائخ الاباضية أيضا مراسلات فقهية . ويبدو أن أبا الحسن كان أستاذه ، اذ يدعوه الى الأخذ عنه ودراسة كتب أبي عبيدة (106) . ويذكر الشاخي (107) أنه اطلع على عدة مسائل في الفقه لعلماء من فزان .

لاشك أن لهؤلاء الفقهاء أو المشائخ الاباضية ، دورهم في اثراء الغقه الاباضي اذ يعتبرون من الأوائل الذين حملوا المذهب الاباضي في المغرب ، فكانت لهم فتاويهم واجتهاداتهم وأحكامهم في العديد من النوازل فنهم من دونها في تصنيف له ، ومنهم من تركها شفوية تروى عنه في كتب السير والتراجم ، وهو الأغلب ، وقد جمع العديد منها الشيخ أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني في القرن السادس (ت 570هـ) ، في كتابه الدليل لأهل العقول (108) خاصة .

<sup>(103)</sup> هي قوله تعالى : « ربا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا... فانصرنا على القوم الكافرين » سورة البقرة ، · أية 286 .

<sup>(104)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 345 ـ 347 .

<sup>. 191</sup> الثباخي : سير ، ص 191 .

<sup>(106)</sup> لا نعرف هل المقصود بأبي عبيدة هنا هو مسلم بن أبي كريمة التميي البصري ، أو عبد الحيدالجناوني النفوسي ، أنظر ترجمته في الدرجيني : ج 2 ، ص 291 ، الشاخي : ص 179 ، ولا نعرف لأحدهما تصنيفا .

<sup>(107)</sup> الشماخي : السعي ، ص 191 \_ 192 . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

<sup>(108)</sup> أنظر هذا الكتاب وهو أبو يمتوب يوسف الوارجلاني: الدليل لأهل المتول ، ثلاثة أجزاء في مجلد واحد ، طبع بالمطبعة البارونية ، مصر 1306هـ ، ولا داعي الى ذكر الصفحبات فهي مشتتمة في الأجزاء الشلاث من الكتاب .

والى جانب هؤلاء الفقهاء الاباضية وكانوا من الكثرة بحيث اقتصرنا على أهمهم ، هناك طائفة من العلماء غير الاباضية ، خاصة بالعاصمة تيهرت التي كانت تعج بالفرق ، وبما يدل على كثرتهم قول ابن الصغير « وكانت مشائخ البلد من غير الاباضية قد استولوا عليه »(109) وهو يتحدث هنا عن وقوع الامام أبي حاتم بن أبي اليقظان (281هـ ـ 294هـ) تحت تأثير فقهاء غير الاباضية ينصت اليهم . وهذا يدل على نفوذ الفقهاء غير الاباضية بتيهرت .

ومما يدل على كثرة هؤلاء الفقهاء أيضا ووقوفهم ندا أمام مشائخ الاباضية قول ابن الصغير « ومن بالبلد من فقهاء الاباضية وغيره لم يطالب بعضهم بعضا ولا سعى بعضهم ببعض... الا أن الفقهاء تناحبت المسائل فيا بينهم وتناظرت واشتهت كل فرقة أن تعلم ما خلفتها فيه »(110).

فن فقهاء تيهرت الذين تمكنا من ادراك أسائهم على الأقل أبو مسعود وأبو دنون ، كانا فقيهين على مذاهب الكوفيين (111) ، وكانا لقوتها ونفوذهما لدى العامة قد طمعا مع جماعة من أمثالها أن « يبيتوا خبر الاباضية ويطفوهم »(112) . وقد كان لهذين الفقيهين ضلع بارز في أحداث المنافسات التي وقعت بين الامام أبي حاتم وعمه يعقوب بن أفلح (113) ، في سنوات 282 ـ 286هـ .

وهناك فقيه مالكي ، على مايبدو ، هو الذي صلى على العالم المحدث الثقة بكر بن حماد سنة 296هـ . لا نعرف عنه الا اسمه وهو موسى بن

<sup>(109)</sup> ابن الصغير : سير ، ص 50 .

<sup>. 57</sup> نفسه : ص 57 .

<sup>(111)</sup> ربما يقصد بمذاهب الكوفيين الشيعة ، اذ في هذه الفترة كانت الكوفة أهم معقل لهم ولازالت ، أو ربما أتباع أبي حنيفة النعان أي الحنفية وكلاهما وارد .

<sup>(112)</sup> ابن الصغير: ص 50 ـ 51 .

<sup>(113)</sup> عن هذه الأحداث : أنظر ابن الصغير : ص 51 ـ 56 ، وأنظر كذلك الفصل الرابع من الباب الأول من هذا البحث .

الفارسي أو البادسي الفقيه (114). فتقديمه لكي يؤم صلاة الجنازة على مثل بكر بن حماد في العلم دليل على رسوخ قدمه هو الأخر في العلم ، وان كانت كتب التراجم المالكية لا تضيف شيئا عما ذكرناه .

ولعل ابن الصغير المالكي يعتبر من الفقهاء البارزين بتيهرت ، اضافة الى كونه مؤرخا ، وقد خلده كتابه كمؤرخ أكثر من أي اختصاص كا سوف نرى ، الا أن ابن الصغير كان فقيها أيضا ، يناظر فقهاء الاباضية ، في مسائل فقهية بحتة دلت على أن له قدما راسخة في هذا العلم (115) ، ويحتل أن يكون قد وضع كتابا في الفقه ، عرض فيه آراء الاباضية ، هذا ما يكن فهمه من قوله « وقد اجتت مادار من جميع ذلك بيني وبينهم مما اعتلوا به ومما يدخل لهم أو يذكروه » (116) . فاذا قرأنا كلمة «اجتت» ، «جمعت» ، كا قرأتها الدكتورة وداد القاضي (117) التي ترى أن هذه الجملة يكن أن تعني تصنيف كتاب من طرف ابن الصغير ، جمع فيه مادار بينه وبين الاباضية حول مسألة في النكاح . الا أن هذا الكتاب لم يصلنا ، ان كان قد جمع فعلا ولا نعرف من مؤلفات ابن الصغير غير تاريخه .

ومن فقهاء المالكية أبي الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسي اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأوصاف الجيلة ، كان متبعا للعلم . ويبدو أن اقامته بمدينة غدامس لم ترقه اذ غادرها سنة 286هـ الى المنستير بافريقية وذكر عنه أنه قال : « سألت ربي أن ينزع عن قلبي حب غدامس فنزعه »(118) وكان لما توفي سنة 309هـ قد بلغ من العمر عتيًا .

<sup>(114)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج 1 ، ص 155 ـ 156 ، الدباغ : معالم الايمان ، ج 2 ، ص 282 .

<sup>(115)</sup> ابن الصغير : سير ، ص 57 ـ 59 .

<sup>(116)</sup> ابن الصغير : ص 57 ، وأنظر النص الفرنسي ، ص 124 .

<sup>(117)</sup> وقد قرأت الدكتورة وداد القاضي كلمة «اجتت» التي ليس لها معنى «جمعت» كما أن موتيلنسكي تزجمها الى «Késumé» أنظر: وداد القاضي: ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستية، الأصالة عدد 45، ص 40.

<sup>(118)</sup> المالكي : رياض النفوس ، ج 1 ، ص 283 ، الزاوي : أعلام ليبيا ، ص 146 ـ 148 .

ومن سرت أبو حفص عبد الجبار بن خالد بن عمران السرقي المتوفى سنة 281هـ، كان فقيها فاضلا ثقة ، سمع من سحنون وغيره ، وكان صالحا متعبداً . ورغم اتصاله بالأمراء الأغالبة بحيث كان عندهم وجيها ، فلا بأس من ادراجه مع فقهاء الدولة الرستية مادام أصله من سرت . وقد أوثر عنه أنه كان يختم القرآن مرة كل ليلة ، وخته في مسجده ثلاثين ألف ختة (119) .

وربما يظن أحد أن أهل نفوسة كانوا كلهم على المذهب الاباضي فلا شك أن السواد الأعظم منهم كانوا اباضية ، وهذا لا يمنع وجود مالكية بينهم ، بحيث أن ابن الأثير ، يخبرنا في لبابه أن نفوسة القبيلة البربرية في بلاد المغرب اشتهر بالنسبة اليها « أهاب بن مازون النفوسي البربري الفقيه المالكي ، سمع الحديث بمصر... وكان كثير القراءة وتوفي بالمغرب قبل العشرين والثلاثمائة »(120).

إن هؤلاء وغيرهم من الفقهاء ، كانوا في المجتمع الرستي ، ولا شك أمّة العلم ، كل في حدود مذهبه ، يدافع عنه ، ويثبت حججه أمام المذهب المنافس . فإن كان أغلب من ذكرناهم من الفقهاء مقلين ، لم يتركوا لنا تصانيف فلعلهم اكتفوا بترك الخلف من تلامذتهم ، ولا يخفى ما لهذه العملية من تأثير في الفقه الاسلامي واثراء له بمختلف الآراء والفتاوي والأحكام ، وقد كان ذلك الزمان خصبا في هذه الناحية بالذات .

ولا بد من ذكر بعض القضاة النين وصلتنا أخبارهم ، وكلهم من الاباضية بطبيعة الحال ، وليس بخاف ما لهذا المنصب من شأن عظيم لا يتولاه الا من بلغ درجة عليا في الفقه والافتاء ، اضافة الى بعض الشروط التي يجب أن تتوفر فيه ، لخصها الامام عبد الوهاب في رسالته الى أهل

<sup>(119)</sup> أبو العرب تم : طبقات علماء افريقية ، ص 243 ، وأنظر كذلك الدباغ : مصالم الاعان ، ص 119 م الخوان ، ص 185 م الزاوي : أعلام ليبيا ، ص 149 . ص 136 م 169 ، الزاوي : أعلام ليبيا ، ص 149 . ص 120) ابن الأثير : اللباب في تهذيب الانساب ، ج 2 ، مكتبة القدسي القاهرة ، 1357م ، ص 234 .

طرابلس بقوله « ولا ينبغي للقاضي وللمفتي أن يقضي أو يفتي حتى تكون فله خمس خصال فان نقصت واحدة منهن كانت وصمة فيه: أن يكون عالما بما مضى من الكتاب والسنة كافا عن أربع يعني لا يرتشي ، حليا عن الخصم ، يتحلم عن الخصين ان تصاخا وتشاحرا بين يديه ، مستخفا باللائمة يعني لا تأخذه في الله لومة لائم مشاورا لذوي الرأي والعقل والعلم . واذا كان القاضي والمفتي كا وصفت لك فهو أهل لأن يكون قاضيا كائنا من كان »(121) .

فن القضاة النين كانت تتوفر فيهم تلك الخصال ، محكم الهواري والد هُود صاحب التفسير المذكور سابقا . كان من العلم بحيث اختير على علماء تيهرت ونفوسة ، ونودي عليه من جبل الأوراس البعيد عن العاصمة وكلف بهذا المنضب رغم رفضه له ، وكان شديدا على الحق الى درجة أن الامام أفلح ، وهو قاضيه ، قال عنه وهو يخاطب الشراة الذين أبوا الا محكما قاضيا « ويحكم دعوتم الى رجل كا وصفتم في ورعه ودينه ولكن هو رجل نشأ في بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولا لذى الشرف شرفه... ولكن تحسون أن يجري فيكم الحقوق على وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا متهان لأنفسكم »(122) ولقد كان محكم حقا شديدا حتى على الأمراء من الرستيين (123) .

وكان أول ما يتفكر فيه الشراة والامام ، مباشرة بعد تعيينه ، أمر القضاء ومن يتولاه ، كذلك كان بالنسبة لأفلح وأبي اليقظان وأبي حاتم . وقد تولى القضاء في عهد هذين الامامين الأخيرين ، أب وابنه على

<sup>(121)</sup> لواب بن سلام : شرائع (مخطوط) ورقة 28 ، وتشبه هده احصال الخمس ما اشترطمه عمر بين عبد العزيز في القاضي عندما قال : « اذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهمة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأنمة ، ومشاورة أهل العلم والرأي أنظر ابن عبد ربه أبو عمر أحمد بن محمد : العقد الفريمد ، ج 1 ، ط 3 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1384هـ/1965م ص 84 .

<sup>(122)</sup> ابن الصغير : ص 24 .

<sup>(123)</sup> نفسه : ص 25 ـ 26 ، وأنظر الشاخي : سنر ، ص 194 ـ 195 .

التوالي، فكان عمد بن عبد الله بن أبي الشيخ وابنه عبد الله قد بلغا في العلم غايته وكانا قد التزما بشروط القضاء في الدين والورع والعلم والعدل (124) أحسن التزام فاختيرا بذلك، لمنصب القضاء في وقت كانت فيه الامامة الرستية بتيهرت خاصة تمر بأصعب مراحلها، ففي عهد أبي اليقظان، كانت تيهرت قد خرجت من فتنة ابن عرفة (125)، وفي عهد أبي حاتم خرجت من فتنة النافسة التي كانت بين هذا الامام وعمه يعقوب (126). وقد كان لهذين القاضيين، ولا شك، الدور البارز في استتباب الأمن واستقراره بعد تلك الفتن.

ويشغل عمروس بن فتح النفوسي مكانا بارزا في طبقات الاباضية ، اذ كان عالم غاية زمانه (127) ، تولى منصب القضاء بجبل نفوسة ، في عهد الامام أبي حاتم ، هذا المنصب الذي لا نعرف من تولاه قبله ، ولعل الولاة كانوا قبل عمروس يجمعون بين الولاية والقضاء ، وليس بأمر مستبعد بل هو الشائع في ذلك الوقت .

وتحدث الدرجيني عن عروس في طبقات ويقول هو « بحر العلوم الزاخر ، المبرز أول السباق وهو الآخر ـ الضابط الحافظ ، المحتاط المحافظ لم تشغله المجاهدة في الله عن دراسة العلوم ، ولم يله التبحر في العلم لازم الدرس والاجتهاد ، ثم رابط على الجهاد وهو الذي لولاه لدثر معلم المذهب وانطمس ، وعفر أثره واندرس (128) .

وقد سبق أن ذكرنا عزمه على وضع تصنيف يفصل فيه بين الأحكام

<sup>(124)</sup> نفسه : ص 41 ، 56 ، وأنظر الشاخي : سير ، ص 262 ـ 263 .

<sup>(125)</sup> ابن الصغير: ص 33 ـ 41 .

<sup>. 56</sup> ـ 53 نفسه : ص 53 ـ 56

<sup>(127)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 3 ، الشاخي : سير ، ص 225 .

<sup>(128)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 320 ، الثَّاخي : سير ، ص 225 .

المستخرجة من الكتاب والتي من السنة ثم التي من الرأي أو الاجماع ، الا أنه قتل قبل وضع هذا الكتاب المهم (129) .

وقد كان لعمروس بن فتح عدة تصانيف في الفقه ، منها في الأمور التي لا يسع الناس جهلها (130) ، ومنها في الأصول والفروع (131) . وبما يدل على تفوقه أنه بعث اليه بعض المتكلين من أهل فزان يطلبون منه تأليف كتاب في الأصول فكتب الى أحدهم كتابه المعروف بالعمروسي ، وأرسله اليه ، فلما رآه الفزاني وهو الذي وضع كتابين في أصول الكلام ، قال : النفوسي أقوى مني (132) .

وينسب اليه الشيخ عبد الرحمن بكلي عدة كتب اضافة الى «العمروسي» ككتاب أعلام الملة وكتاب الحكم والمعارف وكتاب الدينونة (133). وكلها لم تصلنا وبقيت عناوينها في بطون الكتب ، كا بقيت بعض آراء عمروس واجتهاداته في الكتب التي ألفت بعده .

ولعمروس عدة مواقف قضائية وفقهية تدل على غزارة علمه وعدله (134) ومن ذلك أن أحد المشائخ رأى يوما رجلا يجلد فسأل عن السبب فقيل له بأن كتابا من الوالي جاء في شأنه . فصاح فيهم أبسواد على بياض تهرق الدماء يانفوسة ؟ فقالوا لعمروس جاوبه فقال لهم « اذا قيل الحق بطل الجواب »(135) .

<sup>(129)</sup> الـوسيـاني : سير (مخطـوط) ورقـة 3 ، الـدرجيني : طبقـات ، ج2 ، ص 321 ، الثباخي : سير ، ص 225 . ص

<sup>(130)</sup> أبو يعقوب الوارجلاني : الدليل لأهل العقول ، ج2 ، ص 14 ، ج3 ، ص 112 .

<sup>(131)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 99 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 84 .

<sup>(132)</sup> الشاخي : سير ، ص 229 .

<sup>(133)</sup> الجيطالي : قواعد الاسلام ، ج 1 ، تحقيق عبد الرحمن بكلي ، هامش رقم 1 ، ص 12 .

<sup>(134)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 321 ـ 325 ، الشاخي : سير ، ص 226 ـ 230 .

<sup>(135)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 333 ـ 334 .

ولقد توفي عمروس قتلا من طرف ابراهيم بن أحمد الأغلبي (136) وفي موقعة مانو سنة 283هـ .

والحقيقة أن أخبار الفقهاء والقضاة في هذه الدولة طويلة ، وقد كان الناس يهتمون بالعلم . وكثر في تيهرت وقرى نفوسة العلماء وطلاب العلم وكان القضاء مهنة يتدافعها العلماء اشفاقا من مسؤوليتها . ولما أدبر هذا النشاط العلمي عن تيهرت ، وولى ولم يعد لها منذ القرن الخامس الهجري تقريبا ، وصف أهلها بالحق ، كا يذكر ذلك القزويني في القرن السابع الهجري ، وأحمقهم قاضيهم الذي رفعت اليه جناية ، فلما لم يجد لها حكما في كتاب الله ، بجهله ، جمع الفقهاء والمشائخ وقال لهم ما رأيكم في ضرب المصحف بعض ببعض وفتحه ، فما خرج عملنا به ؟ فقالوا له لقد وفقت ، ولما فعل خرج قوله تعالى « سنسمه على الخرطوم » فما كان من القاضي الا أن جدع أنف الجاني (137) .

ويبدو أن أهل جبل نفوسة كادوا يصلون الى هذا الجهل ، بعد موقعة مانو سنة 283هـ ، التي هلك فيها أربعائة عالم فقيه (138) ، فلم يبق فيهم الا أبو القاسم البغطوري وعبد الله بن الخير يفتيان في النوازل ، وقد اختلفوا في مسألة قطع رجل السارق ، لعله من قطاع الطرق ، فلم يجدوا فتوى لها الا عند ولد ابن خلف بن السمح ، وكان وقتئذ سجينا في الجبل لترده على الا مند ولد ابن خلف بن السمح ، وكان يتعجب منهم ويقول « سجنوني الامسامة (139) . وحق له أن يتعجب منهم ويقول « سجنوني

<sup>(136)</sup> الـوسيـاني : سير (مخطـوط) ورقــة 3 ، الــدرجيني : طبقــات ، ج 2 ، ص 321 ، الشاخي : سير ، ص 225 . أما عن ابراهيم بن أحمد الأغلبي ، فقد تولى امارة القيروان سنة 261هـ ومكث فيها 28 سنة . أنظر ابن عذاري : البيان ، ج 1 ، ص 116 .

<sup>(137)</sup> القزويني : زكرياً بن محمد بن محمود : آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1380هـ/1960م ، ص 169 وأنظر كذلك الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 299 .

<sup>(138)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 104 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 89 ، وأنظر الشاخي الذي يقول بأنه مات في مانو 400 عالم وحمل ثمانون أسرى قتلوا فيا بعد : سير ، ص 269

<sup>(139)</sup> أنظر عنه الفصل الرابع من الباب الأول .

ويسألوني »(140) ، وكأن سجنه أخفى عليه ما أصاب علماء نفوسة في مانو .

وعلى الجلة لقد كانت الحركة الدينية الفقهية في المغرب عامة ، حركة قوية نشيطة أكثر ما خدمت فقه الامام مالك (١٩١١) من جهة ، ومن جهة أخرى فقه الاباضية . وإن كنا لم نجد لأغلب العلماء الذين ترجمنا لهم تآليف ، فلعلها أحرقت (١٩٤٠) أو أصابها البلى والتلف نتيجة اخفائها عن العيون ، وعدم اظهارها لغير الاباضية (١٩٤١) . ولا نشك في أن الاباضية خاصة بدأوا وضع تصانيفهم المذهبية ابتداء من القرن الثالث المجري أو قبل ذلك بقليل بالمغرب العربي ، وكانت من الكثرة والجودة بحيث أن ابن خلدون نفسه في القرن الثامن المجري ، ذكرها قائلا لقد ترامت الينا في هذا العهد من تلك البلاد (نفوسة) دواوين ومجلدات من كلامهم ، في فقه السدين وتمهيد عقائسده ، وفروعه ، ضاربة بسهم في اجادة التأليف والترتيب (١٩٩٩) .

لقد عرف المغرب العربي في القرن الثالث الهجري نهضة علمية فقهية رائعة ، كانت بداية لنهضة شاملة سوف تتبلور في القرون التالية ، وترسم معالمها بصفة نهائية .

## ثانيا: العلوم العقلية:

# أ ـ المناظرات (علم الكلام):

لقد سبق أن أشرنا الى بعض الخلافات والفتن التي شهدتها الدولة

<sup>(140)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 100 ـ 101 ، الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 86 ـ 87 .

<sup>(141)</sup> أحمد أمين : ظهر الاسلام ، ج 1 ، ص 300 .

<sup>(142)</sup> أحمد محتار عمر: النشاط الثقافي ، ص 285 ، 286 ، دبوز: تساريخ المغرب الكبير، ج 3 ، ص 387 . وقد المعالم الكبير ، ج 3 ، ص 387 .

<sup>(143)</sup> النديم : فهرست ، ص 233 .

<sup>(144)</sup> أنظر عنه أبو زكرياء الجناوني: كتاب الوضع، تحقيق أبو الحاق ابراهم أطفيش، مقدمة الحقق ص 34 ـ 9 ، وأنظر د. ابراهم فخار: دور الرستيين، الأصالة، عدد 42 ـ 43 ، ص 36 ـ 37 .

الرستية خلال تاريخها الطويل ، كحركة يزيد بن فندين التي عرفت وعرف أتباعها بالنكار ، وحركة خلف بن السمح الذي عرف أتباعه بالخلفية ، وحركة نفاث بن نصر النفوسي أو النفاثية (145) .

والحقيقة أن هذه الخلافات كلها كانت تصدر عن الاباضية ذاتها ، بحيث أن تلك الفرق انشقت عن الاباضية الأم التي احتفظت لنفسها باسم الوهبية نسبة الى عبد الوهاب بن عبد الرحن (146) . وقد كانت انشقاقاتها كلها تقريبا لأسباب فقهية في الظاهر ، وسياسية اجتاعية في الأساس ، وكان العامل المشترك بينهم ، والذي كان يشكل محور الجدل والخلاف هو مسألة الامامة (147) اذ رأى يزيد بن فندين النكاري في عبد الوهاب عدم توفر شرط العلم فيه بحيث يوجد في الأمة من هو أعلم منه (148) ، كا رأى خلف بن السمح أن نفوسة من حقها أن تعلن امامة مستقلة عن امامة تيهرت ، بدعوى بعد المسافة (149) . ورأى نفاث بن نصر أن الامام أفلح تنقصه القدرة على تسيير أمور الامامة والدفاع عن رعاياها ، وأنه انصرف الى اللهو والصيد ، تاركا أمور المسلمين . فهو بذلك لا تحق له الامامة (150) .

٠.

<sup>(145)</sup> عن النكار والخلفية والنفائية : أنظر اضافة الى الفصل الرابع من الباب الأول من هذا البحث : عوض خليفات : النظم الاجتاعية ، ص 103 ، 114 ، 116 .

<sup>(146)</sup> ابن الصغير: ص 16 ، الرقيق: تاريخ ، ص 173 وأنظر كذلك عوض خليفات: المرجع السابق ، ش 117 ـ 118 ، الدرجيني: طبقات ، ج 2 ، ص 496 .

<sup>(147)</sup> لقد اشتفلت مسألة الامامة أو الخلافة في الفكر العربي الاسلامي حيزا كبيرا ، وشغلت المسلمين أمسا طويلا ، وكانت السبب المباشر في نشأة الفرق الاسلامية الختلفة ، وبقدر ما شغل الاغريق قديما بالفضيلة والمدينة الفاضلة والمسيحيون في العصور الوسطى بالبابوية والامبراطورية بقدر ما اشتغل المسلمون بالامامة وشروطها ، أنظر لقبال موسى : المغرب الاسلامى ، ص 202 ، الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 115 ـ 116 .

<sup>(148)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 58 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 48 ـ 49 ، وأنظر ابن تاويت الطانجي : دولة الرستيين أصحاب تاهرت صحيفة معهد الدراسات الاسلامية : مدريد ، م5 ، عدد 1 و2 ، ص 113 ، عوض خليفات : المرجع السابق ، ص 116 .

<sup>(149)</sup> أبو زكرياء: سير، ص 81، الدرجيني: طبقات، ج1، ص 70، وأنظر عوض: المرجع السابق، ص 103.

<sup>(150)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 92 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 78 ، الشاخي : سير ، ص 193 ـ 194 ، وأنظر عوض : المرجع السابق ، ص 114 .

وكانت لهذه الفرق الاباضية وأصحابها ، عدة اجتهادات فقهية انحرفوا فيها عن الاسلام ، في رأي مخالفيهم ، وكانت الوهبية ترد على ما تعتبره بدعهم وتدحض حججهم ، مما صبغ تاريخ المذهب الاباضي ، في المغرب بنوع من الجدلية والمناظرة . فقد كان الاباضية دائما في جدال كلامي ومنافسة فقهية لا أدل على حدتها من قول بعض الوهبية « اذا أصبحت ولم تجد ما تتصدق به فالعن النكار »(151) . وكان عروس بن فتح النفوسي يرد مكائد نفاث ويدحضها بالحجة البالغة (152) ، ولا شك أن مثل هذه الاختلافات قد سودت من أجلها الأوراق والدواوين .

وهناك للنكار رأي في أساء الله ، خالفوا به الوهبية من الاباضية واعتبروا بذلك ملاحدة ، فكانوا يقولون بأن أساء الله مخلوقة (153) ، وكان نفاث بن نصر يقول بأن الله هو الدهر الدائم ، ولما سئل عن ذلك قال هكذا وجدته في الدفتر ، وهو يعني كتابا بذلك العنوان (154) لا نعرف عنه شيئا .

إن مثل هذه الأفكار الكلامية ، من شأنها أن تولد ردودا عنيفة لدى الطرف الثاني ، وقد رأينا ذلك في الكتب العديدة (155) ، والتي أرسلها الامام أفلح الى نفاث بن نصر يعظه تارة ويأمره بالتوبة من اعتقاداته الباطلة تارة أخرى معنفا اياه .

<sup>(151)</sup> الشاخي : سير ، ص 301 ، أطفيش : ازالة الاعتراض ، ص 47 .

<sup>(152)</sup> حول عروس ونفاث : أنظر الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 214 ، وقارن بالبرادي : الجواهر ، ص 204 ، وقارن بالبرادي : الجواهر ، ص 206 ـ 207 ، والثباخي : سير ، ص 170 .

<sup>(153)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 60 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 51 ، عوض : المرجع السابق ، ص 116 . (154) الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 195 .

<sup>(155)</sup> عن كتاب أفلح لنفات والرعية . أنظر الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 199 ـ 205 ، ويذكر الوسياني أن الأفلح كتابا وكذلك لنفاث ردا على كتاب أفلح أنظر : سير الوسياني (بخطوط) ورقة 30 وأنظر كذلك الشاخي : Lewicki T: Mélanges Berberes Ibadites, extrait de la Revue des Etudes سير ، ص 214 وأنظر : Islamiques (R.E.I.) cahiers 3 imp. Arrault, Paris 1936. p.271

لقد شغلت أفكار النكار والخلفية والنفاثية تاريخ الاباضية في القرن الثالث الهجري ، ولم يقتصر ذلك على اباضية المغرب حسب ، وانما تعدته الى اباضية المشرق الذين كانوا يستفتون في تلك المسائل باسترار (156) ، وكان ما يجتهد به فقهاء المغرب ينطبق دائما مع فتوى المشرق ، مما يدل على رسوخ قدم المغرب في الفقه وبعض النوازل التي أثارت الجدل والنقاش .

ولعل الفرق والمذاهب غير الاباضية ، التي تركز وجودها بتيهرت وبعض أحوازها ، كانت قد لعبت دورا أكثر أهمية وشمولية من الفرق التي أنبثقت من الاباضية الأم . وكانت التجارة من أهم العوامل التي جذبت من الأجناس والمذاهب الى تيهرت (157) ، فوجد فيها الصفرية من الخوارج والواصلية من المعتزلة (158) ، والحنفية (159) من أهل العراق المعروفين

<sup>(156)</sup> لواب بن سلام : شرائع الدين (مخطوط) ورقة 49 ـ 51 ، أبو زكرياء : سير ، ص 59 ، 81 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 49 ، 70 ، الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 157 ـ 159 ، فيه رسالة أطلع عليها الباروني من اباضية المشرق حول مسألة النكار . وأنظر كذلك دائرة المعارف الاسلامية ، مادة «بنو رستم» ج 10 ، ص 94 . (157) ابن الصغير : ص 12 ـ 13 ، الشماخي : سير ، ص 158 ، أحمد مختار العبادي : سياسة الفاطميين في للغرب العربي ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، م 5 ، ع 1 ـ 2 ، مدريد ، 1377هـ/1957م ، ص 202 ، الفردبل : الفرق الاسلامية ، ص 149 ـ 150 .

<sup>(158)</sup> الواصلية وهم أتباع واصل بن عطاء (80 ـ 171هـ) مشهورون بفكرهم المتحرر، وهم فرقة من فرق المعتزلة التي تشهلهم التسمية جميعا، بل لقد قبل إن سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم أغا كان لكلمة أطلقها الحسن البصري على تلميذه واصل لما قال بالمنزلة بين المنزلتين . اذ رد عليه الحسن «اعتزلنا واصل» وتتلخص معتقدات الواصلية فيا يلي : (أ) المنزلـة بين المنزلتين ، (ب) نفي الصفسات ، (ج) القسدرة ، (د) خلـق القرآن وغيرهسا . أنظر الشهرستاني : الملل والنحل ، ج 1 ، ص 60 ، وأنظر كذلك د. عبد الستار عزالدين الراوي : ثورة العقل ، دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1982 ، ص 49 ـ و5 ، ويهذكر البكري أن مجمع الواصلية كان قريبا من ثيهرت ، وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا في بيوت كبيرة كبيوت الأعراب ، أنظر المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص 67 ، وأنظر ابن الصغير : ص 44 ، ويذكر الشيخ أطفيش أن اباضية الجزائر اليوم في وادي ميزاب كانوا معتزلة يسافرون الى تيهرت لقتال الاباضية ، وكانوا أقوياء ، ولما غلبتهم الاباضية في القرن الخامس عهد الرستيين صار أمرهم في ادبار ، حتى جاءهم الشيخ محد بن بكر مؤسس نظام الحلقة الاباضية في القرن الخامس المجري وردهم الى مذهب الاباضية الذي يعتنقونه الى اليوم . أنظر : الرسالة الشافية ، ص 38 .

<sup>(159)</sup> الحنفية أو الأحناف أتباع الامام أبي حنيفة النمان بن ثابت (80 ـ 150هـ) الذي استوطن الكوفة . فال في بداية الأمر الى علم الكلام ثم تبحر في العلوم الشرعية ، وبرز بآرائه الاجتهادية حتى عرف أتباعه بأصحاب الرأي والقياس . أنظر : المجدوب عبد العزيز : الصراع المذهبي ، ص 61 ـ 64 ، ولعل ابن الصغير عندما يتحدث عن الكوفيين والعراقيين الما يقصد بذلك الأحناف ، أنظر : ابن الصغير ص 13 ، 50 ـ 57 . .

بالرأي والقياس والمالكية (160) المؤكدين على السنة والأثر (161). وقد أطلق على العاصة الرستية تسبية «عراق المغرب» (162) أو « العراق الصغير» تشبيها لها ببلاد العراق الحافلة بمختلف المنذاهب الفكرية والفقهية والكلامية (163) وليس غريبا، والحالة هذه، أن تشتهي ، على حد تعبين ابن الصغير، كل فرقة معرفة عقائد الفرقة الأخرى (164) ، فانتحل البحث في المناهب، وعظم الجدال وفشت المناقشة في المسائل الخلافية بين علماء الفرق (165).

ولقد فتح الرستيون المجال واسعا أمام حرية الفكر، فلم يضايقوا أحداً ولا طردوا مخالفا (166)، بل إن « من أتى الى حلق الاباضية من غيرهم قربوه وناظروه ألطف مناظرة وكذلك من أتى من الاباضية الى حلق غيرهم كان سبيله كذلك » (167). وكل واحد يطمع في استدراج الآخر الى مذهبه (168)

والواقع أن هذه الروح الجدالية ، والحياة الفكرية ذات طابع المناظرات

<sup>(160)</sup> المالكية وهم أتباع مالك بن أنس (93 ـ 179هـ) نشأ بالمدينة وبها تعلم ، وكان مشهورا بتقيده بالقرآن والحديث وابتعاده عن التأويل والاقتصاد في القياس وبعكس أبي حنيفة تماما . أنظر : المجدوب عبد العزيز : المرجع السابق ، ص 19 ، ويتحدث ابن الصغير عن القرويين والحجازيين فلا شك أنه يقصد بهم المالكية بتيهرت . أنظر ابن الصغير : ص 13 ـ 57 .

<sup>(161)</sup> الميلى: تاريخ ، ج 2 ، ص 68 ـ 69 .

<sup>(162)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 104 .

<sup>(163)</sup> أحمد محتار العبادي : سياسة الفاطميين ، المرجع السابق ، صحيفة م5 ، ع 1 بـ 2 ، ص 202 . الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، ج 2 ، ص 68 ـ 69 .

<sup>. 57</sup> ابن الصغير : ص 57 .

<sup>(165)</sup> الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 115 ـ 116 .

<sup>(166)</sup> بعكس تيهرت وأئمتها الرستيين فان الأغالبة كانوا يضايقون المالكية لاعتناقهم الحنفية تقليدا للخلفاء العباسيين . ولما تولى سحنون بن سعيد القضاء سنة 234ه للاغالبة وكان على المذهب المالكي ، طرد أو شرد الصغرية والاباضية ومنعهم من التحليق في المسجد الجامع بالقيروان ، الذي كانوا يظهرون فيه عقائدهم . أنظر أبو العرب : طبقات ، ص 184 ، الدباغ : معالم ، ج2 ، ص 77 ، 88 ، ابن أبي دينار المؤنس ، ص 50 ، وأنظر كذلك المجدوب عبد العزيز : الصراع المذهبي ، ص 67 ، 71 وما بعدها .

<sup>(167)</sup> ابن الصغير : سير ، ص 57 .

Marçais G. et G. sell S. : Histoire d'Algérie, p. 103 104 (168) الفردبــل : الفرق الاســـلاميــــة ، ص 148 ، العدوي ابراهيم أحمد : بلاد الجزائر ، ص 198 .

بالدرجة الأولى ، كانت سمة عامة ، وصفة مشتركة لجيع الحواضر العربية الاسلامية الكبرى في المشرق والمغرب آنذاك . فكان ما يحدث في المغرب العربي ، من هذا الشأن ، ما هو الا انعكاس لواقع معيش في المشرق العربي وهو يدل على العلاقة الوطيدة التي ربطت العالم العربي وقتئذ أمغربه بمشرقه .

وقب أن نتطرق الى المناظرة المشهورة التي وقعت بين الاباضية والمعتزلة ، ونحاول معرفة المحاور الاساسية التي كانت تجري حولها المناظرة لابد من الاشارة الى بعض الأساء التي وصلتنا : فمنهم أبو عبيدة الأعرج الذي كان عالما بالكلام (169) ، وقد سبق التعريف به ، ومحمود بن بكر العربي الأصل ، كان كا يصفه ابن الصغير « مدارهم (الاباضية) الذي يذب عن بيضتهم ويدافع عن دينهم ويرد على الفرق في مقالاتهم ويؤلف الكتب في الرد على مخالفهم » (170) وكان محمود هذا من أخص الناس بالامام أبي اليقظان .

ويعتبر ابن الصغير، صاحب تاريخ الرستيين، من الشخصيات البارزة في تيهرت، فكان اختلافه مع الاباضية يجعله عرضة للدخول مع علمائها في المناظرات. فكانت معرفة ابن الصغير الفقهية خاصة تظهر في هذه المناظرات، ومقدرته الكلامية برزت في النصوص التي احتفظ لنا بها في كتابه ومنها حكاية مناظرته مع أحد الاباضية، مما يدل على أن المناظرين من الاباضية كانوا يرون له منزلة في العلم بينهم (171).

وتعتبر المناظرة التي جرت بين الاباضية والواصلية أهم مظهر ثقافي في

<sup>(169)</sup> ابن الصغير : ص 46 .

<sup>. 44</sup> نفسه : ص 44 .

<sup>(171)</sup> نفسه : ص 45 ، 57 ، 59 ، وأنظر : وداد القاضي : ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستية ، الأصالة ، عدد 45 ، ص 39 .

هذه الدولة ، يمكن تشبيهها في بعض ملابساتها بالجدال الـذي أثير في بغـداد خاصة ، والعـالم الاسلامي عـامـة ، حول مسـألـة خلق القرآن التي أثــارهــا المعتزلة واعتنقها الخليفة العباسي المأمون (198 ـ 218هـ) (172)

ولعل روح الجدال الذي أثير في تيهرت بين الاباضية والمعتزلة ترجع جذوره الى تلك المناظرات التي كان أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة يجريها مع واصل بن عطاء (173) ، مما يدل على تقليد المغرب للمشرق ومسايرة قضاياه خاصة الفكرية منها . إن المناظرات التي اشار اليها ابن الصغير وقال بأنها كانت تجري بنهر مينة (174) ، وجدنا تفاصيلها في المصادر الاباضية التي أطنبت الحديث حولها .

ويبدو أن الامام عبد الوهاب ، رغم أفقه العلمي الواسع ، لم يقو على رد أفكار الواصلية ، التي ولا شك أنها كانت ذات نفوذ في أوساط العامة ، بحيث أضحت تهدد الوجود الاباضي أو على الأقل تنافسه ، مما دعا الامام عبد الوهاب الى استمداد العون من نفوسة (175) ، حيث أبرز الفقهاء والعلماء

<sup>(172)</sup> عن مسألة خلق القرآن وفتنتها أنظر اليعقوبي: تاريخ ، ج 3 ، ص 469 ـ 472 ، السيوطي: تاريخ الخلفاء ، ص 308 وما بمدها وأنظر كذلك: عبد الستار عزالدين: ثورة العقل ، ص 203 ـ 238 .

<sup>(173)</sup> تذكر المصادر الاباضية أن واصل بن عطاء كان يتنى لقاء أبي عبيدة ويقول لو قطعته قطعت الاباضية فالتقى به مرة في المسجد الحرام فبادره واصل : أأنت الذي يقول ان الله يعذب على القدر ؟ فقال له أبو عبيدة ما هكذا قلت ولكن قلت ان الله يعذب على المقدور . ثم سأله قائلا : أأنت المذي يقول إن الله يعمى بالاستكراه ؟ فنكس واصل رأسه فلم يجب بشى، ولامه أصحابه على ذلك قائلين له : كنت تتنى لقاء أبي عبيدة فسألته فخرج وسألك فلم تجب فقال لهم واصل : ويحكم بنيت بناء منذ أربعين سنة فهدمه وأنا قائم ، فلم أقمد ولم أبرح مكاني . أنظر الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 246 . عبد الله الباروني : سلم العامة والمبتدئين ، ص 6 ، هامش رقم 1 ، وأنظر كذلك : محود اساعيل : الخوارج ، ص 221 ، الجنحاني الحبيب : تاهرت ، المجلة التونسية عدد 40 ـ 43 ، ص 41 . ورغم ما في الرواية ، من خلل ظاهر اذ أن أبا عبيدة كان في الكتان وغير بارز للعيان كزعيم أو امام للاباضية ، حتى يكون واصل يعرفه ويناظره ليحطم به الاباضية كلها ، رغ هذا فان الرواية لا تخلو من اشارة الى وجود جدال بين الاباضية والواصلية في البصرة خاصة وهي مهذ الفرقتين .

<sup>(174)</sup> ابن الصغير : ص 44 .

<sup>(175)</sup>أبو زكرياء : سير ، ص 67 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 57 .

الاباضية وأكثرهم عددا ، بحيث يبالغ الباروني (176) عندما يقول بأنهم يعدون بالآلاف مع الفرسان الشجعان .

ولا نعرف تاريخ هذه المناظرة التي كان الاباضية والواصلية قد حددوا لها موعدا ، ولكن لاشك أنها كانت قبيل سنة 196هـ ، تاريخ حصار الامام عبد الوهاب لمدينة طرابلس ، اذ شارك معه فيه العالم المناظر للواصلية مهدي النفوسي ، وفيه لقي مصرعه في تلك السنة (177) .

والشيخ مهدي النفوسي هو « المقوم في علم الجدال الذي له اليد العليا في البرهان والاستدلال » (178) وهو « المحتج على امكان الممكن واستحالة الحال ، وعلى الفرق بين الحلال والحرام... الرادع لقيام أهل البدع والضلال » (179) . واختارته نفوسة من بين علمائها ليلبي طلب الامام عبد الوهاب ، فقصد تيهرت مع ثلاثة من أصحابه كل واحد اختص في فن من العلم أو المبارزة (180) . وتذكر المصادر الاباضية أنه لما وصل تيهرت ، كان يغيب لعدة أيام قبل انعقاد المناظرة ، فلما سئل عن مكان غيابه ، قال « إني رددت الى مذهب الحق (الاباضية) سبعين عالما من أهل الخلاف » (181) .

وأطلعه الامام على المناظرات التي كان يجريها مع المعتزلة قبل قدوم الوفد النفوسي، فلما كان عبد الوهاب يعرض عليه تلك الأحداث، كان مهدي يقول له كلما شعر بجيدة في كلام الواصلي هاهنا ذهب لك بالحجة

<sup>(176)</sup> الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 118 .

Lewicki T: Mélanges, opcit, : وأنظر كـــذلـــك 328 وأنظر 171 ، 160 وأنظر كــدلـــك 177) الثماخي اسير، ص 160 ، 171 ، 160 وأنظر كــدلـــك 177)

<sup>(178)</sup> الثباخي : سير ، ص 170 .

<sup>(179)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 313 ـ 314 .

<sup>(180)</sup> يذكر أبو زكرياء : أن مهدي النفوسي قال لأصحابه : أما أنا فلا يفلبني مخالف في مناظرة الا أن ركنت في دين الله ، وتكفل أمر للناظرة . أما محد بن يانس فاختص بتفسير القرآن ، وأما أبو الحسن الأبدلاني فتكفل القضايا الفقهية . وأيوب بن العباس فتكفل أمر للبارزة . أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 67 ، الشاخي : سير ، ص 155 ، الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 119 .

<sup>(181)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 69 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 60 .

وحاد عن الحجة ، فوثق الامام عبد الوهاب بظفر مهدي على الفتى المعتزلي المناظر (182) الذي لم يقو عليه هو نفسه .

ولما كان موعد اللقاء والمناظرة ، تقابل مهدي النفوسي مع مناظرة الواصلي ، الذي لا تذكر المصادر اسمه ، فجرت بينها وجوه من المناظرة والناس في بداية الامر يعلمون ما يقولان . فلم يفلح أحدهما على الآخر ، ثم إنها دخلا في فنون من العلم لم يفقهها أحد من الناس سوى الامام عبد الوهاب ، وتعمقت المناظرة الكلامية أكثر ، حتى أصبح لا يفهمها الا المتناظران وحدها ، واستوى الامام عبد الوهاب في هذه المرحلة بالعامة من الناس « فما كان بأوشك من أن ظفر به مهدي (183) ، فكبر أصحاب مهدي ، وانتصر الاماضية على الواصلية (184) .

إن هذه المناظرة ، التي أوجزنا وصف جوّها العام ، لاشك أنها كانت عالية المستوى ، اذ أن الامام عبد الوهاب نفسه وبعلمه الواسع ، لم يستطع أن يجاري ماكان يدور من كلام بين مهدي النفوسي والفتى الواصلي .

إن هذا المستوى العالى بجعلنا نتساءل عن الموضوعات الكلامية التي كانت تتداول بين المتناظرين ، الأمر الذي لم تتطرق اليه المصادر التي روت تلك الرواية من قريب أو بعيد . ويحتمل الاستاذ شيخ بكري ، أن تكون مواضيع المناظرات تدور حول صفات الله ، وطبيعة القرآن ، والحياة الأخرى (185) . ولا يستبعد أن تكون مسألتا الخلود في النار وشفاعة الرسول على من المواضيع التي تطرق ، اذ الاباضية تنفرد بالقول في أن من دخل النار يخلد فيها وان كان موحدا ، كا أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا . أما شفاعة الرسول على فلا ينالها أصحاب الكبائر (186) .

<sup>(182)</sup> الدرجيني.: طبقات ، ج 1 ، ص 60 .

<sup>(183)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 71 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 62

<sup>(184)</sup> أِبُو زَكْرِياءَ : سير ، ص 71 ـ 72 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 62 .

<sup>.</sup> Bekri Chikh: Kharijisme, opcit, p. 91 (185)

<sup>(186)</sup> الأزكويَ : كشف الغمة ، (مخطوط) ورقة 537 وما بعدها . أطفيش ازالة الاعتراض ، ص 7 .

ولعل مسألة خلق القرآن ، كانت من أهم القضايا التي جرى الجدل حولها ، اذ نجد لها نصا مطولا للامام أبي اليقظان (187) ، ناقشها بوضوح ليس فيه أي تعقيد . ولا بأس أن ندرج منه هنا هذه الفقرات :

«قال الامام عمد بن أفلح ، رضي الله عنها ، اجتعت الامة على أن القرآن كلام الله . ولا يخلو هذا الكلام أن يكون شيئا أو ليس بشيء . فأن لختلف فيه كان ليس بشيء ، فأنى اختلف فيه الختلفون ؟ وليس ثم شيء يختلف فيه عتلف أو ينازع فيه متنازع . ولو صح أنه ليس بشيء ، لبطل أن تكون رسل الله جاءت بشيء ، أو أن يكون الله عز وجل أنزل على أنبيائه شيئا ، ولبطل أن يكون ثم توارة وانجيل أو فرقان . فاذا ثبت كلام الله شيئا ، لم يخل هذا الشيء من أحد ثلاثة أشياء : إما أن يكون هو الله ، أو بعض الله كالجزء من الكل أورأن يكون غير الله ، ليس ثم وجه رابع يذهب اليه ذاهب أو يقوله قائل ، الا من ركب اللجاج وحاد عن طريق الحق . وليس لهم مذهب الا أن يقولوا هو الله ، فان قالوا هو الله ضاهوا بذلك وليس لهم مذهب الا أن يقولوا هو الله ، فان قالوا هو الله فاهوا بذلك يكون الكلام هو المعبود المتكلم ، السميع البصير ، القادر ، الباعث ، الوادث يكون الكلام هو المعبود المتكلم ، السميع البصير ، القادر ، الباعث ، الوادث يكون الكلام هو المعبود المتكلم ، السميع البصير ، القادر ، الباعث ، الوادث يكون الكلام هو المعبود المتكلم ، السميع البصير ، القادر ، الباعث ، الوادث الاه الدنيا والآخرة .

ثم لا يخلو هذا الكلام بعد كونه شيئا من أحد وجهين : إما أن يكون شيئا قديما أو شيئا محدوثا ، فان كان شيئا قديما ، فكيف يكون قديم مع الله سبحانه وهو غيره ؟ فمن أولى بالربوبية من القديمين حينئذ ؟ ومن أحق بالألوهية منها وهما قديمان متغايران ؟

<sup>(187)</sup> البرادي : الجواهر ، ص 182 وما بعدها ، أنظر كذلك : جواب الشيخ أبي مهدي عيسى بن اسماعيل ، ضن مجوعة من الكتب المطبعة الحجرية . تونس 1321هـ ، ص 174 وما بعدها .

<sup>(188)</sup> اليمتوبية هي فرقة من فرق النصارى أصحاب يمتوب ، قالوا بأن الالاه هو للسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو ، وعنهم نزل قوله تمالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم » سورة المائدة آية رقم 72 . أنظر الشهرستانى : الملل والنحل ، ج1 ، ص 225 وما بعدها .

ثم لا يخلو هذا القديم أن يجوزعليه الفناء أولا . فان قالوا لا يجوز عليه الفناء نقضوا وواجهوا برد القرآن (189) . وان قالوا يجوز عليه الفناء . فكيف يكون قديما لا أول له ، له آخر ؟ ومن لا أول له فلا آخر له . ومن له آخر فله أول . فلما بطل أن يكون القرآن قديما مع الله وهو غيره ، صح أنه محدث فاذا كان محدثا فلابد له من محدث أحدثه وتولى تدبيره ، وقد دل على ذلك قوله تعالى « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » (1900) فوصفه عز وجل بالحدث فصح أن المحدث غير القديم ، وان القديم هو المعبود ، والمحدث هو المخلوق المحتاج الى من أحدثه وألفه... » .

وغير مستبعد أن تكون مسألة القدرة من المواضيع التي طرقها أصحاب الكلام ، وقد طرقها قبلهم أبو عبيدة مع واصل بن عطاء . وكذلك مسألة خلق الأفعال (191) .

ومن المواضيع التي جرى الكلام حولها فعلا والتي ذكرها ابن الصغير مسألة المكان ، اذ سأل معتزلي عبد الله بن اللمطي الاباضي : « هل تستطيع الانتقال من مكان لست فيه ؟ فقال لا ، ثم سأله هل تستطيع الانتقال من مكان أنت فيه إلى مكان لست فيه ؟ فقال اذا شئت نقال له المعتزلي : خرجت منها يا ابن اللمطي » وكان هذا الأخير قد خاف في البداية سؤال المعتزلي (192) .

ويشير ابن الصغير أيضا الى مسألة الاستواء في قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » (193) ويتهم الاباضية بنوع من التجسيم ويقول بأن

<sup>(189)</sup> يقصد هنا قوله تعالى « ولئن شئنا لنذهبَنُّ بالذي أوحينا اليك ، آية 86 ، سورة الاسراء .

<sup>(190)</sup> آية 2 سورة الأنبياء .

<sup>(191)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 246 ، عبد الله الباروني : سلم العامة ، ص 6 ، هامش رقم 1 ، وقارن بالوسياني : سير (مخطوط) ورقة 61 .

<sup>(192)</sup> أبن الصغير : ص 45 .

<sup>(193)</sup> الآية رقم 5 ، سورة طه .

خطيبهم الذي حضر خطبته تبفيده لما قرأ تلك الآية «حرف المعنى عن موضعه أراد أن يقيم أصله وحفله بابا من الحلول على العرش (كذا) »(194).

وفي الخطبة التي أنهى ابن الصغير بها كتابه القيم ، وهي خطبة الجمعة على ما يبدو ، عدة اشارات الى مواضيع كلامية كقول الخطيب « الذي لم يزل بصفاته وأسائه ، لا يشتل عليه زمان ، ولا يحيط به مكان ، خلق الاماكان والأزمان ثم استوى الى الساء وهي دخان... تعالى أن تطلق في وصفه آراء المتكلفين أو أن تحكم في دينه أهواء المتقلدين... ولم يكل لهم (للعباد) تعالى الى القول في دينه بآرائهم ، ولا اذن لهم في مسامحة أهوائهم فتكون الأحكام مبتدعة ، والآراء مخترعة . والأهواء مبتدعة » (195) .

وقد اكتسب الاباضية خاصة مقدرة كلامية من تلك المناظرات ، فلم يحلل القرن الرابع الهجري ، حتى كان علماء الاباضية في بلاط أبي تمم المعز لدين الله الفاطمي (196) بالمغرب قبل رحيله الى مصر ، يلقون الاحترام والتبجيل من المعز (197) ، لما أثبتوه من تفوق في الكلام (198) ، حتى أن المعز

<sup>(194)</sup> ابن الصغير: ص 59 ، لعله يريد الاختلاف في القراءات فبدل أن يقرأ الخطيب «استوى» بألف مقصورة قرأ «استوي» يباء . هذا ما يمكن فهمه على الأقل لأن الاباضية لا يقولون بالحلول ولا يجمون بل ينتقدون الجسمة بشدة .

<sup>(195)</sup> ابن الصغير : ص 59 ـ 60 وأنظر الخطبة كذلك في البرادي : الجواهر ، ص 202 ـ 206 ، الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 287 ـ 290 .

<sup>(196)</sup> هو الخليفة الفاطمي أبو تميم المعز لدين الله بن الماعيل بن القائم بن المهدي ولـذ بتونس سنة 319 وبويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة 341هـ وهو الذي دخل مصر واسقط الاخشيديين وبنى القاهرة سنة 361هـ ، بعد أن غادر المغرب توفي سنة 365هـ أنظر ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 221 ـ 229 ، ابن الأثير : الكامل ، ج8 ، ص 498 ـ 620 ، المقريزي : اتعاظ الحنفاء ص 134 .

<sup>.</sup> (197) أُبو زكرياء : سير ، ص 138 ، 147 ، وما بعدها ، الـدزجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 123 ، محود الماعيل : الخوارج ، ص 221 .

<sup>(198)</sup> وقع سؤال في حضرة المعز: ما الدليل على أن لهذه الصنعة صانعا ؟ فلم يستطع الحضور أن يجيبوا بجواب مقنع رغ محاولاتهم فأشار المعز الى أبى نوح أحد علماء الاباضية بالكلام فقال له الجواب مفهوم من السؤال ، لأن الصنعة بنفسها دليل الصانع ولا صنعة بغير صانع ، فأعجب المعز بجوابه . أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 149 ، الشاخى : سير ، ص 353 .

أخذ معه الى مصر، كا تروي المصادر الاباضية الشيخ أبا خزريفلا بن زلتاف من فرط تعجبه بعله (199).

وختاما ، يمكن القول إن المسائل الكلامية كانت من المواضع الفكرية التي شغلت العلماء والعامة على حد سواء ، في الدولة الرستية ، فلا شك أن تلك المناظرات والمساجلات بين شيوخ المذاهب قد أثرت الحياة العقلية في بلاد المغرب بوجه عام ، وأمدت فكر الخوارج بآراء واجتهادات جديدة (200) . وكان لتسامح الأئمة ، وفسح المجال للحرية الفكرية ، أثره في شحذ عزيمة شيوخ البربر على التعمق في دراسة قضايا الدين ومسائل الخلاف ، وتمكنوا بذلك كا يقول الجنحاني « من تأسيس مدرسة لها معالمها الخاصة في تاريخ الفكر الاسلامي »(201) . وليس بخاف ما لتلك الحرية الفكرية والتسامح المفتوح الذي أظهره الأئمة ، اضافة الى آثاره الايجابية ، من آثار سلبية على الامامة الاباضية اذ أصبحت في الآخير هي الضحية . فكانت الفرق التي فتحت لها تيهرت الرستية صدرها مثل الشيعي لما كان في والصفرية وغيرها ، على رأس من استقبل أبا عبد الله الشيعي لما كان في طريقه الى تيهرت سنة 296هـ (202).

ولئن ضعفت الامامة الاباضية الرستية من جراء الفتن المذهبية ، كا ضعفت قبلها وبعدها أنظمة سياسية في المشرق والمغرب بنفس السبب ، فان الحضارة الاسلامية قد اغتنت بانتاج الفرق المختلفة ، في ميادين الأدب والعلوم والشريعة . ودلت التجربة « أن المذهبية في المشرق وفي المغرب

<sup>(199)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 138 ـ 141 وما بعدها

<sup>(200)</sup> محمود اسماعيل: الخوارج، ص 221 ـ 222.

<sup>(201)</sup> الجنحاني : تاهرت ، الجلة التونسية ، عدد 43/40 ، ص 41 ، وأنظر كذلك الفردبل : الفرق الاسلامية في الشال الافريقي ، ص 149 .

دليل على خصوبة نصوص الاسلام، وحيوية السامين، واستعدادهم للتطور» (203).

## ب ـ بين البربرية والعربية :

من المعلوم أن البربر في الدولة الرستية أو في غيرها من دول المغرب العربي آنذاك ، يشكلون السواد الأعظم من السكان . ولعل العنصر العربي في شمال افريقيا كان يتركز بالخصوص في مدينة القيروان أو بصفة عامة في افريقية الأغلبية ، وهذا لا يعني أن العرب لا يوجدون في غير افريقية ، واغا الواقع أن العواصم المغربية كانت تضم منهم الكثير .

فتيهرت كان يسكنها العديد من العرب ، لهم مساجدهم ونشاطاتهم المختلفة ، وفي هذا يقول ابن الصغير « ليس أحد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم... حتى لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي وهذا مسجد القرويين ورحبتهم وهذا مسجد البصريين وهذا مسجد الكوفيين »(204) وهكذا يتبين لنا أن العنصر العربي في العاصمة الرستية كان هاما جدا ، لا شك أن له الدور البارز في تعريب المدينة ومحيطها في ذلك الوقت ولو بشكل محدود كما سوف نرى .

فاذا كانت تيهرت بالشكل المذكور، فلا نتصور أن جميع أقاليم الدولة الرستية كذلك، أو حتى مدنها الضاربة في الصحراء كوارجلان، أو الموجودة في مناطق صعبة كدن جبل نفوسة وقراه فضلا عن المدن الأخرى ذات إلاهمية الثانوية والمنتشرة شرقا وغربا في الدولة ولا نتحدث عن القفار والبوادي فانها لم تعرف العرب الا بعد حملات العرب الملاليين وغيرهم في القرن الخامس الهجري (205).

<sup>(203)</sup> لقبال موسى : للغرب الأسلامي ، ص 246 .

<sup>(204)</sup> ابن الصغير : ص 13 .

<sup>(205)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج 6 ، ص 148 ، 165 ، 204 ، لوبون غوستاف : حضارة العرب ، ص 304 ، 316 ـ 317 .

إن الدولة الرستية ، وهذه وضعيتها الاجتاعية واللغوية ، في بدء أمرها في القرن الثاني الهجري ، لم تكن لتبقى كذلك في القرن الثالث منه رغ وجود نشاط ثقافي بالبربرية نراه محدودا جدا (206) ، واغا دفع السكان اليه دفعا لظروفهم اللغوية . و يمكن تلخيص معالمه في بعض الكتابات النثرية والشعرية وهي ليست بكثيرة ، ومن ذلك كتاب مهدي النفوسي أحد مشائخ نفوسة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري وهو كتاب للرد على نفاث بن نصر الذي طعن في الامام أفلح بن عبد الوهاب واعتقد عقائد اعتبرت عند الاباضية بدعا (207) . ويعتبر كتاب مهدي أقدم كتاب اباضي بالبربرية ألف نثرا (200) ، ويذكر الدرجيني سبب تأليفه بذلك اللسان ويقول « اغا وضعها واضعها باللسان البربري ليتناقلها البربر . فكالهم بصاعهم لم يطفف ولم يبخس ولم يعد من الألفاظ ما يفهمونه ، ولا أعرب ولا أغرب بحيث يتوهونه » (209) .

ولهذا النص أكثر من قية ، فبالاضافة الى السياق الذي جئنا به ههنا ، يشير النص صراحة الى أن البربر خاصة بجبل نفوسة ، مازالوا لم يتقنوا العربية . ولعل هذا راجع الى طبيعة الجبل البعيد والمنعزل عن التأثيرات الخارجية . وربما لهذا السبب وصفه اليعقوبي في نهاية القرن الثالث الهجري وقال بأن أهله « عجم الألسن »(210) ولا يستبعد أن يكون البربر يقرأون العربية ولكنهم لا يتقنون فهمها في هذه المرحلة التي يعتبرها الاستاذ

<sup>(206)</sup> الجنحاني : تاهرت ، الجلة التونسية ، عدد 43/40 ، ص 44 .

<sup>(207)</sup> أنظر فصل المناظرات من هذا البحث . هناك ملاحظة لابد من ذكرها وهي أن مهدي النفوسي قتل سنة 196هـ بينا لم تبدأ حركة نفاث الانفصالية الا في عهد الامام أفلح (208 ـ 258هـ) فكيف يرد مهدي على نفاث وهو لم يدركه أو لم يدرك خروجه على الامام على الأقل ؟ لهذا ربما يكون للقصود بمهدي النفوسي هنا غير مهدي المقتول سنة 196هـ أو لعل الكتاب نسب اليه خطأ .

<sup>.</sup> Lewicki T: Mélanges opcit, p. 269. Bekri Chikh: Kharijisme, opcit, p. 90 (208)

<sup>(209)</sup> الدرجيني : ج 2 ، سٍ 314 .

<sup>(210)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 99 .

الكعاك (211) مرحلة استعال الحروف العربية في الكتابات البربرية مكان الحرف البربري الذي يعرف عند المغاربة بخط تافيناغ (ش). ويحتل الكعاك أن يكون هذا الانقلاب اللغوي قد حدث في عهد حكم الخوارج للمغرب فيقول ، ونحن نستصوب رأيه « ويظهر لنا أنه ( الخط البربري ) تعطل منذ القرن الثاني للهجرة عطّله الخوارج وقلبوه الى الخط العربي مع استنباط حروف زائدة في لغة البربر » (212) لاشك أن اللغة العربية هي التي اقتضت تلك الحروف الزائدة ، فطعمت البربرية بها . وهكذا نلاحظ بداية توغل العربية الى اللسان البربري شيئا فشيئا وبتعبير آخر يكن القول بأن هذه المرحلة تعتبر بداية لتعريب البربرية (213) وهي وجه من وجوه تعريب البربر بعد ذلك .

ولعل من الكتابات النثرية التي كتبت بالبربرية ، بعض الرسائل التي كان الأئمة يبعثونها الى الرعية في الولايات . ولم تكن تصدر بالبربرية وانحا باللغة العربية ، يقوم بترجمتها الشيخ أبو سهل النفوسي الى البربرية اذ كان ترجمان جده الأمام أفلح وربما أيضا ترجمان الامام أبي حاتم يوسف بن أبي اليقظان (214) ، وهكذا يكون البلاط الرستي قد اتخذ العربية لغت الرسمية ، بها يصدر رسائله الديوانية ، ولما كانت الرعية في معظمها لا تتقن العربية ، كان من الواجب ترجمتها حتى تصل أنباؤها للجميع خاصة في

<sup>(211)</sup> الكماك عثان : البربر ، سلسلة كتباب البعث ، الكتباب الخسامس ، ط 1 ، فيفري 1956 (بسدون مكان الطبع) ص 109 ، وأنظر : Liwicki T: Mélanges,... p. 267-268 .

<sup>(\$)</sup> لا زال أهل الهوقار أو الطوارڤ الملثمون في أقصى جنوب الجزائر يستعملون الأبجدية البربرية القديمة (الأغيناغ) أنظر : باسيه رينيه دائرة المعارف الاسلامية ، مادة بربر ، ج 3 ، ص 517 ، وأنظر كذلك دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج 1 ، ص 62 ، 68 .

<sup>(212)</sup> الكعاك : البربر ، ص 109 ـ 110 .

<sup>(213)</sup> توجد المديد من الكلمات العربية في اللهجات البربرية وهي بنسبة الثلث . أنظر غوستاف لوبون : حضارة العرب ، ص 305 ، أحمد مختار عمر : النشاط الثقافي ، ص 93 ، دبوز : ج 3 ، ص 414 .

Lewicki T: Mélanges.. p.268 : من 352 ، الشاخي : سير ، ص 289 وأنظر : 359 ، ص 352 ، الشاخي : سير ، ص 289 وأنظر : 249 -Basset H: Essai sur Ja litterature des bèrbères imp. ancienne, Paris 1920, p.71 - Bekri Chikh: Kharijisme, p.90

بعض المناطق المنقطعة أو الوعرة كالواحات في الصحراء أو جبال نفوسة والأوراس وهم الى يومنا هذا يتحدثون البربرية .

لقد ألف الاباضية بالبربرية خاصة في موضوعي الدين والجدل ، وهو ما تذكره المصادر ، ولكن الشيء الذي يجلب الانتباه ، هو أن تلك المصادر لا تذكر شيئا عن مؤلفات في السير والتراجم ، وهي ما ينبغي أن يكون موجودا ليكون المادة الأساسية لكتاب السير الذين جاؤوا من بعد وألفوا بالعربية (215) .

أما الشعر البربري، فان أبا سهل النفوسي، قد نبغ فيه، وله دواوين شعرية اعتبر بها شاعرا. وكان يجيد البربرية ونظم مراثي في الامامة الرستية بعد سقوطها يتحدث عنه الدرجيني ويقول: «إن الغالب من أحواله، همل الدموع والتلهف على فائت ليس له رجوع، فجعل هجيراه مراثي الدين وأهله والبكاء عليه بوابل الدمع وطله، حتى دونت الدواوين من كلامه وانتشر في الآفاق حسن نظامه... وجميع ما حفظ من ذلك فاغاهو بلسان البربر، ...فقف على دواوينه تكن عليه مترجما، ولا ترمها اذ لم تجد لها مترجما » وقد أحرقت معظم تلك الدواوين وأتلف الباقي ولم يبق منها الا أخبارها (217). وقد شبه أحد المشائخ قصائد أبي سهل بقصائد بشعر عمران بن حطان الشاعر الخارجي فقال: « من أراد قراءة الشعر فعليه بشعر عران بن حطان الشاعر الخارجي فقال: « من أراد قراءة الشعر فعليه الفارسي » (218) وكان يمكن أن يستفاد من شعره، في التاريخ رغ لسانه البريري، لأنه قيد فيه كا يقول الدرجيني جملا من تواريخ أهل الدعوة البريري، لأنه قيد فيه كا يقول الدرجيني جملا من تواريخ أهل الدعوة

<sup>(215)</sup> الكعاك : البربر ، ص 63 وأنظر : Lewicki T: Mélanges, p. 269

<sup>(216)</sup> الدرجيني : ج 2 ، ص 351 ـ 352 .

<sup>(217)</sup> الدرجيني : ج 2 ، ص 352 ، معمر علي يحيى : الاباضية بالجزائر ، ص 160 ـ 161 .

<sup>(218)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 68 ـ 79 ، وأنظر : Lewicki T: Mélanges, p. 273

وبكى مصير الامامة الاباضية التي انقرضت حتى ليقول القائل « انطلقوا بنا الى قبر النادب ذنبه ودينه »(219) من كثرة بكائه .

ولم يكن أبو سهل وحده هو الشاعر بالبربرية ، واغا نجد الى جانبه نساء يذكرن في المصادر الاباضية بالشاعرية ، الا أنه يبدو أن شعرهن لم يكن يدون ، واغا هو شعر أو حكم وأمثال تتناقلها الألسن شفاها ، وكثال لذلك زيديت بنت عبد الله الملوشائية ، التي ألقت قصيدتها أو غنتها في مجلس نسوي وهي في موضوع الميعاد والحساب والقبر والموت (220) . ولمنزو بنت عثان المزاتي شعر بالبربرية احتفظ الوسياني (221) بشيء قليل منه وكانت كسابقتها تتحدث في الأمور الدينية ، وكان أبوها شاعرا أيضا اذ أراد أن يخفف آلامها لما زوّجها لرجل فظ غليظ القلب فقال لها « يابنتي سبق القضاء بأن أنكحتك من لا أحبه ولا تحبينه فعاملك عما أرى فلا تجزعي ، ولكن اصبري فاني أرجو الله أن لا تنصرم عشرة أيام الا يموت من بربري موزون » (222) .

ونجد مثل هذه المقطوعات بكثرة في كتب الاباضية ، وهي تدل على وجود شعر بالبربرية . وربما كان هو غناءهم أو مدائحهم في الأعياد والمناسبات (223) وكان للشعر البربري كا يقول لوفيسكي مجموعات شعرية مشابهة لدواوين الشعراء العرب بالمشرق (224) . ومن ذلك دواوين أبي المشرق المنابهة لدواوين الشعراء العرب بالمشرق (224) .

<sup>.</sup> Basset R: Essai, opcit, p. 71 : وأنظر كذلك ، 352 ، م 352 ، ص 352 ،

<sup>.</sup> Lewicki T: Mélanges p. 274 ، وأنظر : 317 ، وأنظر (220)

<sup>(221)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 120 ـ 121 .

<sup>(222)</sup> الدرجيني : ج 2 ، ص 311 .

<sup>(223)</sup> أنظر قصيدة بالبربرية في دبوز على : تاريخ المغرب الكبير ، ج1 ، ص 55 ـ 61 ومع ترجمتها الى العربية وان كانت لشاعر معاصر فهي تدل على اقتراب البربرية من العربية في كثير من الألفاظ . وتنشد القصيدة في الحفلات الدينية والأعراس .

<sup>.</sup> Lewicki T: Mélanges, p. 273 (224)

سهل ، والديوان الذي وضعه أبو يعقوب يوسف بن عمد ، قيد فيه أشعار الأشياخ بالبربرية (225) ولا شك أن شعراء البربرية في المغرب العربي ، في فترة الرستيين وربما بعدها ، لا ترقى الى دواوين الشعر العربي كا وكيفا ، وانما قول لوفيسكي هو تشبيه مجازي مبالغ فيه ، لا أذل على الميالغة في ذلك ، من عدم وصول اشعار البربر الينا فضلا عن دواوينهم التي تشبه دواؤين شعر العرب .

ومن الجالات التي كانت تستعمل فيها البربرية الى جانب العربية حلقات الوعظ في المساجد وذلك تسهيلا للبربر على تناول الاسلام (260) والذي يتبادر الى الذهن أن البربرية في عهد الرستيين كانت كالعامية اليوم مع الفصحى . فأشعار البربر الجيدة هي نظير ما يسمع اليوم من قصائد عامية بليغة والتآليف البربرية وكلها تقريبا تحوم حول المسائل الدينية ، انما وضعها واضعوها حرصا على ايصال عقائد الاسلام وعباداته الى العامة ، اذ لم يكن البربر يحسنون جميعهم العربية في ذلك الزمان المبكر (227) . وإن ميل الاباضية خاصة الى التآليف بالبربرية ، كا يقول الشيخ أطفيش أبو اسحاق منذ ظهروا بين البربر في أوائل القرن الثاني الهجري ، كان ذلك «من أسباب تمكين البربر في الاسلام »(208) . فاذا تمكن فعلا ، أصبحت معرفة اللغة العربية ضرورية ومن الواجبات التي على المسلم ، وهو ما شعر به البربر بعد ذلك في القرون التي تلت عهد الرستيين ولا يزالون .

ان استعال البربرية في الحياة الفكرية بالدولة الرستية أو غيرها من دول المغرب العربي آنذاك ، يعتبر محدودا جدا (229) ، وليس كا يزع شيخ

<sup>(225)</sup> الشاخي : سير ، ص 498 .

<sup>(226)</sup> الكماك : موجز ، ص 218 ، الكماك : المراكز ، ص 119 .

<sup>(227)</sup> الميلي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، ج2 ، ص 68 وأنظر : أحمد بختار عمر : النشاط الثقافي ، ص 78 .

<sup>(228)</sup> دائرة المعارف الاسلامية : ج 3 ، ص 518 ـ 519 ، مادة بربر هامش للشيخ أطفيش أبي اسحاق رقم 1 .

<sup>(229)</sup> د. الجنحاني : تاهرت المجلة التونسية ، عدد 43/40 ، ص 44 .

بكري ويتطرف الى حد المبالغة عندما يذكر أن البربرية في هذه المرحلة اكتسبت أكثر مما خسرت (230)، دون أن يعطي تفسيراً لما اكتسبت أو خسرته ، كا أنه ليس مثلما يدعي الدكتور أحمد مختار عمر عندما يذكر أنه رغ أن اللغة الرسمية للدولة الرسمية هي العربية « فقد كانت تحتضن اللغة البربرية وتحاول ترقيتها بشتى الوسائل » (231) الامر الذي لم تذكره المصادر اطلاقا ، لذلك لم يشر اليها ، وانما استعمال البربرية الى جانب العربية لايصال الاسلام الى البربر المنقطعين في رؤوس الجبال والبوادي . ولا وجود لترقية البربرية أي اشارة تذكر .

لقد كان الاباضية في الدولة الرستية ، من المهتين باللغة العربية واتقانها حتى ليخيل الينا أن الضابط لها والحافظ لرسمها ونطقها يعتبر عندهم عالما ، ولا أدل على هذا من قول أبي عمران موسى بن زكرياء أحد مشائخ الاباضية (232) فيا نقله عنه أحد أحفاد عمال الامام أفلح قوله مرارا وفي عالس كثيرة : « إن تعلم حرف من العربية كتعلم ثمانين مسألة من الفقه وتعلم مسألة من الفقه كعبادة ستين سنة »(233) وبالتالي فان تعلم العربية يعتبر عند الاباضية ، وهم الحريصون على العبادات أكثر من أي شيء آخر من القربات الى الله . والنص صريح في تحريض الناس على تعلم العربية قبل تعلم الفقه وعلوم الدين كلها . فَاهْتِمَامُ الاباضية وغيرهم في الدولة الرستية بالعلوم الدينية وعنايتهم كما أدى الى نتيجة ايجابية حتية وهي استعال اللغة العربية ، اذ لا لغة بالك العلوم غير العربية .

<sup>.</sup> Bekri Chikh: Kharijisme, p. 89-90 (230)

<sup>(231)</sup> أحمد مختار عمر : النشاط الثقافي ، ص 78 .

<sup>(232)</sup> هو من الطبقة التاسعة (400 ــ 450هـ) أنظر ترجمته في الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 409 ــ 412 .

<sup>(233)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 67 ، الشاخي : سير ، ص 402 ، وأنظر كذلك : الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 411 .

وكان لعناية الحكام الرستيين بالعربية وعلومها أن اقتدت بهم الأمة البربرية (234) ، وحاولت أن تتخلص من تعدد اللهجات ، خاصة وأن الدولة الرستية تضم عدة قبائل بلهجاتها المختلفة ، فربطها للمغربين الأوسط والأدنى من العوامل التي تؤدي الى احتكاك القبائل ببعضها ، فلا شك أن اللغة العربية بين هذه القبائل كانت العامل المشترك ، أو لغة مشتركة بها يتفاهمون تخلصا من تعدد اللهجات (235) . إن البربرية ، كانت في نظرنا منذ أن اعتنق البربر الاسلام ، وحسن في عهد الحكومات الاباضية والصفرية وسيلة أو أداة مساعدة للغة العربية في ابلاغ البربر دينهم . ولم يقف البربر أمام العربية ، كا لم تكن البربرية في صراع (236) مع العربية أو منافسة لها في يوم من الأيام .

إن الجهود التي بذلت في عهد الدولة الرستية لتعريب البربر جهود جبارة (237)، وكانت من أهم الخلفيات الثقافية العربية التي انطلقت منها دولة بني حماد في المغرب الأوسط «حتى أن القرن الرابع الهجري، لم يكد يبزغ، حتى صار كثير من البرابرة يزاحمون العرب في لغة الضاد، وأصبح علماء البربر يناظرون فقهاء العرب في قواعد الأصول وتفاريع الفقه ومباديء علم الكلام »(238)، ومما سهل تعريب المغرب وأسرع في عمليته، كون البربرية والعربية تنتيان الى أصل واحد، وقد تنبه الى هذا بعض

<sup>(234)</sup> الميلي : المرجع السابق ، ج 2 ، ص 68 .

<sup>(235)</sup> احان عباس: تاريخ ليبيا، ص 94.

<sup>- (236)</sup> من الأساليب التي نراها خاطئة استمال لفظة الصراع اللغوي أو مراحل صراع اللغة العربية مع البربرية وهي ألفاظ نجدها في كتاب الدكتور أحمد مختار عمر: التاريخ الثقافي في ليبيا، اذ وضع فضلا تحت عنوان الصراع اللغوي في المنطقة ، ص 59 ـ 101 مما يوحي أن هناك صراعا فعلا بين البربرية والعربية وهو مالم يحدث اطلاقا فلم يكن بين البربرية والعربية صراع بما تحمله كلمة مصراع، من معان بقدر ما كان بينها من تعاون وتكامل على مر المراحل التي تفضل الدكتور بذكرها وقبله قد ذكرها الأستاذ الكماك في كتابه البربر ص 63 وما بعدها .

<sup>(237)</sup> أحمد مختار : المرجع السابق ، ص 76 ـ 77 ، الكماك : موجز ، ص 282 .

<sup>(238)</sup> عويس عبد الحليم : دولة بني حماد ، ص 247 .

العلماء ، ومنهم يهوذا بن قريش التيهرتي في القرن الرابع الهجري ، وبرهن على ذلك في كتابه كما يقول الكعاك (239) .

ولعمل من المستحسن أن نختم هذا الفصل بالتساؤلات التي طرحها المستشرق باسيه ، وتولى الاجابة عليها بنفسه عندما قال : « إن استعال البربرية عند الاباضية هل يمكن اعتباره احتقارا للعربية واحتجاجا ضدها ؟ خاصة وأنها لغة المذهب المالكي السيد في افريقية . هل توجد هنا حركة وطنية بربرية معالمها الانقياد للاباضية من جهة ومن جهة أخرى التسك بلغة الأجداد ؟ يقول باسيه ، ان هذه التساؤلات كلها تبدو غير واردة ، لأن الخوارج يعتبرون أكثر انقيادا للغة القرآن ولغة الاسلام من المالكية أنفسهم فلغة الرسول لا ينبغي أن تبدو لهم مهانة أو حقيرة . إن تأليف الكتب الاباضية بالبربرية ليس له سبب الاحب أن يطلع عليها أغلب الناس في ذلك الزمان وهم البربر الذين لا يتقنون العربية في تلك الفترة المبكرة... والدليل على هذا هو أنه بمجرد أن أصبحت العربية أكثر انتشارا عند معتنقي الاباضية ترجمت تلك المؤلفات من البربرية الى العربية . وقد حضل هذا في وقت مبكر جدا ، واليوم ورغ أن الاباضية بقوا يتحسد شون البربريسة ، فسان كتبهم حولت الى العربيسة كلها تقويبا » (2002).

وبحل القول إن اللغة العربية في الدولة الرسمية كانت اللغة الرسمية ،

<sup>(239)</sup> الكماك : موجز ، ص 220 ـ 221 ، المدني : هذه هي الجزائر ص 56 ، الميلي : تاريخ الجزائر ، ج 2 ، ص 69 ـ 70 ، الجيلالي : تاريخ الجزائر ، ج 1 ، ص 231 ـ 232 . للمزيد من المعلومات أنظر المبحث : اللغة العربية ، النحو والآداب ، ص 385 وما بعدها من هذا الفصل .

<sup>(240)</sup> Basset H: Essai, opcit, p. 65-67 (240) يتحدث مصطفى نبيسل صاحب الاستطلاع في مجلسة العربي الكويتية عن الجتم الاباض في ميزاب بالجنوب الجزائري لويقول و مجتم لا تجد فيه أميا واحدا ، بل ويندر أن تجد فيه من لا يتحدث العربية بطلاقة الى جانب اللغة البربرية الحلية ، أنظر مجلة العربي عدد 286 ، استطلاع مصطفى نبيل عنوان : عالم مزاب للسحور رحلة الى الصحراء الجزائرية ، أيلول 1982 ، ص 106 ، وأنظر كذلك صفحات 114 ، 115 .

وعاشت الى جانبها البربرية ، عيشة العامية اليوم مع الفصحى . وحدث في هذا الزمان استعال الحروف العربية للكتابة البربرية ، وهي مرحلة جد متقدمة في صالح العربية بالمغرب . ولا شك أن البربرية اذا كان لها دور في الحياة الفكرية الى جانب اللغة العربية ، فلا يتعدى الدور الثانوي ، اذ أنها في تلك الفترة تستعمل بالمشافهة أكثر منها بالكتابة ، لأن هذه الآخيرة بدأت تسيطر عليها اللغة العربية بحروفها وكلماتها . وكان للأعمة الرستميين دورهم الفعال في تثبيت العربية في الأوساط البربرية وكانوا من المعتنين بها لغة ووعاء لثقافة وفكر ، لا يشك أحد في اعتنائهم بها .

#### جـ ـ اللغة العربية: النحو والآداب:

بعد أن تطرقنا الى اللغة العربية واهتام الدولة الرستية رعاة ورعية باتقانها ، وأنها كانت اللغة الرسمية بالبلاد ، في حين أن البربرية كانت بمثابة العامية في يومنا هذا . بقي لنا في هذا المبحث أن نعرف مدى مساهمة علماء هذه الدولة في علوم العربية كالنحو خاصة ، والأدب بشقيمه النثر والشعر .

#### 1) النحو:

اذا استثنينا الأسرة الرستية ، الأغة خاصة ، الذين برعوا في كثير من العلوم ، ومنها علوم العربية كا سبق أن ذكرنا ، فاننا لا نجد الا القليل من المؤلفين فيه ، وانحا كانت لكثير من علماء تيهرت معرفة باللغة العربية وقواعدها . وكان من المكن أن ينتقل نحو البصرة الى تيهرت مع المذهب الاباضي ، اذ كانت البصرة المركز الأم للمذهب واحدى المدارس النحوية البارزة في ذلك الوقت ، لو وجد تربة صالحة لنوه واستيعاب دقائقه وخوض غاره فتيهرت في هذه الفترة المتقدمة من الزمن بعيدة عن مسايرة البصرة في هذا الاختصاص كل البعد ، بسبب بسيط هو طبيعة سكانها من

البربر الذين كانوا في هذا الوقت يحاولون التحدث بالعربية ، على أكبر تقدير ، دون النظر الى النحو والقواعد .

ورغ هذا فلم نعدم بعض الاشارات الى بعض المهتمين بالنحو كأبي عبيدة الأعرج الذي يقول عنه ابن الصغير معجبا ببراعته في اللغة «كان أبو عبيدة هذا عالما بالفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة... وقد أتيته يوما أسمع منه كتاب اصلاح الغلط الذي ألفه عبد الله بن مسلم بن قتيبة على أبي عبيدة ، فلما افتتحت قراءته وقلت لعل ناظرا في كتابنا هذا ينفر من عنوانه ويستفر من ترجمته ويربا بأبي عبيدة عن الزلة فلم أهمزه ولم أمده فقال لي يربأ بأبي عبيدة بهمز الألف وضه وانما ذكرت هذا الحرف لأدل على براعته في اللغة »(241).

ولا نعرف عن أبي عبيدة الأعرج أكثر من هذا ، بل نجهل عن غيره من المهتين بالنحو في تيهرت أو غيرها من المراكز العلمية بالدولة كل شيء اللهم الا بعض النحويين الذين صنفهم الزبيدي صاحب طبقات النحويين مع القرويين ، رغم أنهم من رعايا الدولة الرستية ، ومواليد مدنها ، كالأخوين ابراهيم المهري وأبو عبد الملك المهري ابني قطن ، فكان ابراهيم على مذهب الاباضية ، نحويا ، الا أنه لم يسمع منه الا القليل من الناس ، بينا كان عبد الملك « شيخ أهل اللغة والعربية والنحو والرواية ، ورئيسهم وعيده والمقدم في عهده وزمانه » (242) . ولم يكن شيئا مذكورا في بداية الأمر ، ثم اعتكف على التحصيل ، فبز أخاه ابراهيم ، حتى أصبح يشار اليه بالبنان ويقصد من مختلف البلدان . واذا كنا نعلم تاريخ وفاة عبد الملك النحوي سنة 253ه ، ومسكنه بالقرب من باب سوق الأحد في افريقية الأغلبية ،

<sup>(241)</sup> ابن الصغير : ص 46 . وأنظر كذلك علي يحيي معمر : الاباضية بالجزائر ، ص 145 ـ 146 .

<sup>(242)</sup> الزبيدي : أبو بكر محمد بن الحسن : طبقـات النحويين واللغويين تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، طـ1 ، طبعه محمد سامي أمين الحانجي الكتبي ، مصر 1373هـ/1954م ، ص 249 ـ 250 .

فاننا لا نعلم شيئا عن ابراهيم الاباضي النحوي من هذا القبيل الا أنه وضعه الزبيدي (243) ضمن الطبقة الثانية من نحويي القيروان قبل أخيه مباشرة .

ومن سرت احدى المدن في أقصى شرق الدولة الرستية ، برز أبو محمد عبد الله بن محمد المكفوف النحوي . قال عنه الزبيدي « كان من أعلم خلق الله بالعربية والغريب والشعر وتفسير المشروحات وأيام العرب وأخبارها ووقائعها أدرك المهري وأخذ عنه... وله كتب كثيرة أملاها في اللغة والعربية والغريب وله كتاب في العروض يفضله أهل العلم على سائر الكتب المؤلفة فيها لما بين فيه وقرّب وعليه قرأ الناس المشروحات ، واليه كانت الرحلة من جميع افريقية والمغرب »(244) وتوفي المكفوف سنة 308هوينسب الى القيروان ولا شك أنه بها تعلم وعلم .

ولا شك أن هؤلاء النين برزوا في علم النحو حتى أصبحوا مقصد الطلبة والعلماء من أهل المغرب، قد كونتهم القيروان، أول المدن العربية بالمغرب العربي ، حيث يكثر العرب الوافدون اليها من المشرق، واشتهرت في ذلك الوقت بعلمائها في مختلف الفنون. وهذا لا يمنع أن يكونوا من رعايا الدولة الرستية النين رحلوا الى القيروان لنهل العلم من موارده الأصلية.

ولما كانت تيهرت مركزا لختلف الأجناس، وفدت اليها من مختلف. البقاع في العالم الاسلامي وغيره، تعددت فيها اللغات واللهجات، حقى اللغة السودانية نرى ابن الصغير يهتم في كتابه بمخارج كلمة منها، قالها

ملك السودان لابن عرفة سفير الامام أفلح الى تلك البيلاد (245)، فهذا الاهتام يوحي لنا بأن السودانية في تيهرت كانت احدى اللهجات المتداولة بين العبيد وملاكيهم على الأقبل وتشكل بنك نوعا من العامية المحدودة الاستعال.

إن هذا التنوع في اللغات واللهجات ، بالعاصة الرستية أنجب شخصية لا تزال مغمورة ، رغ مساهمتها الفعالة في مجال اللغات ، ذلك هو يهوذا بن قريش التيهرتي الذي عاش في القرن الرابع الهجري ، وهو امتداد طبيعي للقرن الثالث عهد الدولة الرستية . وكان يهوذا بن قريش يحسن عدة لغات كالعربية والأرامية والفارسية والبربرية والعبرية ، فكان كا يقول الأستاذ الكعاك ، وهو أول من اكتشف هذا العالم وكتب عنه بالعربية «عالما مجميع تلك اللغات متضلعا فيها »(246) . فلعله بذلك الاستيعاب للغات ، من الراذانيين الذين يقول عنهم ابن خرداذبة بأنهم « الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والأفرنجية والأندلسية والصقلية »(247) . وهذا غير مستبعد اذا علمنا أن في تيهرت دربا يعرف بدرب الرهادنة (248) .

ولم تتوقف معرفة يهوذا في استيعاب عدة لغات وانما حاول المقاربة والمقابلة بين بعضها البعض بعد التنظير بينها . وترك كتابا في هذا الجال برهن فيه على أن العربية والعبرية والكنعانية والبربرية ذات أصل واحد (249) وبهذا يكون يهوذا التيهرتي هو أول واضع لأساس النحو التنظيري ، كا يقول الكعاك وفتح بابا لم يكن ليولج الا عشرة قرون فيا

<sup>(245)</sup> ابن الصغير ٠ ص 31 .

<sup>(246)</sup> الكماك : موجز ، ص 221 .

<sup>(247)</sup> ابن خرداذبة : المسالك والمالك ، ص 153 ، الراذانية أو الرادانية طائفة من تجار اليهود ، ومع هذا فليس عستبعد أن يكون يهوذا بن قريش منهم ، إستقر به المقام في تيهرت وتفرغ الى مقايلة تلك اللغات ببعضها .

<sup>(248)</sup> ابن الصغير : ص 46 ، 57 ، يبدو أن الرهادنة بتعبير ابن الصغير هي نفسها راذانية أو رادانية عند ابن خرداذبة مع اختلاف بسيط في النطق .

<sup>(249)</sup> المدني أحمد توفيق : هذه هي الجزائر ، ص 56 .

بعد ، فالنحو التنظيري لا يرجع فيه الفضل للأفرنج وانما هو غمرة من غرات عدن المغرب الأوسط (250) . ويقول الكعاك بأن هذا الكتاب لا يزال موجودا ، باللغة العربية ، في مكتبة أكسفورد بانجلترا (251) .

## 2) الأدب العربي:

تتفق جميع الدراسات الحديثة (252) تقريبا ، على أن الدولة الرستمية لم تبرز في الحياة الأدبية الصرفة ، بروزها في الحياة الدينية من فقه وحديث ومناظرات . ويعزو بعضهم ذلك الى اهتام الأئة البالغ بالحياة الدينية على حساب الحياة الأدبية والعلمية البحتة ، هذا باستثناء الامام أبي بكر بن أفلح الذي كان يحب الآداب والأشعار (253) ، فتشجيع الحاكم للادباء والشعراء ورعايته لهم من الأمور التي تدفع الحياة الأدبية أشواطا ، فيجود الأدبب بما لديه من عبرقية ، وقد صح عند استقراء تاريخ الأدب العربي ، كا يؤكد ذلك الدكتور احسان عباس (153) ، أن هذا الأدب كان ابن العواصم السياسية ، فلما كان الأئمة الرستميون من الفقهاء ، لم يلتفتوا كثيرا الى الآداب ، فهم ، على حد تعبير شيخ بكري ، لم يكونوا ينتظرون من الشاعر أن يدافع عنهم أو يشهر أفكارهم بقدر ما كانوا بحاجة الى الشراة والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أفكارهم بقدر ما كانوا بحاجة الى الشراة والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أفكارهم بقدر ما كانوا بحاجة الى الشراة والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أفكارهم بقدر ما كانوا بحاجة الى الشراة والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أفكارهم بقدر ما كانوا بحاجة الى الشراة والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أفكارهم بقدر ما كانوا بحاجة الى الشراة والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أفكارهم بقدر ما كانوا بحاجة الى الشراة والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أدي والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أفكارهم بقدر ما كانوا بحاد الله الشرو المحدود والمشائخ المدافعين الطبيعيين عنهم أو يشهر أفكاره المحدود والمدود والمد

<sup>(250)</sup> الكماك : موجز ، ص 220 ـ 221 وأنظر كذلك الميلي : تاريخ الجزائر ، ج 2 ، ص 69 ـ 70 . الجيلالي : تاريخ الجزائر ، ج 1 ، ص 231 ـ 238 . تاريخ الجزائر ، ص 297 ـ 298 .

ر (251) يشير الكماك الى مرجمه في هذا الموضوع ويقول بأنه استقى معلوماته من المجلة الأسيوية الفرنسوية لسنة م Barges Jehida Ben Karisch 1843 أنظر الكماك : ص 221 وقد بحثت عن هذه المجلة وحاولت ضبط عنوانها الفرنسي بـ Journal Asiatique وهي مجلة مشهورة في المغرب العربي في العهد الاستعاري ولكنني لم أتمكن من العثور على المقال الذي يدور حول شخصية يهوذا بن قريش .

<sup>(253)</sup> ابن الصغير : ص 31 .

<sup>(254)</sup> احسان عباس : تاريخ ليبيا ، ص 224 .

<sup>.</sup> Bekri Chikh: Kharijisme, p. 96-97 (255)

وهناك رأي ثالث مفاده أن الحياة الأدبية التي شهدتها تيهرت خاصة ، لم تصل الينا لعدم اهتام المؤرخين وأصحاب كتب التراجم (256) بتدوينها وأرىأن أولئك ، من الاباضية خاصة ، قد أهملوا هذا الجانب كليا ، وطغى على كتبهم الجانب الفقهي لا غير ، ثم إن اهتامهم بعلماء نفوسة والجهة الشرقية من الدولة الرستية خاصة ، أفلت عنا الكثير من المعلومات عن علماء تيهرت وأدبائها كعاصة سياسية مادام الأدب العربي ابنا للعواصم السياسية .

ورغ هذا فلم نعدم وجود بعض القطع النثرية والشعرية المتناثرة هنا وهناك في بطون الكتب، ومن ذلك بعض الرسائل التي وجهها الأئمة الرستيون الى رعيتهم أو الخارجين عن طاعتهم، وبعض القصائد الشعرية للشاعر التيهرتي بكر بن حماد الزناتي، وكانت على مستوى رفيع، كا سوف نرى مما يجعلنا نعتقد وجود شعراء غيره، أقل منه شاعرية، لم يخظوا بتخليد أسائهم كشعراء من طرف المؤرخين، ليذك لم تصلنا أخبارهم وأشعارهم.

#### 1 - النشر:

يذكر الدكتور أحمد مختار عمر ، أن النثر عند الاباضية قد فاق جانب الشعر ، وانه جاء الينا في شكل خطب أو وصايا أو رسائل ديوانية أو أقاصيص تعليية أو حكم أو أجوبة (257) . والحقيقة أنني أشك في وجود غير الرسائل الديوانية والخطب من النثر الاباضي الذي حاول الدكتور أحمد مختار عمر جمعه ، لأن غير ذلك ، في اعتقادي ، اغا كان باللسان البربري ، عربه كتاب السير والطبقات فيا بعد .

ويمكن أن نأخذ غوذجا من الرسائل الديوانية ، رسالة الامام عبد

<sup>(256)</sup> رابح بونار : المغرب العربي ، ص 85 .

<sup>(257)</sup> أحمد مختار عمر : النشاط الثقافي ، ص 178 .

الوهاب الى نفوسة ، في مسألة خلف بن السمح الذي قفز الى منصب ولاية نفوسة بعد وفاة أبيه الذي كان يشغله ، بدون اذن من الامام (258) .

« بسم الله الرحمن الرحم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فاني آمركم بتقوى الله تعالى ، والاتباع لما أمركم به ، والانتهاء عما نهاكم عنه ، والذي كتبتموني به من وفاة السمح وتولية بعض الناس خلفا ، خلفا منهم ، ورد أهل الخير ذلك ، فان مولي خلفا بغير اذن امامه قد أخطأ سيرة المسلمين ، ومن أبى توليته فقد أصاب ، فاذا أتاكم كتابي هذا فليرجع كل عامل استعمله السمح الى عمله الذي ولي عليه ، الا خلف بن السمح ، فحتى يأتيه أمري وتوبوا الى ربكم لعلكم تفلحون » (259) .

وللامام أفلح عدة رسائل الى رعيته وعماله والى نفاث بن نصر (260) الذي خرج عن طاعته وطعن فيه (261) ، وقد أطال الحديث في بعضها . واخترنا من بين رسائله تلك ، هذه الرسالة التي بعثها الى نفاث يعنفه فيها وعدده وهي آخر ما كتبه به أفلح اليه . نختصر منها بعض الفقرات ، وهي بدون بسملة دليل على الغضب وعدم الرضا .

« من أفلح بن عبد الوهاب الى نفاث بن نصر ، أما بعد . فالحمد لله المنعم علينا والمحسن الينا الذي بنعمته تتم الصالحات ولا يهتدي مهتد الا بعونه وتوفيقه فله المنة علينا ولا منة لنا عليه . وهو المحسن الينا اذ هدانا لدينه وجعلنا خلفا بعد أسلافنا الصالحين وأعتنا المهتدين الذين في اتباعهم

<sup>(258)</sup> أنظر عن هذه الفتنة ، الفصل الرابع من الباب الأول .

<sup>(259)</sup> السدرجيني : طبقسات ؛ ج 1 ، ص 69 ، وأنظر صيفة أخرى قريبسه من هسده في سير سنهحي : ض 80 ـ 81 ، الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 149 ـ 150 .

<sup>(260)</sup> عن رسائل الامام أفلح ، أنظر الباروني : الأزهار ، ج2 ، ص 187 189 ، 199 ـ 205 ، 214 ، رابح بونار : للغرب العربي ، ص 137 ـ 144 .

<sup>(261)</sup> عن نفاث وخروجه عن طاعة الإمام: أنظر سير أبي زكرياء ، ص 92 ، وما بعدها ، طبقات الدرجيني ، ج 1 ، ص 77 وما بعدها .

نرجو الهدى وفي مخالفتهم نخشى الهلكة . ولن يهتدي من خالف العدل ولن ينجو من ابتدع غير الحق لأن تلك البدعة ضلالة وكل ضلالة كفر وكل كفر في النار .

وقد كتبت اليك غير كتاب أنصح لك فيه وأدعوك الى رشدك وفي كل ذلك لا يبلغني من عمالنا فيك الا ما أكره ولا أرضاه لدين ولا دنيا حتى حررت كتابا منشورا الى عمالنا أمرتهم فيه بخلع كل من خالف سيرة المسلمين وابتدع غير طريقتهم وسار بغير سيرتهم وبنفيه وهجره واقصائه . فكتبت الى كتابا كأنك تسخط ذلك . أترى أني أوازر من ابتدع في ديننا (كلا) ما كنت بالذي يفعل ذلك ولا أوازر من يسعى في خلافنا ماكنا على الهدى .

ثم قلت إنا أمرنا في كتابنا بالبراءة منك . فان كنت كا كتب به الينا على عالنا فأنت محقوق بالبراءة ومقصى من جماعتنا... وان لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء من ذلك وكذب عن نفسك ما قيل عنك لتكون عندنا بالحالة التي تستحقها وتستوجبها .

... واغا رفع الينا عنك ما رفعه أهل الثقة عندنا فأمرنا عمالنا أن يسيروا في كل من ابتدع بسيرة المسلمين وكتبنا إليهم بذلك . فجعلت تكتب الينا فيا ليس لك به كتاب . فعلام تتجاهل في الأمور ؟ فان كانت غايتك اغا هي أن نكتب اليك وتجيب وتكتب الينا ونجيب فهذه غاية قصيرة ، والسكوت عنك أهنأ وأولى بنا... وإن كانت غايتك التصحيح فانف عن نفسك مارقي عليك وكن من جماعتنا وموافقي أسلافنا... وإن يكن حقا مارقي عليك وما قيل فيك من مخالفة أصحابنا فأنت وما رضيت به لنفسك . وإني غير كاتب اليك كتابا بعد هذا الا إن انتهى الينا منك ما

نحبه فننزلك من أنفسنا بحيث تحب والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » (262) .

وهذا جواب لأبي منصور الياس عامل الامام أبي اليقظان على نفوسة بعثه الى العباس بن طولون لما خرج من مصر يريد بلاد المغرب سنة 267هـ (263) ردا على كتابه الذي يأمره فيه: أن أقبل بمعك وطاعتك والا وطئت بلدك فكتب اليه الياس تحقيرا له « قل لهذا الغلام أما أنك أقرب الكفار مني وأحقهم بمجاهدتي . فقد بلغني ممن قبيح أفعالك مالا يسعنى التخلف معه عن جهادك وأنا على أثر رسالتي اليك » (264) .

إن هذه الناذج من النثر في العهد الرستي ، كتبت بأسلوب الرسائل والخطب والمواعظ في صدر الاسلام . وهي تمتاز بايجاز العبارة وصحة الألفاظ ، والتسلسل المنطقي ، وبساطة الخطب ، وترك مالا يدخل في الموضوع وهي توحي بجال أسلوب الأئمة وقدرتهم البلاغية ، فبالاضافة الى قيتها التاريخية ، نلاحظ ضرب أصحابها على الوتر الديني الذي كان هو المهين في تلك العهود . فبينا نشعر من رسالة الامام عبد الوهاب الى رعيته بنفوسة الدعوة الى الطاعة بالتي هي أحسن ربا لأن الامام في تلك السنين في أواخر أيامه وقد شاخ ، نلاحظ على رسالة أفلح التهديد والغلظة والشدة اذ الموقف يتطلب ذلك . أما رد الياس لابن طولون بدلك المبراطور البيزنطي نقفور سنة 178هـ ، لما نقض هذا صلحا قد أبرم من قبله ، اذ البيزنطي نقفور سنة 178هـ ، لما نقض هذا صلحا قد أبرم من قبله ، اذ البيزنطي نقفور سنة 178هـ ، لما نقض هذا صلحا قد أبرم من قبله ، اذ البيزنطي نقفور الرشيد بالسيف في رسالته ،

<sup>(262)</sup> الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 204 ـ 205 .

<sup>(263)</sup> أنظر عن هذا الفصل الرابع من الباب الأول ، وأنظر ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 118 ـ 119 .

<sup>(265)</sup> الطبري : تاريخ ، ج 8 ، ص 308 ، ابن الأثير : الكامل ، ج 6 ، ص 180 . أحداث سنة 178هـ .

ولعل النصوص التي وجد فيها الدكتور أحمد مختار عمر (266) خللا كبيرا حسب تعبيره ، انما هي النصوص التي اعتقد خطأ انها قيلت بالعربية ، وهي في الحقيقة ترجمت عن البربرية فيا بعد ، كا ذكرنا هذا سابقا .

#### 2 ـ الشعـر:

برز في الشعر في هذه الدولة الامام أفلح بن عبد الوهاب بقصيدة فريدة تقع في أربعة وأربعين بيتا (267) ، ولا غلك غيرها لهذا الامام أو لغيره يقول فيها :

العِلْمُ أَبْقَى لأَهْسِلِ الْعِلْمِ آئَـــاراً يُريكَ أَشْخَاصُهُم رُوحاً وَأَبْكَارَا حَيُّ وَإِنْ مَـاتَ غَبْدٌ قَضَى مِنْ ذَاك أَوْطَارَا

## ثم يقول :

العِلْمُ دُرِّ لَــهُ فَضُلِّ وَلاَ أَحَــدُ فِي النَّاسِ يُدْرِى لِذَاكَ الدُرِّ مِقْدَارَا لِلْعِلْمِ فَضُلَّ عَلَى الأَعْمَالِ قَاطِبَةً عَنِ النَّبِيء رَوَيْنَا فِيهِ أَخْبَارَا يَقُولُ طَالِبَ عِلْمِ بَاتَ لَيُلَتَهُ فِي العِلْمِ أَعْظَمُ عِنْدِ اللهِ أَخْطَارًا مِنْ عَـابِدِ سَنَـة للهِ مُجُتَهِدًا صَامَ النَّهَارَ وأَحْيَى اللَّيْلَ أَسْهَارًا

# ويحثُ الامام على طلب العلم فيقول:

أُشْدُدُ إِلَى الْعِلْمِ رَحْلاً فَوْقَ رَاحِلَةً وَصِلْ إِلَى الْعِلْمِ فِي الآفَاقِ أَسْفَارَا وَاصْبِرْ عَلَى دَلِجِ الأَغْسَاقِ مُعْتَسِفاً مَهَامَه الأَرْضِ أَحْزَاناً وَأَقْطَارَا حَتَى تَرُورَ رِجَالاً فِي رِحَالِهِمُ فَضْلاً فَأَكْرِمْ بِأَهْلِ الْعِلْمِ زُوَّارَا

<sup>(266)</sup> أحمد مختار عمر: النشاط الثقافي ، ص 178 ـ 188 .

<sup>(267)</sup> وردت هذه القصيدة في كتاب الدعائم لابن النظر مع عدد من القصائد ص 133 ـ 136 ، وأنظر كذلك الباروني في أزهاره أثبتها مع تشطير لها من طرف أحد علماء عمان الشيخ علي بن أحمد العاني ، ج 2 ، ص 189 ـ 194 ، وأنظر كذلك دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، ج 3 ، ص 376 ـ 377 ، وتوجد في العديد من المراجع الحديثة .

والْطُفُ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ الْعِلْمَ مُقْتَبِسٌ جَدَّدُ لَهُ كُلَّ يَـوْم مِنْكَ أَبْرَارَا ثم يضيف:

وَلاَ تَكُنْ جَامِعاً لِلصَّحْفِ تَخْزنُهَا كَالعِيرِ يَحْمِلُ بيْنَ الْعِيرِ أَسْفَارَا نِعْمَ الفَضِيلَة نِعْمَ الذُّخْرِ تُورَثُهُ لِنَفْسِكَ الْيَوْمَ إِنْ أَحْسَنْتَ آتَارَا

ثم يشير الى أمر خطير قد يلتجيء اليه بعض العلماء فيقول:

وَاجْعَلْهِ لاَ تَجْعَلْهِ مَفْخَرَةً وَلاَ تُرَائِي سِهِ بَدُواً وأَحْضَارَا تَعِساً لِكُلِّ مِرَاء غَيْرَ مُقْتَصِدِ وَقَد تَقَلَّدَ آئساماً وَأَوْزَارَا يَصْطَادُ بِالْعِلْمِ أَمْوَالَ العِبَادِ كَمَا يَصْطَادُ مُقْتَنِصٌ بِالْبَازِ أَطْيَارًا

وَلاَ تُداهن اذَا مَا قُلْتَ مَسْأَلَةً أَضْرَرْتَ بِالدِّينِ إِنْ دَاهَنْتَ إِضْرَاراً

وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ حَظًّا مِنْ مُذَاكَرَةٍ مَعَ الصَّدِيقِ إِذَا اسْتَوْحَشْتَ اسمَارًا

و يختم قصيدته فيقول:

وَكُنْ برَبِّكَ لا بالنَّاس مُعْتَصِماً كَفَى برَبِّكَ رَزَاقًا وَغَفَارَا خَيْرُ الْعَبَاد عَبَادُ الله إَنَّ لَهُ لَوْ لَلْهُ إِنَّ لَهُ لَطُهَا خَفِياً يَرُدُ الْعُسْرَ أَيْسَارَا سُبْحَانَــة صَـَـد لاَ شَيْءَ يُشْبهُــة أَقْرَرْتُ للهِ بــالتّـوحِيـــد إِقْرَارَا

يعلق الأستاذ رابح بونار على هذه القصيدة فيقول بأنها « من نوع النظم التعليي ، وفيها تعابير فقهية ، وضعف أسلوب ، ولكنها مع ذلك تعد ثمرة جيدة ، ونتاجا مبكرا لانتاج عربي في جو بربري... وهي تهيد لنتاج ناضج تجود به عبقرية بكر بن حماد التيهرتي الزناتي » (268) .

الشاعر بكر بن حماد:

الشاعر بكر بن حماد بن سمك بن اساعيل الزناتي التيهرتي ، نشأ

<sup>(268)</sup> رابح بونار : المغرب العربي ، ص 112 .

بتيهرت وتوفي فيها سنة 296ه، عن عمر ست وتسعين سنة (269). نبغ في الشعر، أيما نبوغ، ونظم في ذلك قصائد جيدة في أغراض مختلفة كالوصف والمديح والهجاء والرثاء والاعتذار والزهد والوعظ (270)، وكل ما أنشده بكر مبعثر بين صفحات الكتب، وفي ثنايا الخطوطات، وقد بذل الأستاذ محمد شاوش جهده لكي يجمع له ما استطاع من مختلف المصادر التي أمكنه الحصول عليها، فما عثر بعد البحث الطويل المستر، حسما يذكر ذلك بنفسه، الا على نحو المائة وعشر أبيات من شعره لا غير، ولم يقطع الأمل في اكتشاف غيرها اذ المستقبل كشاف (271).

وجودة شعر بكر بن حماد ، كا سوف نرى ، لاشك أنه اكتسبها من ترحاله المستر ، اذ رحل الى المشرق سنة 217هـ وهو شاب في مقتبل العمر وهناك التقى بفطاحل شعراء القرن الثالث الهجري مثل دعبل الخزاعي (272) وأبي تمام حبيب بن أوس الطائي وأبي الحسن علي بن الجهم (273) ، فكان لهذه الرحلة المشرقية ، التاثير الأكبر على فكره واستعرابه ، كا كان تعلمه بالقيروان واقامته بها ، فرصة للاختلاط بأناس كانوا عريقين في عروبتهم (274) ، واختلط بهم وهو صغير على ما يبدو ، مما ترك آثاره الفعالة في شخصيته ولسانه .

<sup>(269)</sup> القيرواني: أبو العرب: طبقات علماء افريقية، ص 246، الدباغ: معالم الايمان، ج2، ص 281. وأنظر كذلك: محمد شاوش: الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد، ص 43.

<sup>(270)</sup> الميلي : تاريخ ، ج 2 ، ص 70 ، رابح بونار : المفرب العربي ص 125 .

<sup>(271)</sup> شاوش محمد: الدر الوقاد ، ص 73 ـ 75 ، لقد قال لي أحد الإخوة من سكان ولاية تيهرت إن امام جامع تيهرت المن المن المن المن المن المن عثر في تركيا على ديوان شعر لبكر بن حماد الزناتي ، فلملنا سوف نرجع الى هذا ، ونتحقق منه في عين المكان .

<sup>(272)</sup> هو أبو جعفر الحسن بن علي الخزاعي المتوفى سنة 246هـ ، قضى دعبل أكثر حياته ببغداد وكان مشهورا يجائه الملوك وتجاسره حتى على الخلفاء . أنظر ترجمته : ياقوت : معجم الادباء ، ج 11 ، ص 99 ـ 114 ، ابن خلكان : وفيات ، ج 2 ، ص 266 ـ 270 .

<sup>(273)</sup> توفي أبو تمام سنة 231هـ أما ابن الجهم فوفاته سنة 249هـ وكلاهما شاعر مجيد في كل فن ، أنظر ابن خلكان : وفيات ، ج 2 ، ص 11 وما بعدها ، ج 3 ، ص 355 وما بعدها .

<sup>(274)</sup> الكعاك : موجز ، ص 209 .

ويصنف الأستاذ بونار بكر بن حماد في الشعراء المطبوعين ، وهم قلة ويقول عنه : « أن هذه الشخصية هي أنبغ شخصية في الشعر الغنائي بالمغرب العربي عامة ، ولا نجد نظيرها في عمق تفكيرها وأصالتها البيانية وامتلاكها لموهبة شعرية محترمة الا في الأندلس... ويحق لمؤرخ الأدب في هذا العصر أن يصرح بأن ظهور بكر بن حماد في القرن الثالث... هو أكبر مفخرة للأدب العربي المغربي » (275) .

ولما كان غير مستساغ ادراج جميع أشعاره التي وصلتنا ، على قلتها فحسبنا أن نشير الى مصادر وجودها ، الأمر الذي أهمله الأستاذ محمد شاوش الذي جمع أشعار بكر في كتابه ، ورتبها حسب أغراضها ، وهو عمل يشكر عليه (276) .

ونختار من قصائد بكر بن حماد بعضاً منها ونبدأ بهذه التي يستعطف فيها الامام أبا حاتم يوسف ويعتذر اليه ، وقد قبل الامام اعتذاره وعفا عنه :

#### يقول الشاعر (277):

وَمَـؤُنِسَـةٍ لِيَ بِـالعِرَاقِ تَرَكُتُهَـا وَغُصْنُ شَبَـابِي فِي الغُصُـونِ نَضِيرُ فَقَالَتُ كَمَـا قَـالَ النَّـوَاسِي قَبُلَهَـا عَــزِيــزٌ عَلَيْنَـــا أَنْ نَرَاكَ تَسِيرُ فَقَالَتُ جَفَـانِي يُــوسُفُ بُن مُحَمَّـدٍ فَطَــالَ عَلَيَّ الليُــل وَهُــو قَصِيرُ

<sup>(275)</sup> رابح بونار : المغرب العربي ، ص 120 .

<sup>(276)</sup> ما استطعنا معرفة مظانه من المصادر الاشعار بكر بن حماد هي : القيرواني أبو العرب : طبقات ، ص 246 ، البكري : المغرب ، ص 10 ، الدباغ : معالم الايمان ، ج 2 ، ص 282 ـ 283 ، المالكي : ريماض النفوس ، ص 409 ، ابن الآبار : الحلة السيراء ، ج 1 ، ص 172 ـ 174 ، السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج 1 ، ص 288 ـ 289 ، البغدادي : خزانة الأدب ، ج 2 ، ص 436 ـ 437 ، البرادي : الجواهر ، ص 173 ، 200 ، ابن عذاري : البيان ، ج 1 ، ص 153 ـ 154 ، 200 .

<sup>(277)</sup> البرادي : الجواهر ، ص 206 ، محمد شاوش : الدر الوقاد ، ص 83 ـ 84 .

أَبَا حَاتِم مَا كَانَ مَا كَانَ بَغْضَةً وَلَكِنْ أَتَتْ بَعْدَ الأُمُور أُمُورُ فَاكْرَهَنِي قَوْمٌ خَشَيْتُ عِقَابَهُمْ فَدَارَيتُهُم وَالدَّائِرَاتُ تَدُورُ وَاكْرَمُ عَفْ وِ يُؤْثِرُ النَّاسُ أَمْرَهُ إِذَا مَا عَفَ الإنْسَانُ وَهُوَ قَدير

واشتهر بكر بشعر الزهد والتصوف ، حتى ليشبهه البعض بأبي العتاهية (278) ، اعتقاداً منهم بأنه تأثر به أثناء رحلته الى المشرق (279) . وفي هذا الغرض من الشعر يقول بكر بن حماد (280): .

زُرْنَا مَنَازِلَ قَوْمِ لاَ يَزُورُونَا إِنَّا لِفِي غفلةٍ عَمَّا يُقَاسُونَا المؤت أَصْبَحَ بِالدُنْيَا يُخَرِّبُهَا وَفِعْلُنَا فِعْلُ قَوْمِ لاَ يَمُوتُونَا فَالآنَ فَابْكُوا ، فَقَدْ حَقُّ البُكَاءُ لَكُمْ فَالْحَامِلُونَ لِعَرْشِ اللهِ بَاكُونَا

لَوْ يَنْطِقُونَ لَقَالُوا: الزَّادَ وَيُحَكُمُ جَدَّ الرِّحِيلُ فَمَا يَرْجُو الْمُلاَقُونَا ؟

# وله في أخرى (<sup>281)</sup>:

قِفْ بِالْقُبُورَ فَنَادِ الْهَامِدِينَ بِهَنَا . مِنْ أَعْظُم بِلِيَتْ فِيهَا وَأَجْسَادِ قَـوْمٌ تَقَطُّعَتِ الأُسْبَـابُ بَيْنَهُمُ مِنَ الوصال وَصَارُوا تَحْتَ أَطْوَادِ رَاحُوا جَمِيعاً عَلَى الأَقْدَامِ وَابْتَكَرُوا فِلَنْ يَرُوحُوا وَلَنْ يَغْدُو لَهُمْ غَادي وَاللهِ وَاللهِ لَـوْ رُدُوا وَلَـوْ نَطَقُـوا إِذَا لَقَالُوا: التَّقَى مِنْ أَفْضَلِ الزَّادِ

## وبعد أبيات يقول:

أَيْنَ البَقَاءُ وَهَـذَا المَـوْتُ يَطْلُبُنَا هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ يَا بِكُرَ بْنَ حَمَّاد يَيْنَا تَرَى الْمَرْءَ فِي لَهُو وَفِي لَعَبِ حَتَّى تَرَاهُ عَلَى نَعْشِ وَأَعْـــوَادِ

<sup>(278)</sup> هو أبو اسحاق اسماعيل بن القاسم المعروف بأبي المتاهية ، نشأ بـالكوفـة وسكن بفـداد واشتهر كشـاعر في فلسفة الزهد ، توفي سنة 211هـ: ، أنظر ابن خلكان : وفيات ، ج1 ، ص 219 وما بعدها .

<sup>(279)</sup> عمد شاوش: الدر الوقاد، ص 56 ـ 57 ، الكماك : موجز، ص 213 ـ 214 ، رابح بونار: المغرب العربي ، ص 133 .

<sup>(280)</sup> الدباغ : ممالم الايمان ، ج 2 ، ص 283 ، وأنظر محمد شاوش : الدر الوقاد ، ص 90 .

<sup>(281)</sup> الدباغ : معالم الايمان ، ج 2 ، ص 283 ، وأنظر شاوش : الدر الوقاد ، ص 80 ـ 82 .

ثم يقول:

فِي كُلِّ يَوْمِ نَرَى نَعْشاً نُشَيِّعُهُ فَرَائِحٌ فَارِقَ الأَحْبَابَ أَوْ غَادِى اللَّوْتُ يَا بِكُرَ بِنَ حَمَّادِ ؟ المَّوْتُ يَهْدِمُ مَا تَبَنْيِهِ مِنْ فَرَحٍ فَمَا انْتِظارُكَ يَا بِكُرَ بِنَ حَمَّادِ ؟

وكان الشاعر بكر كثير العلاقة بالملوك والأمراء ، يمدحهم ويهجوهم حتى كان ينال منهم ما يرجوه ، وقد تجرأ وهجا الخليفة العباسي المعتصم (218 ـ 227هـ) رغم أن هذا وصله بصلات جزيلة (282 ، كا وصله الأمراء الأغالبة (283) ، والأدارسة على حدّ سواء (284) .

ولعل أحسن ما يمكن اثباته من شعر بكر بن حماد قصيدته الهجائية التي رد بها على عمران بن حطان (285) ، وعارض بها قصيدته التي يهجو فيها الامام علي بن أبي طالب (ض) ويمدح قاتله عبد الرحمن بن ملجم (286) .

يقول بكر بن حاد (<sup>287)</sup> :

قُلُ لابْنِ مُلْجِمٍ وَالأَقْدَارُ غَالِبَةً هَدَّمْتَ وَيُلَكَ لِلإِسْلاَمِ أَرْكَانَا قَتِلْتَ أَفْضَلَ مَن يَمْشِي عَلَى قَدَم وَأَوَّلَ النَّاسِ إِسْلاماً وَإِيَانَا وَأَعْلَمَ ، النَّاسِ بِالقُرآنِ ثُمَّ بِمَا سَنَّ الرَّسُولُ لَنَا شَرِعاً وَتِبِيَانَا وَعُرهانَا وَعُرهانَا وَعُرهانَا وَعُرهانَا وَعُرهانَا وَعُرهانَا وَعُرهانَا وَعُرهانَا

<sup>(282)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 154 ، شاوش الدر الوقاد ، ص 46 ، 67 ـ 69 .

<sup>(283)</sup> ابن الآبار : الحلة ، ج 1 ، ص 174 .

<sup>(284)</sup> ابن عذاري : البيان ، ج1 ، ص 236 ـ 237 ، شاوش : الدر الوقاد ، ص 51 .

<sup>(285)</sup> عمران بن حطان : تابعي مشهور وأحد رؤوس الخوارج ، أدرك صدرا من الصحابة وروى عنهم وهو شاعر فصيح من شعراء الشراة ودعاتهم أنظر ترجمته في الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 226 ـ 236 ، والأصفهاني : الأغاني ، ج18 ، ص 50 ـ 61 ، البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، ج2 ، ط1 ، بولاق ، بلا تاريخ ، ص 436 .

<sup>(286)</sup> عن قصيدة عمران بن حطان في هجاء الامام على (ض) ومدح ابن ملجم أنظر المصادر السابقة ما عدا الدرجيني وفي نفس الصفحات يقول في بيت :

أمسى عشية عشاه بضربته 🖈 مما جناه من الآثام عريانا

<sup>(287)</sup> السبكي : تاج الدين ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج1 ، ص 288 ـ 289 ، البغدادي : خزانة ، ج2 ، ص 436 ، شاوش محمد : الدر الوقاد ، ص 62 ـ 64 .

وَكَانَ مِنْهُ عَلَى رَغْمَ الْحُسُودِ لَـ هُ مَكَانَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى بُن عِمْرَانَا وَكَانَ فِي الْحَرْبِ سَيفاً صَارماً ذكراً لَيْشَا إِذَا لَقَى الأَقْرَانَ اقْرَانَ اقْرَانَ اقْرَانَ ذَكُرْتُ قَاتِكَهُ وَالدُّمعُ مُنْحَدِرٌ فَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّ النَّاسِ سُبْحَانَا إنِّي لأَحْسَبُهُ مَا كَانَ مِنْ بَشِرِ يَخْشَى الْمِعَادَ وَلَكِنْ كَانَ شَيْطَانَا أَشْقَى مُرَادِ إِذَا عُدُتُ قَبَائِلُهَا وَأَخْسَرُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مِيزَانَا

## ثم يضيف:

فَلاَ عَفَى اللهُ عَنْهُ مَا تَحَمَّلُهُ وَلا سَقَى قَبْرَ عَمْرَانَ بن حَطَّانَ بقَوله في شَقيٌّ ظَلُّ مُجْتَرِماً وَنَالَ مَانَالَهُ ظُلْماً وَعُدُوانَا يَاضَربَةً مِن كُمِّي مَا أَرادَ بَهَا إِلاَّ لِيبُلغَ مِنْ ذِي الْعَرْش رضوانا بَلْ ضَرْبَةٌ مِنْ غَوِّي أُورَدَتْ لَظَى مُخَلِّدًا قَدْ أَتَى الرَّحَنَ غَضْبَانَا كَأَنَّهُ لَمْ يُرِدُ قَصْداً بِضَرْبَتِهِ إِلاَّ لِيَصْلَى عَدْابَ الْخُلدِ نِيرَانَا

ويكفى تعليق السبكي على هذه القصيدة قوله «... لقد أحسن وأجاد بكر بن حماد التاهرتي في معارضته »(288).

ومما يدل على اهتام التيهرتيين بالأدب ، والشعر خاصة ، وله علاقة الاسترارية بما كان سائدا في تيهرت في القرن الثالث الهجري مارواه ابن خلكان عن شاعر تيهرتي ، لم يذكر اسمه ، قال بأنه قصد ابن نباتة الشاعر (289) في المشرق ليسأله عن هذا البيت:

وَمَنْ لَمْ يَمُتُ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تَنَوَّعَتِ الأَسْبَابُ وَالدَاءُ وَاحِدُ

وقد تعجب ابن نباتة نفسه من وصول شعره الى المغرب العربي (290)

<sup>(288)</sup> السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج1 ، ص 288، البغدادي : خزانة الأدب ، ج2 ، ص 437 . `

<sup>(289)</sup> هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر المعروف بابن نباتة كان شاعرا مجيدا من شعراء سيف الدولة الحمداني ، توفي بيفداد سنة 405هـ .

<sup>(290)</sup> ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج 3 ، ص 193 .

وهـ و تعجب ضمني من هـ ذا الشـ اعر التيهرتي المغربي الـ ذي اهم بـ البيت الشعري ورحل يسأل عن صاحبه رغ بعد المسافة .

#### د ـ التاريخ:

لعل استعال لفظة «التاريخ» للتحدث عن العلماء الذين اهتموا بالأخبار، يروونها أو يدونونها، في هذه الفترة فيه شيء من المبالغة، اذ اللفظة مازالت لم تعرف مدلولها المتعارف عليه اليوم. ويمكننا أن نلاحظ هذا في الكتب التي ألفت في هذه الفترة، فكل عناوينها تقريبا لا تحمل لفظة «تاريخ» اذ اللفظة لها معنى آخر، وانما ألف الأقدمون في هذه الفترة، في السير والمغازي والطبقات. وكل ذلك من صنف الأخبار.

ولهذا السبب يذكر ابن الصغير اهتام الامام أبي بكر بالتاريخ وحبه له فيقول كان « يحب الآداب والأشعار وأخبار الماضين » (1991) ، ولا يعدو أن يكون حب هذا الامام لأخبار الماضين ، انعكاس لما هو عام في الرعية ولم يخبرنا ابن الصغير عن الأخباريين الذين كان أبو بكر يستع الى اخباره التي ، ولاشك ، كانت تتناول أخبار اباضية المشرق ، والسلف من أعمة المدولة الرستية ، فضلا عن تاريخ صدر الاسلام وما حدثت فيه من أحداث .

إن هذه الموضوعات التي كانت تتناولها الشفاه ، نجد لها اشارات في كتاب لواب بن سلام بن عمرو « شرائع الدين »(292) . وقد كان لواب يسكن توزر قبل سنة 240هـ بقليل(293) . ولعله كتب تأليفه ذلك ، بعد

<sup>(291)</sup> ابن الصغير : ص 31 .

<sup>(292)</sup> لا يزال الكتاب مخطوطا ، استنسخه الشيخ الناصر مرموري من النسخة اليتيمة الموجودة بجربة في مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب .

<sup>(293)</sup> لواب شرائع (مخطوط) ، ورقة 44 .

سنة 270هـ اذ يحدثنا عن نفسه في تلك السنة (294) ، كا أنه يذكر أنه التقى بسليان بن زرقون وهو من الطبقة السابعة (295) . ويعتبر كتاب شرائع الدين ، وليس بمستبعد أن يكون عنوانه قد وضع فيا بعد ، أقدم سيرة في شمال افريقيا ، كا يقول لويسكي الذي لا يذكر هذا الكتباب الا تحت عنوان « السيرة »(296) وقد اعتمده الشاخي في صفحات عدة (297) . ولم يذكر عنوانه « شرائع الدين » مما يحتمل أن يكون مما أطلقه عليه لويسكي صحيحا .

وقد تناول ابن سلام في كتابه عدة مواضيع ، رغ صغر حجمه ، فروى نبذا من تاريخ أبي بكر وعمر (ض) وما حدث في عهدهما ، ولم يتطرق الى الخليفتين الصهرين عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب (ض) الا بايجاز وتحدث عن معركة صفين ، وذكر فضائل عدة صحابة كأبي عبيدة بن الجراح ، وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وغيرهم (1988) . وتناول الحديث عن ولاية بني أمية وثورة عبد الله بن يحيى الكندي طالب الحق وثورة أبي حمزة الشاري بالحجاز واختصر كل ذلك ، كا اختصر أحداث ثورتي أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليني وأبي حاتم الملزوزي بالمغرب العربي (1999) .

واحتفظ لنا لواب برسالة للامام عبد الواهاب الى أهل طرابلس ورسالة

<sup>(294)</sup> نفسه ، ورقة 46 .

<sup>(295)</sup> نفسه ، ورقة 46 وأنظر عن سليان بن زرقون ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 349 .

<sup>.</sup> Lewicki T: Kitab As-siya, p. 73 (296)

<sup>(297)</sup> أنظر الشاخي: سير، ص 133، 135، 141، 142، 161 ـ 162، 262، وأنظر المهدي البوعبدلي: لحات من دور الدولة الرستية، مجلة الأصالة، عدد 41، ص 201، ويذكر الشاخي: أن لواب بن سلام أوتي الحكة صغيرا فدام على منهاجها الى أن صار كبيرا. وكان يؤذن وهو صغير، وهذا كل ما نعرفه عن لواب، أنظر الشاخي، ص 244 ـ 245.

<sup>(298)</sup> لواب : شرائع (مخطوط) ورقة 9ـ ـ 75 ، 31 ـ 33 .

<sup>(299)</sup> نفسه ، ورقة 30 ـ 48 .

آخرى من عالم مشرقي الى أهل المفرب تناول فيها صاحبها الحديث عن فتنة خلف بن السمح . في عهد الامامين عبد الوهاب وابنه أفلح (300) .

الى جانب هذا تحدث كثيرا عن فقهاء المذهب الاباضي ووجودهم بالبلدان وقد ألف كتابه لهذا الغرض حيث يقول « وانحا دعانا الى أن وضعنا كتابنا هذا جمعنا فيه من دواوين العلم والأثار تسمية قاداتنا وفقهائنا »(301) ، والكتاب مهم في معرفة نظرة الاباضية الى الصحابة وأخبار الأولين ، وكثيرا ما ذكر لواب مصادره الشفوية من علماء المغرب ، واعتدعلى كتب مشرقية لم يذكر عناوينها وأشار الى هذا مرة واحدة عند حديثه عن ثورة أبي حمزة الشاري وقال بأنه أختصر الحديث عنها من نسخة (302) ، لم يذكر عنوانها أو صاحبها ، كا اعتد على مصادر شفوية .

أما أهم كتاب في التاريخ لهذه الدولة ، فهو كتاب ابن الصغير المالكي الذي لا نعرف عنه شيئا سوى أنه من سكان تيهرت ، عاصة الأئمة الرستيين الأخيرين ابتداء من أبي اليقظان بن أفلح الذي يقول عنه « وقد لحقت أنا بعض أيامه وامارته وحضرت مجلسه »(303) . ويعتبر كتاب ابن الصغير المرجع الأول ، وربما الوحيد لتاريخ الأسرة الرستية ، ويتهم الميلي (304) لغته بأنها قريبة من العامية ، فهي ان كانت في بعض الألفاظ كذلك فالكتاب ككل لا يمكن وصف أسلوبه بالعامية في نظري ، وفي هذا يقول الدكتور محود اسماعيل إن « أسلوبه ومنهجه كا يتضح في تاريخه يقول الدكتور محود اسماعيل إن « أسلوبه ومنهجه كا يتضح في تاريخه

<sup>(300)</sup> نفسه ، ورقة 26 ـ 29 ، 49 ـ 51 .

<sup>(301)</sup> نفسه ، ورقة 48 .

<sup>(302)</sup> لواب : شرائع (مخطوط) ، ورقة 38 .

<sup>(303)</sup> ابن الصغير: ص 44.

<sup>(304)</sup> الميلي : تاريخ الجزائر ، ج2 ، ص 69 وأنظر كذلك : رابح بونار : المغرب العربي تاريخه وثقافته ، ض 92 .

للدولة الرستية تنم عن طول باع في ميدان التاريخ »(305).

ومثل الكتاب السابق لا نعرف بدقة ، العنوان الحقيقي لكتاب ابن الصغير ، وان كان أول نشر له من طرف الأستاذ موتيلنسكي يحمل هذه العبارة « ذكر بعض الأخبار في الأغهة الرستيين منقول من ابن الصغير » (306) ، لهذا يعرف هذا الكتاب بعدة عناوين « كأخبار الأئمة » ، تاريخ ابن الصغير ، «سير» ابن الصغير . وقد استعملت هذه التعابير كلها في الكتابات الحديثة .

ويبدو أن ابن الصغير ألف كتابه حوالي سنة 290هـ حسبا يرى ذلك مترجم الكتاب موتيلنسكي (307) ، ويوكده كل من ليفسكي (308) ووداد القاضي (309) اذ تنتهي أحداث الكتاب في حكم أبي حاتم الذي امتد الى سنة 294هـ ، ولم يشر اطلاقا الى اليقظان بن أبي اليقظان ، ولعل كتابه الذي بين أيدينا ناقص (310) ، وهو ما يكن فهمه من شبه عنوانه أو افتتاحيته التي سبق أن ذكرناها فذكر بعض الأخبار المنقولة من ابن الصغير لا تعني الا انتقاء أخبار دون أخرى وهو ، على ما يبدو ، واضح من الجملة .

والحقيقة أن ابن الصغير جمع أخبار الأئمة الواحد تلو الآخر بالترتيب

<sup>(305)</sup> محود اسماعيل : الخوارج ، ص 9 .

<sup>(306)</sup> ابن الصفير : ص 9 .

Moutylinski A de C: Chronique d'Ibn Seghir p.4 (307)

Lewicki T: l'Etat Nord Africain, p. 515. (308)

<sup>(309)</sup> وداد القاضى: ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستية ، الأصالة عدد 45 ، ص 40 .

<sup>(310)</sup> تشير الدكتورة وداد القاضي الى أن كتاب ابن الصغير وصلنا ناقصا اذ يسكت فجأة في امامة أبي حاتم يوسف دون أن يشير الى نهاية الرستيين ، وتعلل هذا بقولها أن ابن الصغير لما تحدث عن فرس يعقوب بن أفلح الأشقر قال « لم يكن بالمغرب مثله قبله ولا بعده به يضرب المثل الى اليوم » ابن الصغير: ص 54 ، وتقول الدكتورة علما بأن الامام يعقوب تولى الامامة مباشرة قبل أبي حاتم فقوله « الى اليوم » يعني بعد مدة ليست بالقصيرة.. أنظر مجلة الأصالة ، عدد 45 ، ص 40 .

وأطنب في الحديث عن بعض الفتن ، كفتنة ابن عرفة أو المنافسة التي جرت بين الامامين أبي حاتم ويعقوب على السلطة (311) ، حتى ليخيل للقارئ أن ابن الصغير انما ألف تأليفه لذكر الفتن والثوارت التي مرت بها تيهرت ، ابتداء من الامام الثاني عبد الوهاب الى نهاية الدولة الرستية .

وقد كان ابن الصغير بمن تنطبق عليهم صفات المؤرخ التي عددها ابن خلدون في مقدمته كا حدد مغالط المؤرخين ومزالقهم وأوهامهم (312). اذ نجد ابن الصغير في بداية تصنيفه يذكر صفات المؤرخ النزيه ، ويلتزم بذلك المنهج في كل كتابه فهو يقول: « وكانت له ( لعبد الرحمن بن رستم ) قصص حكوها لا يمكن ذكرها الا على وجه (كذا) وان أتم الصدق فيها ولا احرفها على معانيها ولا أزيد فيها ولا أنقص منها اذ النقص في الخبر والزيادة ليس.... من شيم ذوي المروءات ولا من اخلاق ذوي الديانات وان كنا للقوم مبغضين ولسيرهم كارهين ولمذاهبهم مستقلين . فنحن وان ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا وعدلهم فيا ولوه فلسنا بمن تعجبه طلاوة أفعالهم ولا حسن سيرهم » (313) لقد كان ابن الصغير يكتب بأمانة تامة يحركه على ذلك عامل اخلاق بحت (314)

واعتد ابن الصغير في كتابة تأريخه على مصدرين: الرواية الشفوية وهي تسيطر على الجزء الأكبر من كتابه، والمشاهدة التي لا تبدأ قبل فترة أبي اليقظان (261هـ ـ 281هـ) الذي عاصر ابن الصغير ايامه الأخيرة كاسبق أن رأينا. وفي الرواية الشفوية يذكر ابن الصغير احد رواته وهو أحمد بن بشير (315) الدي يبدو أنه ابن لاحد المقربين من الامام أبي

<sup>(311)</sup> ابن الصغير : ص 31 وما بعدها ، 53 وما بعدها .

<sup>(312)</sup> ابن خلدون : المقدمة ، ص 12 وما بمدها .

<sup>(313)</sup> ابن الصغير: ص 10.

<sup>(314)</sup> وداد القاضى: ابن الصغير، عجلة الأصالة، عدد 45، ص 43.

<sup>(315)</sup> ابن الصغير : ص 48 ، وأنظر قبلها ص 45 .

اليقظان ، مما يضفي أهية على اخباره ومما يجعل مصادره قريبة من الأحداث التي يؤرخ لها .

إن الأمانة العلمية التي التزم بها ابن الصغير لم تمعنه ، كا تقول وداد القاضي من ممارسة حسه النقدي للروايات بصفته مؤرخا . وهذا ما يمكن ملاحظته في الروايات التي رواها ، وتدور حول موضوع خطير في ذاته ، خطير في نتائجه وجدته ، اذ يشعر ابن الصغير بالتحرج الشديد «وقد ظهر ذلك منه مرتين : الأولى عندما جاء في الرواية أن أفلح بن عبد الوهاب عد الى سياسة فرق تسد... والمرة الثانية في قصة تأليب وجوه الرستميين لأبي بكر بن أفلح ضد ابن عرفة... فالرواية هنا ذهبت الى أن أبا اليقظان بالنات هو الدي قام بتحريض أبي بكر على ابن عرفة وباقتراح وقله... »(316).

ويكاد يخلو كتاب ابن الصغير من ذكر التورايخ ، أو ذكر أخبار الدولة الرستية خارج تيهرت ، وكانه خصصه لتاريخ تيهرت لا غير . وإذا أردنا تقيم المؤلف على ضوء كتابه ، وقيمته التاريخية ، فاننا نكرر ما قالته الدكتورة وداد من أن « القراءة الدقيقة لتاريخ ابن الصغير تمدل على أن ابن الصغير لم يكن مجرد راوية للتاريخ وإغا كان مؤرخا حقا »(317) .

وقبل ختام هذا المبحث ، لابد من الاشارة الى أن الجغرافية ، لم تحظ في هذه الدولة بذكر ، وربما هي صفة عامة في بلاد المغرب . وهذا لا يمنع أن يكون بعض الناس اهتموا بالمسالك والمالك ومعرفتها ، على الأقل شفاها ، يؤيد هذا اتساع تجارة هذه الدولة شرقا وغربا ، شمالا وجنوبا

<sup>(316)</sup> وداد القاض : ابن الصغير ، الأصالة ، عدد 45 ، ص 44 وأنظر كذلك علي يحيى معمر : الاباضية بالجزائر ، ص 95 ، وقد لاحظ نفس الملاحظات .

<sup>(317)</sup> وداد القاضي: ابن الصغير، 49. وأنظر كذلك الدكتور محود اساعيل حيث يقول إن ابن الصغير كان مؤرخا دقيقا نابها. ويرجّح أن يكون صنف تواليف أخرى لم تصلنا، أنظر: الخوارج في المغرب الاسلامي ص. 9.

وكثرة حجاجها لبيت الله الحرام (318) ، الأمر الذي يتطلب معرفة جغرافية بالمواقع والبلدان ، والمدن والمراحل ، والأسواق والآبار وغير ذلك من متطلبات السفر والترحال والتي تدخل في اهتامات الجغرافيين والرحالة .

## ثالثا ـ العلوم التطبيقية:

وتقصد بها الطب والحساب والفلك اذ نجد لها اشارات في كتب الأباضية ، وقد اختص بها جميعا ، الأئمة من الأسرة الرستية أو بعض أفرادها فقط ، دون غيرهم .

#### أ ـ الطب

عندما تعرض ابن أبي أصيبعة (319) الى طبقات الأطباء الذين ظهروا ببلاد المغرب أو أقاموا بها ، لم يذكر من المغرب الأدنى والأوسط والأقصى الا عددا قليلا جدا ، يعدون على الاصابع الواحدة ، بينا كان حديثه كله على أطباء الأندلس ، وكأن المغرب لم يعرف غلماء في هذا الاختصاص .

وبما يلاحظ على كتاب ابن أبي أصيبعة ، كثرة الاطباء من اليهود والنصارى ، الأمر الذي دعانا الى الاعتقاد في وجود أطباء بتيهرت من أبناء هاتين الديانتين ، وقد كان لليهود درب بتيهرت يعرف بالرهادنة (320) كا يوجد بها كنيسة واحدة على الأقل للنصارى (321) . واحتل الأستاذ دبوز وجود أطباء في تيهرت لأنه ، كا يقول ، على الطب تقوم الصحة ، فلا يكن للدولة الرستية الطموح أن تغفله (322) ، أو تغفل الكيباء لتركيب العقاقير والأدوية والأصباغ (323) .

<sup>(318)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 7 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 325 ، الشاخي : ص 228 .

<sup>(319)</sup> ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الاطباء ، ج 3 ، ص 56 ـ 134 .

<sup>(320)</sup> ابن الصغير : ص 46 ، 57 .

<sup>(321)</sup> نفسه ، ص 36 ، 55 .

<sup>(322)</sup> دبوز على : تاريخ الكبير ، ج 2 ، ص 372 .

<sup>(323)</sup> كان اليهود هم الذين يصنعون الأصباغ بجبل نفوسة ، أنظر : الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 303 .

ولعل من الرستيين من أتقن الطب ، مادامت بيتهم بيت العلوم (324) اذ خد واحداً منهم ، ممن اتخذ الأندلس دار مقام له ، مشهورا بعلوم عديدة منها الطب . وهو من أحفاد عبد الرحمن بن رستم ، وأسمه محمد بن سعيد ، لا تذكر المصادر الاباضية عنه شيئا ، وكل معلوماتنا عنه من المصادر غير الاباضية (325) ، ولا نعرف دوره في تيهرت بقدر ما نعرف عنه في الأندلس وفي بلاط الأمويين بالذات .

# ب ـ الحساب والفلك أو التنجيم:

كان الرستيون من الذيل برزوا في الحساب ، اذ يروي أبو زكرياء عن الامام أفلح أنه « ... بلغ في حساب الغبار والنجامة مبلغا عظيما »(326) .

وحساب الغبار نسبة الى الأرقام الغبارية « وسميت بالغبارية ، لأن أهل الهند كانوا يأخذون غباراً لطيفا ويبسطونه على لوح من خشب أو غيره ويرسمون عليه الأرقام التي يحتاجون اليها في عملياتهم الحسابية ومعاملاتهم التجارية »(327) والأرقام الغبارية هي الأرقام المستعملة اليوم بالمغرب العربي مثل ( 1 ، 2...9 ) انتقلت الى الأندلس ، ومنه دخلت الى أوروبا ، فعرفت فيا بعد بالأرقام العربية (328) .

ولعل لنشاط التجارة في الدولة الرستية ، وكثافة علاقاتها التجارية مع الأندلس خاصة ، دورا في انتشار هذه الأرقام ووصولها الى أوروبا فيا

<sup>(324)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 65 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 65 ، وأنظر كذلك سالم عبد العزيز : المغرب الكبير ، ج2 ، ص 575 .

<sup>(327)</sup> حكمت نجيب عبد الرحمن : دراسات في تـاريخ العلوم عنـد العرب وزارة التعليم العـالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، ص 85 ، هامش رقم 2 .

<sup>(328)</sup> نفسه: ص 85

بعد ، مادامت هذه الأرقام قد انتشرت منذ عصر المأمون (198 ـ 218هـ) كا يؤكد ذلك المرحوم حكمت نجيب (329) ، وعصر المأمون يعتبر بالنسبة للدولة الرستمية أزهى عصورها الاقتصادية والثقافية ، اذ فيه تولى الامام أفلح منصبه وهو الذي بلغ في حساب الغبار المبلغ العظيم .

وليس بمستبعد أن يكون أفلح أو غيره قد ألف في هذا العلم أو غيره اذ يذكر أبو زكرياء ، أن أبا عبد الله الشيعي لما أحرق مكتبة المعصومة انتقى منها كتب الملك والحساب (330) . فلعلها من تصنيف أفلح أو غيره ممن أهتم بهذا العلم .

ويرتبط بالحساب علم الفلك أو التنجيم ، اذ كان هواية البيت الرستي كا أراد أن يعبر عنه الاستاذ شيخ بكري (331) . وقد قال أحد أفراد تلك الأسرة « معاذ الله أن تكون عندنا أمة لا تعرف منزلة القمر »(332) . وقد سبق أن ذكرنا قصة الامام أفلح مع أخته لما تذاكرا ليلا وحسبا ما سيذبح أولا في السوق نهار ليلتهم تلك ، فأصابا كلاهما ، الا أن أخت أفلح كانت أدق منه في بعض التفاصيل ، فبزته بذلك (333) .

ويذكر الدكتور ابراهيم أحمد العدوي أن اهتام الرستيين بالعلوم الفلكية الما كان الداعي اليها هو اتساع نطاق التجارة (334). ويبدو أن هذا العلم الذي يربط بين الحساب والتنجيم والفلك في آن واحد ، علم يتوارثه أفراد الأسرة الرستية ، ابتداء من رستم أبي عبد الرحمن الذي كان يعلم مسبقا أن سلالته ستلي أرض المغرب (335) الى آخر امام وهو يعقوب بن أفلح الذي

<sup>(329)</sup> نفسه : ص 84 .

<sup>(330)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 113 ، الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 293 .

Bekri Chikh: Kharijisme, p. 68 (331)

<sup>(332)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 56 .

<sup>(333)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 56 .

<sup>(334)</sup> إبراهيم أحمد العدوي : بلاد الجزائر ، ص 298 .

<sup>(335)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 35 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 19 . -

نظر في النجوم وعلم أن الاباضية أو أسرته انقضت أيامها وزال ملكها ولا يعود اليها الى يوم القيامة (336).

إن هذا الاهتام بالنجوم ومواقعها ، وحساب الأمور قبل وقوعها ليس من الكهانة وانما هو علم ، كا يقول الأستاذ دبوز « يقوم على قواعد علمية دقيقة ، وعلى براعة في الحساب وعلم الفلك لا يستطيعه الا العلماء الأعلام »(337) .

هذه أهم العلوم الوضعية التي تحدث عنها المؤرخون ، حاولنا ايجازها بقدر المستطاع ، وبقدر المادة المتوفرة حولها لدينا .

<sup>(336)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 124 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 105

<sup>(337)</sup> دبوز على : تاريخ ، ج 3 ، ص 380 ، ولمل النبي ابراهم ، عليه السلام ، بمن وهب هذا العلم وكان قومه كذلك لهم خبرة في النظر الى النجوم وفي الآية 88 من سورة الصافات قوله تمالى « فنظر نظرة في النجوم فقال الني سقم » أنظر الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير : جامع البيلن عن تأويل آي القرآن ، ج 23 ، ط 2 ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، 1373هـ/1954م ، ص 70 ـ 71 .

# ﴿ الفصل الرابع ﴾ المرأة ودورها في الحياة الفكرية

كان للمرأة في المجتمع الرستي ، دور بارز في الحياة الفكرية (1) اذ وجدناها عالمة ، وشاعرة ، ومستفسرة عن مسائل دينها لا تريد أن تجهلها . وكانت المرأة الاباضية بالخصوص ، باعتبار أن تلك الفترة كانت فترة سلطان المذهب الاباضي ، كثيرة الاعتناء بالشعائر الدينية وشرائعه ، ويبدو لنا أن المرأة كانت الوعاء الحقيقي للاباضي ، حملت هذا المذهب بامانة ، تدافع عنه ، وتنشئ الاجيال عليه .

اذكر هذا كقدمة لدور المرأة الاباضية في التاريخ، وهو دور على ما نراه، كبير جدا، ورثته منذ القرون الأولى للاسلام في المغرب العربي.

لقد سبق أن ذكرنا عن الأسرة الرستية ودورها في الحياة الفكرية ، ما فيه الكفاية ، الا أننا نعود هنا الى المرأة في تلك الأسرة ، بحيث نجد أحد أفرادها يقول « معاذ الله أن تكون عندنا أمة لا تعلم منزلة يبيت فيها القمر »(2) فهذا العلم الفلكي المزوج بالتنجيم ، يبرز فيه الرستيون رجالهم ونان هوايتهم المفضلة على ما يبدو .

والدارس لكتب سير الاباضية ، يلاحظ أساء عديدة لنساء برزن في الفقه والعلم واسداء النصائح للرجال . ويذكر الوسياني أن « العلم فشافي الجبل وشآع حتى أن خدمهم واماءهم اذا خرجن الى الاستقاء لا يرجعن

Bekri Chikh: Kharijisme, p.90 – Marçais George et Ch. Di.: Histoire du Moyen Age (1) opcit, T3, p.420 – Anne Marie: Contribution, opcit, p.26

<sup>(2)</sup> الشاخي : سير ، ص 193 .

حتى يذكرن بينهم مسائل كتاب ماطوس وفيه ثلاثمائة مسألة ومواعظ كتاب الاخوان "(3) إن انتشار العلم في أوساط الخدم والإماء ، لا يدل إلا على تعمقه في الطبقة الأعلى من الأحرار مادام للخدم نصيب من العلم ، ينافسون به أصحابهم ولقد كان الاهتام بالعلم وكسبه سببا في عتق أمة سودانية تدعى غزالة « ... كان دأبها أن تخدم مولاها بالنهار فاذا نام ونام عياله انصرفت فتحضر مجلس الذكر عند أبي محمد عبد الله بن الخير... فاذا انقضى المجلس رجعت فتأتي مصلى لها في كهف معلوم فتصلي... فاذا كان آخر الليل أتت أهلها فأيقظتهم للصلاة ففطن لها سيدها فأعتقها وتمادت على فعلها "(4) ذاك . ولم تكن غزالة تحضر مجالس الذكر والعلم وحدها ، بل كانت النساء يحضرن مجالس المشائخ الكثيرة ليلا ، ومعهن أولادهن . وكانت المسافة للوصول الى أحد تلك الجالس كبيرة ورغم ذلك لم تثبيط عزيتهن المسافة المسا

ولعل من الغريب أن نعرف أن المرأة في هذه الدولة كانت تفتح بيتها للعلماء ، يعقدون فيها مجالسهم العلمية كفعل بهلولة احدى نساء نفوسة مع أبي ذر أبان بن وسيم الويغوي ، الذي كانت له حلقة درس في منزلها ويبدو أن هذا قد دام واتصل حتى رغب أبو ذر في الزواج ببهلولة الموصوفة بالصلاح والتفقه في الدين . وسألها يوما وقد تزوجها ، عن النساء اللائي يغشين مجلسه للعلم والافادة ، ولما أخبرته أمرها بالزيادة في الزيت والفتيلة (6)

\_ إن مجرد فتح البيت للشيخ يلقي فيه دروسه ، يعبر عن المستوى الرفيع

<sup>(3)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 18 ، ماطوس عالم اباضي توفي في موقعة مانو سنــة يـ283هـ . أنظر الڜهاخي : سير ، ص 268 ، ولا نعرف عن كتاب الاخوان شيئا .

<sup>(4)</sup> الشاخى : سير ، ص 218 .

<sup>(5)</sup> الشاخي : سير ، ص 217 ، 247 .

<sup>(6)</sup> الشاخي : سير ، ص 217 .

الذي بلغه الاهتام بالعلم في الدولة الرستية ، ليس من طرف الحاكم أو الرجل حسب وإنما الى جانبها المرأة التي اهتت دوما بمعرفة فقه مذهبها ومعرفة دينها بصفة عامة . وهناك اشارات في النصوص التي نقلناها كلها . الى عقد حلقات الدروس للنساء ليلا ، لا نعرف السبب في ذلك ولعله يرجع الى انشغال المرأة نهارا ببيتها وتدبيره .

وكانت المرأة في المغرب ، لا تستحي في دينها أن تسأل أباها العالم عن مسائل خاصة (7) ، يعتبر جهلها منقصة في الدين . وقال أحد المشائخ لابنته « أزوجك لمن له عليك سبعون حقا ، فقالت أردها الى ثلاث ان دعا أجبت وان أمر امتثلت وان نهى تركت »(8) وهذا يدل على ذكاء حداد وتفهم دقيق للفقه الاسلامي ودور المرأة وحق الزوج عليها .

ومثل هذا الذكاء نجده عند عجوز نفوسية «مشهورة بالعلم والدين والصلاح »(9) استشارها أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني في تحمل ما قلده الامام عبد الوهاب من تولية أمور الجبل ، وهو عن هذه المسؤولية راغب حاول مرارا الاعتذار للامام ولم يفلح ، ولما رأى تشبث الامام برأيه وأبى الا توليته ، وخاف من المسؤولية خاصة وان فتنة خلف بن السمح قد أطبقت الافاق وتمادى في العصيان ، راح واستشار هذا العجوز ، التي لا تذكر المصادر اسمها ، في تحمل التعيين أو الفرار فقالت له « هل تعلم في بلادك من أهل زمانك أقوم منك بما كلفت به وأحق بتقليد ما تقلدت ؟ قال : أما في أمور الرجال فلا ، قالت فادخل اذا فيا قلدك الامام ، والا فاني أخشى أن تهشم عظامك في نار جهنم ، فقد قامت عليك الحجة »(10)

<sup>(7)</sup>الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 15 .

<sup>(8)</sup> الشاخي : سير ، ص 232 .

<sup>(9)</sup> الدرجيني : طبقات . ج1 . ص 71 ,

<sup>(10)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 71 ، وأنظر كذلك : أبو زكرياء : سير ، ص 82 .

وأخذ أبو عبيدة بنصيحتها وتقلد أمور المسلمين بجبل نفوسة وكانت نهاية خلف وتمرده ، على يده وقد رأينا ذلك .

ولعل أخت عروس، قاضي جبل نفوسة في أواخر أيام الدولة الرستية تعتبر المشال فيا للمرأة من دور ثقافي، تحت ظل الرستيين، اذ كانت المساعد الاساسي لاخيها في انتساخ مدونة أبي غانم بشر بن غانم الخراساني فكانت هي تملي عليه، وكلما جلسا في موضع لازماه، حتى تدركها الشمس فينتقلا الى الظل، وهكذا حتى أتيا على نسخ الكتاب كله وهو يقع في اثنى عشر جزءا(١١). وكانت أخت عروس كا يصفها أبو زكرياء(١١)، عالمة فقيهة أفتت لنساء وقعن في أشر الأغالبة في وقعة مانو بما يحفظ لهن شرفهن ودينهن وكانت هي احدى الأسيرات.

ويما يدل على قوة الحفظ وسرعته أن أم يجيى ، احدى نساء المغرب حفظت بمجرد السماع الأول ثمانين بيتا من قصيدة سمعتها أثناء طريقها الى الحج من رجل كان ينشدها (13). وكانت نساء نفوسة يكثرن من الحج حتى قيل إن ركبا واحدا وضعت فيه ثلاثمائة امرأة مولودا ذكرا فضلا عن النساء الللائى لم يلدن أو وضعن اناثا (14).

وهذه هي مكانة المرأة العلمية في الدولة ، وصفت بالعالمة والفقيهة والورعة والناصحة وتفوقت على الرجل في بعض الأحيان . والحقيقة أن المطلع على سير الاباضية يمكنه أن يكتشف أكثر من هذا في دور المرأة ولقد مرّ معنا منهن شاعرات يجدن نظمه بالبربرية .

ورغم كل ما قلناه في هذا المبحث فاننا ، وإن كنا نقر للمرأة في الدولة

<sup>· (11)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 4 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 323 .

<sup>(12)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 104 .

<sup>(13)</sup> الشاخي : سير ، ص 233

<sup>(14)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 6 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 325 .

الرستية ، بالتفقه في الدين ، فلا نظن أنها بلغت الذروة في ذلك اللهم الا قلائل منهن ، ولا نرى أن القزاءة والكتابة انتشرتا في أوساطهن ، بل إن الشاخي يذكر أن امرأة عرضت « قراءتها على عالم فقال لها لا صلاة لك من اللحن ثم عرضتها على آخر فلقنها ولم تطق تقويم لسانها فرخص لها »(15) وهذه الرواية على مايبدو تتفق مع ما ذكره اليعقوبي في بلدانه عن أهل جبل نفوسة وربما يقصد بذلك نساءهم خاصة عندما قال « وهم قوم عجم الألسن »(16).

<sup>. 241)</sup> الثماخي : سير ، ص 241 .

<sup>(16)</sup> اليمقوبي : البلدان ، ص 99 .

# ﴿ الفصل الخامس ﴾ العلاقات الثقافية

ليس بخاف أن العلاقات الثقافية بين الدول ، من العوامل التي تغذي الحياة الفكرية ، وتبعث فيها النشاط والتنوع وهي من الأمور التي تلجأ اليها الدولة بقصد منها ، أو تحدث بعوامل أخرى لادخل للدولة فيها اذ لا يكن لأي دولة ، مها كانت ، الاستقلال بفكر معين لديها دون أن تتأثر بالفكر الخارجي الحيط بها أو تؤثر فيه . فعملية التأثير والتأثر بارزة ، وأبرز ماتكون في الدول العربية الاسلامية مشرقها ومغربها . في العلاقات الثقافية التي ربطت الدولة الرستية بغيرها من الدول ؟ وما مدى مساهمتها في الحياة الفكرية تأثيرا وتأثرا ؟

## أ ـ العلاقات الثقافية مع بلدان المغرب العربي والأندلس:

لعل مركز تيهرت المتوسط في بلاد المغرب ، له أكثر من دور في ربط عواصم المغرب العربي ببعضها ، تماما مثلما ربطها في التجارة (1) . ومن المعلوم أن الثقافة كثيرا ما كانت بضائع في رحال التجار . وكثيرا ماكان العالم ينتقل مع قوافل التجارة ، أو يمتهن التجارة الى جانب ما يحمله من علم ، لهذا فلا نستبعد أن تكون الحركة التجارية النشطة التي عرفتها تيهرت خاصة والدولة الرستية عامة ، قد واكبتها حركة فكرية ، بنفس مستوى النشاط والحيوية التي عرفتها التجارة . ولعل وجود القيروانيين بتيهرت بسجدهم الخاص بهم ورحبتهم (2) ، قد ساهموا في الحياة الفكرية بتيهرت بمسجدهم الخاص بهم ورحبتهم (2) ، قد ساهموا في الحياة الفكرية

<sup>(1)</sup> أنظر دور تيهرت الامتصادي وربطها لدول المغرب بما في ذلك الأندلس في الباب الثاني من هذه الرسالة .

<sup>(2)</sup> ابن الصغير : ص 13 ، يقال القيروانيون كما يقال القرويون أو أهل القيروان .

للدولة ، ودخلوا في مناظرات مع علماء الاباضية والكوفة والبصرة ، اذ لا يستبعد أن يكونوا مالكي المذهب ، لأن القيروان أنذاك كانت عاصة الفقه المالكي .

واذا كان الاباضية قد طردوا مرارا من القيروان ، قبل تأسيس الامامة الرستية بتيهرت<sup>(3)</sup> . فإن اعدادا كبيرة منهم ، رغ ذلك ، كانت تسكن العاصمة الأغلبية خاصة من أهل نفوسة لاقتراب جبلهم من القيروان ، اذ يروى لواب بن سلام وجود أكثر من خسائة رجل نفوسي من بينهم العلماء والفقهاء كأبي عمرو حفصون النفوسي الفقيه العالم الناقد ، وفضل بن عبد الله الذي كانت له حلقاته العلمية في منزل أبي الأزهر يحضرها رجال من هوارة وزناتة ، وكانوا في سبع منازل ولهم مساجد عديدة (4) .

ومما يدل على علاقة تيهرت بالقيروان ، شخصية يوسف الفتاح الذي تعلم بتيهرت ، وانتقل الى القيروان ليعلم إباضيتها ما كان قد أخذه في العاصمة الرستية . فكان ، كا يقول ابن سلام (5) ، معلم خسمائة رجل في حوزة واحدة وقد توفي سنة 260ه.

والى جانب هؤلاء الذين يسكنون القيروان وأحوازها ، ولهم فيها منازلهم ومساجدهم وحلقات علمهم ، يتحدث ابن سلام عن رجل يدعى أبا حبيب ، عالم وفقيه اباضي من العرب ، كان منزله بقفصة شرقي القيروان (6) . وقد ذكر ابن سلام أساء عديدة ، لعلماء اباضية في مدن الدولة الأغلبية ، وخاصة بعاصمتها . ولعل تلك الكثرة كانت لغرض تعلم العربية وآدابها في ربوع العرب ، بالقيروان ، اذ كانت هذه المدينة ، كا

<sup>(3)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 46 ، 52 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 35 ، 39 ـ 40 .

<sup>(4)</sup> لواب بن سلام : شرائع (مخطوط) ورقة 48 ، الشاخي : سير ، ص 261 .

<sup>(5)</sup> لواب بن سلام : نفس المرجع ورقة 48 ، الشاخي : نفس المرجع ص 261 .

<sup>(6)</sup> لواب بن سلام : نفس المرجع ورقة 48 .

يقول لوفيسكي (7) ، مثابة للاباضيين الواردين من مختلف بقاع المغرب لتعلم العربية وآدابها . وهو مالم يستبعده الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب (8) ، بل يرى أنه من المكن أن يكون بعض رعايا الدولة الرستية قد التحقوا ببيت الحكة ، أول جامعة افريقية للعلوم ، وهذا لقربها من جهة ، ولكونها مركز المالكية وجامعة فقههم ، من جهة أخرى ، وبالتالي فلا يستبعد أن يكون مالكيو تيهرت يقصدون القيروان أو بيت الحكة للتفقه في الدين وتعلم العربية .

ولا نعرف عن العلاقة الرستية الإدريسية في المجال الثقافي ، الا ما كان من الشاعر التيهرتي بكر بن حماد الذي مدح بعض الحكام الأدارسة ولعله انتقل الى هناك لهذا الغرض<sup>(9)</sup>

أما المدراريون أصحاب سجاماسة ، فقد ذكرنا وجود العديد من الاباضية في العاصمة الصفرية (10) . ولعل المنافسة التي جرت بين ولدي مدرار بن اليسع قبيل سنة 253ه على الحكم ، وكان احدهما ابنا لأروى بنت عبد الرحمن ، قيل إنه يعرف باسم جده من أمه ، بينما الثاني من زوجة ثانية لمدرار تدعى تقي ، كان سببها اعتناق ابن الرستية للاباضية ، الأمر الذي لا نستبعده عن أبيه الذي كان صاغية وميالا الى ابن أروى على حساب ابن التقي ، علما بأن جَدَّهُمَا اليسع بن أبي القاسم ، الذي أصهر حساب ابن التقي ، علما بأن جَدَّهُمَا اليسع بن أبي القاسم ، الذي أصهر

<sup>(7)</sup> الجربي عجد أبو راس: مؤنس الأحبة ، مقدمة الحقق ، ص 56 ـ 57 .

<sup>(8)</sup> ورقات ، ص 192 ـ 193 .

<sup>(9)</sup> البكري : للغرب ، ص 143 ، وأنظر كذلك ابن عذاري حيث يذكر قطعة من قصيدة لبكر بن حماد مدح فيها أحد الامراء الادارسة وقال فيها :

إِنِّي لَمُثْقَانَ إِلَيْكَ وَإِنْمَا يَنْهُو المُقَابُ إِذَا سَمَا بِقَوادِمِ فَالمَثَ إِلَيْ بِمَوْكَبِ أَنْهُ و بِهِ عَلَى أَكُونَ عِلَيْكَ أُولَ قَادِمِ وَالمَمْ بِالْمَدِ إِلَى مَعْبَالًا وَمَامُ بِالْمَالُ مَعْبَالًا مَعْبَالًا فَعَبَالًا فَعَلَى اللّهُ يَعْفِي مسلما اللّه وَوَالْعِمْ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فبعث البه ببغلة سنية وصلة جزيلة . وكان له فيله أمداح كثيرة . البيان المغرب ، ج 1 ، ص 236 ، وأنظر القصيدة أيضا في الباروني : الأزهار ، ج 2 ، ص 70 ، شاوش محمد رمضان : الدر الوقاد ، ص 51 .

<sup>(10)</sup> ابن الصغير: ص 46.

لعبد الرحمن بن رسم بابنه مدرار، كان كا يقول ابن خلدون (11) اباضياً صفريا. وهذا يدل على تأثير الاباضية في الدولة المدرارية ، ويشكل جزءا من العلاقة الثقافية بين البلدين اتسمت دائما بالتأثير.

واذا كانت كثرة الاباضية بسجلاسة ظاهرة ، وأغلبهم من العامة ، فان السير الاباضية تشير الى وجود علماء لها في هذه المدينة كابن الجمع الذي كان غزير العلم ، استوطن سجله اسة ودرس بها ، وكان أبرز تلاميذه بها أبو الربيع سليان بن زرقون النفوسي (12) ، تعلم بها ، مع أبي يزيد مخلد بن كيداد صاحب الثورة العنيفة على العبيديين (13) . وكان أبو الربيع قد بلغ على يد أستاذه ابن الجمع ، من العلوم مالم يبلغه كثير ممن في عصره ، ونال اعجاب شيخه ، الى درجة أنه لما مات أوص له بجميع كتبه (14) . واسترت العلاقة الثقافية منها ، ماكان من استفتاء أهلها أبا الربيع في مسألة كادوا يقتتلون من أجلها فلما أفتى لهم رجعوا الى صوابهم واصطلحوا (15) .

أما العلاقة الثقافية مع الأندلس، فلا نشك في أن العديد من الأندلسيين كانوا في تيهرت، استفادت الدولة من خبرتهم. وأما العلماء الأندلسيون الذين يريدون الخروج الى القيروان أو المشرق، فلا شك أن مرافيء المغرب الأوسط، فضلا عن العاصمة تيهرت كانت معابر لهم.

<sup>(11)</sup> ابن خلدون : العبر ، ج 6 ، ص 268 ـ 269 ، يذكر الفردبل أن المذهب المتبع في سجاسة كان غير واضح المالم تماما . أنظر الفرق الاسلامية في الشهال الافريقي ، ص 170 ، وهذا يدل على نفوذ الاباضية .

<sup>(12)</sup> من الطبقة السابعة (300 ـ 350هـ) أنظر ترجته في أبو زكرياء : ص 128 ـ 131 ، الدرجيني : طبقات ج 2 ، ص 349 ـ 351 ، الشاخى : سير ، ص 279 وما بعدها .

<sup>(13)</sup> عن ثورة أبي يزيد النكاري صاحب الحار . أنظر أبو زكرياء : سير ، ص 116 وما بمدها ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 96 ـ 104 ، ابن الأثير الكامل : ج 8 ، ص 422 ، سلبان داود بن يوسف : ثورة أبي زيد ، ص 22 ـ 29 .

<sup>(14)</sup> أبو زكرياء : سير، ص 128 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 110 ، الشاخي : سير، ص 279 ـ 280 . (15) أبو زكرياء : سير، ص 128 ـ 129 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 110 ـ 111 ، الشاخي : سير، ﴿ ص 280 .

ولقد رأينا عددا من علماء المغرب الأوسط، قصدوا الأندلس من أجل العلم، وتصدوا للفقه والفتيا هناك، كأبي اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن التنسي الذي كان يفتي بجامع الزهراء (16). وعبد الرحمن بن بكر بن حماد التاهرتي الذي حدّث بقرطبة عن أبيه، وكتب عنه غير واحد من شعر أبيه بكر توفي بقرطبة وقيل في الطريق بين القيروان وتيهرت سنة 295هـ (17).

ومن العلماء التيهرتيين الذين قصدوا الأندلس للتعلم والتعلم قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التيمي التيهرتي وابنه أبي الفضل أحمد المعروف بالبزاز، دخلا الأندلس سنة 317هـ وكان البزاز صغير السن وتعلم بقرطبة في حين أن أباه كان من جلساء بكر بن حماد وممن أخذ عنه . أقاما بعاصة الأندلس ، وبها توفي البزاز سنة 396هـ (18) .

واذا كان هؤلاء كلهم من المالكية . فلا نعرف من الاباضية اسم رجل عالم رحل الى الأندلس ، وانحا كان هؤلاء يولون وجوههم شطر البصرة والمشرق بصفة عامة ، وان كنا لا نستبعد وجود الاباضية بالأندلس في عهد الرستيين ، خاصة وأن ابن حزم يخبرنا ، في النصف الأول من القرن الخامس الهجري ، عن وجود جماعة منهم بقرطبة ، يبدو أنهم من عامة الناس سألهم ابن حزم (19) عن امامهم فلم يجيبوا .

ولعل في وجود أندلسيين اباضية بتيهرت ، ما يدع ماذهبنا اليه اذ أن من بين النفر السبعة الذين عينهم عبد الرحمن بن رستم قبيل وفاته يبرز

<sup>(16)</sup> رغ أنه توفي سنة 387هـ فوجوده بالأندلس في جنده الفترة لا يبدل على أنه كان هو الأول . أنظر الضي : منية : 204

<sup>(17)</sup> ابن الفرض : تاريخ طاء ، ص 268 ، الدباغ : معالم الايمانُ ، ج2 ، 282 ، نويهش عادل : تعجم اعلام الجزائر ، ص 84 .

<sup>(18)</sup> الحميدي : جذوة ، ص 132 ـ 133 ، 131 ، الشبي : بقية ، ص 168 ، 436 ، ابن بشكوال : الشَّلة ، ج 1 ، ص 86 ،

<sup>(19)</sup> ابن حزم : الغصل في الملل والأهواء والنحل ، ج4 ، ص 189 \_ 191 . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

أندلسيان اثنان يعرف أحدهما بمسعود الأندلسي ، وكان رجلا فاضلا فقيها ورعا . وأما الثاني فهو عران بن مروان (20) . ولا شك أنها بلغا في العلم الغاية ، اذ أن مجرد ترشيحها للامامة يدل على ذلك . والرواية في حد ذاتها تدل على عمق العلاقة الثقافية الموجودة بين تيهرت والأندلس ، وتروي المصادر (21) الاباضية أن عملية انتخاب الامام بعد عبد الرحمن بن رستم كانت في صالح مسعود الأندلسي لميل العامة إليه ، لولا أن هذا زهد فيها وأختفى ليتركها لعبد الوهاب بن عبد الرحمن الذي تولاها سنة 171ه. وتسكت تلك المصادر كلها عن دور مسعود بعد خروجه من مخبئه لمبايعة الامام الجديد ، وكان ينبغي أن تفرد له ترجمة في تلك الكتب ، خاصة وأنه تفوق على الامام عبد الوهاب أو استوى معه في العلم مجيث مالت الرعية اليه .

وهكذا كان العلماء نقطة وصل بين دول المغرب العربي و ورحلاتهم المختلفة ، تعتبر أهم مظاهر أو معالم العلاقات الثقافية بين تلك الدول استفادت منهم تيهرت ، كا كان لعلمائها دور لا ينكر في القيروان ، وفي سجلماسة خاصة .

### ب ـ العلاقات الثقافية مع بلاد السودان:

لم تكن العلاقة التجارية الواسعة التي ربطت السودان الغربي بمراكز اقتصادية في الدولة الرستية ، لتر دون أن تخلف آثاراً ثقافية ، يكن التعليق عليها بأنها كانت عميقة ومهمة ، عمق وأهمية تلك التجارة التي كانت الوسيلة في وصول الاباضية الى تلك البلاد النائية (22) .

تتحدث المصادر الاباضية عن عدد من علمائها الذين قطنوا ببلاد السودان أو دخلوها فاستفادت منهم ، فالدرجيني يخبرنا عن شيخ يدعى

<sup>(20)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 54 ـ 55 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 46 ، الشاخي : سير ، ص 145 .

<sup>(21)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 56 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 46 ، الشاخي : سير ، ص 145 .

<sup>(22)</sup> راجع الباب الثاني من هذا البحث فصل التجارة مع السودان . .

عبد الحيد الفزاني ، كان عالما كبيرا قطن بلاد السودان (23) . أما الشاخي الذي يسوق لنا رواية أكثر أهمية في هذا الموضوع ، فيحدثنا عن أبي يحيى ابن أبي القاسم الفرسطائي ، من يتامى معركة مانو ، حيث أن أباه قتل فيها سنة 283هـ . وكانت لأبي يحيى رحلة الى بلاد السودان ، التقى فيها بأحد ملوكها ، وكان نحيل الجسم ضعيف القوى ، مريضا ، فدعاه الى الدخول في الاسلام ، وبعد أخذ ورد بينها يصوره أبو يحيى نفسه فيقول : «فازلت أذكّره نعم الله وآلائه حتى أسلم وحسن اسلامه » (24) واستعاد قوته . ويحتل أن تكون رعيته قد أسلت باسلامه مادام « الناس على دين ملوكهم » .

ولم تنقطع علاقة الاباضية بالسودان ، حتى بعد سقوط دولتهم بتيهرت اذ في سنة 575هـ ، استطاع على بن يخلف ، أحد مشائخ نفوسة الذين سافروا الى غانة ، أن يستدرج ملك مالي في الدخول في الاسلام هو ورعيته وذلك لما جدبت مملكته وتفاقت أوضاعها (25) ، فأغاثهم على بن يخلف بصلاة الاستسقاء ، فسقطت الامطار وجرت الأنهار ، فآمن الملك ورعيته .

إن هذه الروايات الختلفة ، لا تدل الا على وجود علاقات ثقافية عميقة بين الدولة الرستمية وبلاد السودان . فما وجود الشيخ عبد الحميد الفزاني ، أو العالم الكبير الذي بعثه عمروس بن فتح ، قاضي نفوسة ، الى السودان (26) ، ما وجود هاذين العالمين ببلاد السودان ، الا دليل على دخول بعض ممالك

<sup>(23)</sup> الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 327 ، يضع الدرجيني هذا العالم في الطبقة السادسة (250 ـ 300هـ) .

<sup>(24)</sup> الشاخي : سير ، ص 311 ـ 313 .

<sup>(25)</sup> السرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 517 ـ 518 ، الشاخي : سير ، ص 457 ـ 458 ، أطفيش : ازهاق ، ص 67 .

<sup>(26)</sup> محود الماعيل : الخوارج ، ص 223 ، يشير الى أنه أخذ معلومته هذه من الوسياني أبي الربيع بسيرته الخطوطة الموجدة بدار الكتب المصرية ، وهي على مايبدو تختلف عن النسخة التي اعتمدنا عليها والموجودة بميزاب . وانظر مقدمة الطبعة الثانية

السودان في الاسلام ، وبالتالي احتاجت الى من يفقهها في دينها ، ويسلك بها المراحل الأولى في هذا السبيل .

لقد كان للتجار الاباضية من رعايا الدولة الرستية فضل السبق في نشر الاسلام في جزء من تلك البلاد النائية ووضعوا بذلك البذور الأولى لحركة انتشار هذا الدين في بلاد السودان (27) . ويبدو أن هذا الدور لأولائك التجار ، في ذلك الزمان ، مازال بحاجة الى دراسة (28) ، أعمق ، تكشف عن أسراره وأبعاده المختلفة .

وتشير بعض الكتب الى وجود قرى عديدة تعتنق الاباضية في السودان في القرن الماضي (29). وليس هذا بمستبعد مادام ابن بطوطة (30)، ينقل لنا مشاهدته في نهاية القرن السابع الهجري، ويذكر أن في قرية زاغرى جماعة من الاباضية يسمون صغنغو. وبقي الوجود الاباضي مستمرا ببلاد السودان حتى أثبته الاستاذ شاخت ( .Schach J.) الذي لا حظ في مساجد بعض تلك الأقوام وجود هندسات مشابهة تماما لما عند اباضية وادي ميزاب أو وارجلان كالحراب المستطيل الشكل والمئذنة ذات الشكل المستطيل المخروطي اضافة الى ظاهرة فريدة عند الاباضية، وجدها ماثلة في بعض مساجد السودان، ذلك هو عدم وجود المنبر في المسجد، وتفسير ذلك أن الاباضية

Masqueray: ، وأنظر: 110 معسود الماعيسل: الخسوارج، ص 223 معسود الماعيسل: الخسوارج، ص 223 معسود (27) كالمسود (27) كالمسود (27) Chronique d'Abou Zakaria, p.275-277, note2, Lewicki T: Etudes Ibadites, p.71, Anne Marie: Contribution, opcit, p.76 Schacht J: sur la diffusion des formes d'architecture religieuse musulmane à travers le sahara, travaux de l'institut des recherches sahariennes (I.R.S.). Tome XI, le semestre, imp. E. imbert, Alger, 1954, p.11, 21, 27.

<sup>(28)</sup> رغم وجود أطروحة دكتوراة في انتشار الاسلام بالسودان الغربي فان باحثها لم يشر الى هذا الدور اطلاقا ، ولم يطلع على المصادر الاباضية ، أنظر دريد عبد القادر نوري : انتشار الاسلام في السودان الغربي من القرن 5 - 11هـ/ 11 - 16م ، رسالة دكتوراة جامعة بغداد ، كلية الآداب ، 1401هـ/1981م . وقد سلك نفس للسلك الذي أتبعته الدراسات التي سبقته .

<sup>(29)</sup> أطفيش : ازهاق الباطل ، ص 67 ـ 68 .

<sup>(30)</sup> ابن بطوطة : رحلة ، ص 680 .

منذ سقوط تيهرت وزوال امامتهم بها اعتبروا صلاة الجمعة مرفوعة عنهم لعدم توفر شرط مهم لقيامها وهو ما يعرف عندهم بالامام العادل (31).

ان انتقال مثل هذه الهندسات والاعتقادات ، عبر الصحراء ، الى بلاد السودان ، وعبر السنين والقرون ، لا تدل الا على عمق ما تركه التجار الاباضية في تلك البلاد ، أبتداء من عهدهم الأول ، أيام الدولة الرستية .

ومن الآثار الثقافية التي تركتها العلاقة بالسودان ، تعريب جزء من تلك المناطق ولو بشكل محدود ، وتكونت بفعل الاحتكاك الدائم والمستر لغات مزيجة كلغة الآزر وهي لغة وكالات تجارة الذهب والرقيق في نطاق الساحل السوداني ، وقد استمارت قوامها من العربية ومن البربرية ومن اللغات الافريقية (32)

وجمل القول إن العلاقة الثقافية بالسودان كانت أكبر من أن تشملها هذه السطور، اذ كان للتجار من رعايا الدولة الرستية وغيرها، الدور الريادي في اخراج قبائل تلك البلاد من بدائيتها، وتكوين سكانها وشحذ أخلاقهم ومداركهم عبر السنين والحقب (33).

#### جـ - العلاقات الثقافية مع المشرق العربي:

لعل الحج يعتبر أهم وسيلة ربطت المغرب بالمشرق ، ولا ينزال . وقد تجاوب المغاربة مع هذا الركن من الدين ، وتحمسوا له ، فكانت أمنية الواحد منهم منذ أن حسن اسلامهم ، أن يقوم بهذه الرحلة الدينية العلمية ، ولا يزال هذا الشعور فيهم قامًا .

<sup>(31)</sup> Schacht J: Sur la Diffusion, opcit, p.11-19 نلاحظ هنا أن أغلبية الاباضية اليوم يصلون الجمعة وتوجد المنابر في مساجدهم كغيرها من المساجد المالكية بالجزائر.

<sup>(32)</sup> موريس لومبارد : الجغرافيا التاريخية ، ص 134 .

<sup>(33)</sup> لوبون : حضارة العرب ، ص 666 .

ان ما ترويه المصادر الاباضية (34) عن أهل جبل نفوسة الذين كانوا ، في عهد الدولة الرستية ، أكثر الناس حجّا ، بحيث أنهم كانوا يحجون بنسائهم وذراريهم حتى قيل إنه ولد لهم في ركب واحد ثلاثمائة مولود ذكر ، فضلا عن المواليد من الاناث أو النساء اللائي لم يلدن ، أو عدد الرجال المرافقين لهذه النسوة ، لا تدل هذه الرواية إن صحت (35) ، الا على اهتام الناس بالحج ، ولا أرى أن أهل نفوسة ينفردون بذلك وحدهم ، بل إن قوافل الحج كانت تخرج أيضا من تيهرت ، وفي احداهن اختفى أبو اليقظان وسافر الى مكة (36) ولا أدل على مكانة الحج عند المفاربة في ذلك الزمان ، من هم الامام عبد الوهاب لأداء فريضته ، وقد خرج فعلا من تيهرت ، فلم ينعه من ذلك الا علماء نفوسة ، خوفا على امامهم من عيون بني العباس ، ثم إن عبد الوهاب لم يقتنع فأرسل الى العلماء الأعلام بالمشرق يستفتيهم ، ولم يطمئن حتى أرسل من ينوب عنه في أدائها (37) .

فلا شك أن هذا الاهتام وهذه الاعداد الكبيرة من الحجاج المغاربة كانت تستفيد من الحج ، بالاتصال بمشائخ الشرق وعلمائه ، فيتزودون من منابع المعرفة والعلوم ، ويستفيدون من دروس الوعظ والارشاد التي لا تعرف التوقف في ذلك الموسم ، ومثال ذلك ماكان من عمروس بن فتح وأصحابه الذين دخلوا على محمد بن محبوب ، أحد علماء المشرق ، في مجلسه فأدناهم اليه تعظيما لهم ، ولما تبوأوا للمذاكرة ، سأله عمروس عن مسألة فقال ابن محبوب ان كان أبو حفص عمروس في شيء من هذا البلد فهذا السؤال منه ، فقالوا له هو السائل ، فزاد في دنوه فجعل عمروس يسأله في مسائل

<sup>(34)</sup> الوسياني سير (مخطوط) ورقة 6 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 325 ، الشاخي : سير ، ص 228 .

<sup>(35)</sup> يشير ابن الصغير الى حج النفوسيين نسائهم خاصة ويذكر أن الواحدة منهم لا تحج الا بعد أن تستأذن الامام أبا اليقظان بأن تبعث ابنها الى تيهرت . وهذا يدل على اهتام النفوسيين بالحج فعلا وهو مصداق للرواية الاباضية . أنظر تاريخ ابن الصغير ، ص 46 ـ 47 .

<sup>(36)</sup> ابن الصغير : ص 27 .

<sup>(37)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 76 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 66 ، الشاخي : سير ، ص 158 .

الدماء حتى قال له ابن محبوب هذا من مكنون العلم لا يعلن به في قوم من العوام «.فقال عمروس الصحابه احفظوا السؤال أحفظ لكم الجواب. فلما قدموا نفوسة قال عمروش هلموا ما تكفلتم (به) قالوا لم يبق معنا إلا قولك احفظوا السؤال أحفظ لكم الجواب فقام بها جميعا سؤالا وجوابا »(38).

وهكذا تبين هذه الرواية جوانب هامة من العلاقة الفكرية التي كانت تربط المغرب بالمشرق، وتشير بوضوح الى المسائل الفقهية التي كانت متداولة في مجالس العلماء. كا أنها صريحة في تبيان أن الحجاج كانوا من العامة محيث لم يستطيعوا حفظ الأسئلة التي طرحها عمروس في ذلك المجلس وقد كلفوا بذلك.

وكان لابن محبوب هذا أو أبيه ، خيام بمنى تعرف باسم مضارب محبوب ، فيها مورد حجاج عمان وجماعتهم . وكان المغاربة يقصدونهم (قل المتعرف عليهم واستزادة العلم منهم . وقد استغل الاباضية من أهل المشرق خاصة موسم الحج لبث دعوتهم بين الحجاج القادمين من مختلف البقاع فأقاموا تلك الخيام التي تعتبر بمثابة مدارس متنقلة لنشر المذهب (٥٠) لاشك أن المغاربة كانوا يستفيدون منها ويتزودون بالعلم والمعرفة ، لذلك كانوا يحجون بتلك الاعداد الكبيرة ، وربما كرر أحدهم الحج مرارا حبا في التفقه في الدين مثلما كان صاحب لأبي حماد النفوسي ، لا يذكر لواب (٤١) اسمه ، عجم ثلاث مرات ، كانت الثالثة من مصر ، اذ لم يعد الى أهله ، وبقي في مصر سنته تلك .

ولقد كان للدولة الرستية عدة اتصالات بمصر وعلمائها ، اذ كثيرا ما

<sup>(38)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 5 ، الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 324 ، الشاخي : سير ، ص 227 .

<sup>(39)</sup> لواب بن سلام : شرائع (مخطوط) ورقة 35 .

<sup>(40)</sup> عوض خليفات : نشأة ، ص 110 .

<sup>(41)</sup> لواب بن سلام : شرائع (مخطوط) ورقة 35 ـ 36 .

بعث اباضية المغرب الى اخوانهم بمصر يستفتونهم في النوازل ، كفعل الامام عبد الوهاب في مسألة ابن فندين وأتباعه الذين عرفوا فيا بعد بالنكار ، ليستفتي الامام عالم مصر آنذاك شعيب بن المعروف . فأبى هذا الا القدوم الى تيهرت وكان له فيها دور مع ابن فندين وثورته ضد الامام عبد الوهاب (42) . وقد استفتى هذا الامام أيضا ابن عباد المصري لما هم بالخروج الى الحج ، وكان ابن عباد من علماء الاباضية بمصر وفقهائها (43) .

ولا شك أن العلاقة بمصر كانت واسعة ، لقربها من جهة ، ولكونها في الطريق الى الحج أو بلاد المشرق عامة من جهة أخرى .

ولقد رأينا علماء التقوا باخوانهم في مصر كصاحب « شرائع الدين » لواب وأبيه سلام بن عمرو ، اذ التقى لواب بمحمد بن عبد الملك الحجازي بمصر قبل سنة 250هـ ، ولم يفته أن يسجل عنوان هذا العالم الاباضي في كتابه (44) كدليل لمن يريد زيارته من المغاربة في منزله بمصر .

ويبدو أن الذين زاروا بغداد ، أو البصرة بعد حملة العلم منها الى المغرب ، قليلون اذ لا تذكر المصادر التي بين أيدينا ، الا بكر بن حماد الشاعر والمحدث التيهرتي ، الذي رحل الى المشرق سنة 217هـ ، ودخل البصرة وبغداد وكانت له فيها اتصالات بعلماء وقته ، بل لقد مدح المعتصم الخليفة العباسي ، ووصله هذا بصلات جزيلة (45) .

ومن الذين لهم رحلة الى المشرق عبد العزيز بن الأوز ، الفقيه البارع سفيه اللسان ، تتبرأ الاباضية ، رغم كونه اباضيا ، من حضور مجالسه ، أو

<sup>(45)</sup> الدباغ : معالم الاعان ، ج 2 ، ص 281 ـ 282 ، ابن عذاري : البيان ، ج 1 ، ص 153 ـ 154 ، وأنظر كذلك : شاوش : الدر الوقاد ، ص 45 ـ 48 .

دخوله في حلقاتهم (46) الا ان ابن الصغير الذي ساق لنا هذا الخبر ، لم يحدد المدينة المشرقية التي زارها ابن الأوز ، ونعتقد أنها هي البصرة وبغداد ولا يقصد هنا ابن الصغير رحلة الى الحج ، وانحا رحلة من أجل طلب العلم كا يفهم من سياق كلامه .

وكانت لزيارة نفاث بن نصر النفوسي الى بغداد ، آثار ثقافية بارزة وكان نفاث عالما كبيرا ، أخذ العلم بتيهرت عن الامام أفلح بن عبد الوهاب ولم ترقه سيرة شيخه وامام مذهبه والدولة التي ينتبي اليها ، فراح ينتقده ، وينفث عنه أخبارا ترى المصادر الاباضية أنها باطلة ، لذلك أطلق عليه الامام أفلح اسم نفاث وانما إسمه الحقيقي فرج . فبرز وسما بأفكاره التي خالف فيها الامام ، ولما هدده أفلح ، شد الرحال نحو المشرق حيث ورد بغداد ، فكانت له فيها مع الخليفة ، الذي لا تذكر المصادر اسمه تجاذب كلام (47) ، واستطاع أن يحل لغزا له ، فشل علماء بغداد ، كا تذكر المصادر الاباضية (48) ، عن حله وبزهم بذلك فنال الجائزة التي طلبها ، وكانت عبارة عن استنساخ ديوان جابر بن زيد الأزدي ، امام المذهب ، والقدوم به الى المغرب .

وفي خلال هذه الفترة التي قضاها نفاث ببغداد ، وربما بعده بقليل دخل الامام أبو اليقظان بن أفلح بغداد ، قبل توليه المنصب ، دخلها مرغما سجينا ، وقضى في حبس بني العباس سنوات معدودات اتفق أن كان سجنه

<sup>(46)</sup> ابن الصغير : ص 47 ـ 48 . لعل ابن الأوز هذا الذي تتبرأ منه الاباضية من النكار وليس من الوهبية ولم يثر ابن الصغير الى ذلك وهو الذي نقل الصفة المذكورة .

<sup>(47)</sup> لما سأله الخليفة العباسي عن بلده ونسبه ومولده قال له نفاث : أنا رجل من البربر . والبربر لا أدب عندهم فان رأى أمير المؤمنين الصفح عن العبد إن أساء والتجاوز عنه إن بدا منه الجفاء فعل ؟ فقال له الخليفة : قل ما بدا لك فأخذ يسأله ونفاث يجيب وذلك بحضور الفقهاء والأكابر من أهل بفداد الذين لم يقووا على أسئلة الخليفة .

<sup>(48)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 94 ـ 95 ، المدرجيني : طبقسات ، ج 1 ، ص 80 ـ 81 ، الشاخي : سير ، ص 21 . و 21 ، الشاخي اسير ، ص 21 .

مع أخ للخليفة (٩٠) ، لعله هو المعتمد الخليفة العباسي الـذي كان بـالسجن لمـا قتل الخليفة المهتدي سنة 256هـ .

والذي يهمنا من هذه الرحلة ، التي أجبر عليها أبو اليقظان ، ولم تكن طواعية منه ، أنها تبين العلاقة بين بغداد وتيهرت ، اذ أكرم أيما إكرام وعامله الخليفة الذي سجن معه معاملة طيبة ، ولا شك أن أبا اليقظان قد أظهر من الأدب والعلم ما جعله محل احترام الخليفة العباسي (50) ، وقد اشتهر الخلفاء العباسيون مجبهم للعلم والعلماء ورعايتهم لل . وما لا ريب فيه أن الامام أبا اليقظان قد تعلم هناك ببغداد فنونا من السياسة ونظم الادارة والحكم ، وأحب أن تستفيد الامامة بتيهرت بتلك التجارب (51) ، لهذا على ما يبدو أسند له أخوه أبو بكر من مهام الدولة ما قام به أحسن قيام ، وكانت له في إنهاء الفتنة التي هزت تيهرت أبيض الأيادي ، وعمر في الامامة أربعين عاما كانت لا تشبه الا بأيام الامام الأول عبد الرحمن بن رستم (52) .

أما العلماء الذين زاروا الدولة الرستية من أهل المشرق ، فيذكر أن وفدا منهم قدم زائرا زمان الامام عبد الوهاب ، فقصد تيهرت ، ومرّ بجبل نفوسة حيث سئل عما لاحظه بالمغرب ، فاختار بعض العلماء ومنهم الامام

<sup>(49)</sup> ابن الصغير : ص 28 ـ 30 ، وأنظر الدرجيني : طبقات ، ص 83 ، الشاخي : يترك بياضا عندما وصل الى هذه الحادثة ، ص 220 .

<sup>(50)</sup> يذكر الاستاذ عبد الوهاب بن منصور ، في مقال له بمجلة البصائر العدد 179/178 والذي تحت عنوان و السفارات الملكية والعلائق بين الشرق والغرب ، أن معاملة بني العباس لأبي اليقظان تعتبر بحق غريبة ، اذ ما عرف عن العباسيين الا الحذر الشديد من الامراء المغاربة والكيد لهم والايقاع بم ، ويقول ، وليس بفائب عن الأذهان موقف هارون الرشيد من الادارسة بالمغرب الأقصى اذ قتل المولى ادريس بن عبد الله بسم دسه في قارورة طيب سنة 177هـ . أنظر البصائر الصادرة بالجزائر 1371هـ/1952م ، ص 6 . وهذا الرأي يدع ما ذهبنا اليه من أن أبا اليقظان ، وهو المعروف بعلمه الغزير ، قد أظهر من ذلك للعباسيين ما أنساهم حذرهم وكيدهم للامراء المغاربة .

<sup>[51]</sup> معمر علي يجيى: الاباضية بالجزائر، ص 76، ابن الصغير: ص 32، وما بعدها.

<sup>(52)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 98 ، الدرجيني : طبقات ، ج1 ، ص 83 ، الشاخي : سير ، ص 221 ـ 222 .

نفسه اعجابًا بهم وبعلمهم (53) ، الا أن المصادر التي أوردت هذه الرواية لم تذكر بالضبط من أين قدم الوفد ، فلعله من البصرة ، لأن هذه المدينة في عهد عبد الوهاب ، مازالت تؤدي دورها في الدعوة ومراقبة أتباعها بمختلف بقاع وجودهم (<sup>54)</sup>.

وزار جبل نفوسة وتيهرت ، أيضا العالم الخرساني أبو غانم بشر بن غانم وكان لانتساخ مدونته من طرف عروس النفوسي الفائدة الكبيرة ، وقد ترك نسخة من مدونته في مكتبة المعصومة ، أهداها على ما يبدو ، للأغة بتيهرت (55) . ٠, ٠ ڪ اچ ري ۽

ولعل لزيارة اليعقوبي ، المؤرخ والجغرافي العربي ، أكثر من أثر ثقافي في العلاقة بين الدولة الرسمية وبلاد المشرق، اذ زار تيهرت وغيرها من أقاليم الدُولة ، ونقل لنا مشاهدته التاريخية والجغرافية ، وكانت المعلومات التي احتفظ لنا بها في كتّابه ، « التاريخ » و« البلدان » ، لا يكنّ الاستغناء عنها (56) ، ولا نعرف بالضبط متى زار اليعقوبي تيهرت ، الا أننا لا نشك في أن ذلك في أواخر الدولة الرستية ، أيام الامام أبي حاتم بن أبي اليقظان محمد بن أفلح (281 ـ 294هـ) وغامله على نفوسة الياس اذ يذكرها ذكر من يعرفها أو عاصرهما (57) .

ولعل الكثيرين من المشارقة الاباضية التجأوا الى تيهرت بعد تأسيسها هروبًا من بطش العباسيين وقبضتهم ، فنشطت بذلك حركة الهجرة الى العاصة الرستية ، رغبة في العيش في كنف الدولة وامامة الظهور (58) ، أو

<sup>(53)</sup> أبو زكرياء : سير ، ص 83 ، الدرجيني : طبقات ، ج 2 ، ص 293 ـ 294 ، الشاخي ؛ سير ، ص 165 . ﴿ وَ وَ

<sup>(55)</sup> الوسياني : سير (مخطوطً) ورقة 4 ، الدرجيني : طبقات ، ج2 ، ص 323 ، الشَّاخي : سير ، ص 228 .

<sup>(56)</sup> عوض خليفات : نشأة ، ص 13 ـ 14 .

<sup>(57)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص 99 ـ 104 .

<sup>(58)</sup> ابن تاويت: دولة الرسميين، مجلة معهد الدراسات الاسلامية ع أد 2، ص 109 ، محدود اساعيل: **الخوارج ، ص 151 ، ش**رك المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

حبّا في ملء المناصب الشاغرة ، وبالتالي كان هؤلاء المشارقة ، رواد الحضارة العربية المشرقية ، وسيلة لنقل معرفة المشرق الى المغرب (59) .

ومن أبرز مظاهر العلاقة الثقافية بين الدولة الرستية وبلاد المشرق تلك الكتب والرسائل التي كانت تتبادل بين الطرفين ، فلم تنقطع الصلة بين خوارج المشرق والمغرب ، بل استرت بشكل دائم (60) فكانوا كلما نزلت بهم نازلة لم يترددوا في ارسال الكتب الى علماء المشرق يستفتونهم فيها (61) ، قاما مثلما كان يفعل علماء القيروان في استفتائهم للامام مالك بن أنس بالمدينة أو أبي يوسف القاضي بيغداد (62) . وكانوا يلتزمون فتواهم ، أما تصانيف المشرق ، فقد مر بنا عدة مرات ذكر تلك الاحمال التي طلبها الامام عبد الوهاب من اخوانه بالبصرة ، من الكتب ، وجاءته ، فاجتهد في قراءاتها ليلا ونهارا .

ومن الكتب العديدة التي وصلت الى بلاد المغرب ، كتب محبوب بن الرحيل وابنه ، في الفقه والكلام والعقائد والاخبار ، وكان كتاب ابن محبوب يعرف عند نفوسة بسيرة ابن محبوب الى أهل المغرب ، قيل إنه يقع

<sup>(59)</sup> موريس لومبارد: الجغرافيا التاريخية ، ترجة حميدة ، ص 77 ، 99 ـ 100 ، شاوش: الدر الوقاد ، عن 33 ـ م كال بيم ن أي بسال مكل بيم من المكاري بيا من كاني قد ما داري بيا من كان بيد م

<sup>(60)</sup> مجود الماعيل: الخوارج، ص 219، رغ أن الدكتور مجود يؤكد هذا في الصفحة المذكورة فانه في صفحة 152 ، يذكر أن المصادر خلو من أية آشارة الى استرار العلاقة بين تيهرت والمشرق بعد امامة عبد الوهاب ويعزو هذا حسب تحمينه ، الى رفض وانكار امامة خلفائه لانها تحولت الى ملك وراثي وضاعت هيبتها ، وطبعا لا نوافقه في هذا الرأي لأن هناك رسائل من أهل المشرق الى تيهرت في عهد أفلح تقر بامامة هذا الأخير مثل رسالة أبي عيسى ابراهيم بن اسماعيل الذي يقول فيها ه ثم كان بعد عبد الوهاب ابنه أفلح حفظه الله ، أنظر لواب (مخطوط) ورقة 51 ، ومثل زيارة أبي غانم بشر بن غانم الى نفوسة وتيهرت في القرن الشالث في أيام عروس بن فتح وهو من علماء الطبقة السادسة (250 ـ 300هـ) وقد سبق أن أشرنا الى هذا ، وأنظر أيضا . Kharijisme, p.82

في سبعين جزءا ، لم يصل الى بلاد المغرب منه الا الجزء السادس فقط (63) ومما يدل على كثرة كتب أهل المشرق بالدولة الرستية قول الامام أفلح يحث رعيت : « عليكم بدراسة كتب أهل الدعوة ولا سيا كتاب أبي سفيان... » (64) .

ولا أدل على علاقة المغرب العربي بالمشرق من ذلك الرباط الذي لا ينفصم ، ولا يزال مسترا ، ويتجلى بوضوح في تقليد المغرب للمشرق ، فأعا مشكلة أو مسألة فكرية نوقشت هناك ، الا ونجد أصداءها في المغرب ، ولقد شاهد المشرق خلال القرن الثالث المجري تطورا كبيرا في الفكر العربي الاسلامي ، حاول المغرب بما أوتي من قدرة مسايرة ذلك الفكر ، والوصول الى مستواه ضمن حدوده الجغرافية والزمانية ، ولعل في مناظرات المعتزلة لاباضية المغرب العربيين ، وفي حديثنا عن المناظرات الفقهية والكلامية ما أوضح جوانب أخرى من هذه العلاقة وأوجه الشبه ما أوضح جوانب أخرى من هذه العلاقة وأوجه الشبه أوضح جوانب أخرى من هذه العلاقة وأوجه الشبه

لقد كان لاتصال المغرب بالمشرق ، بمختلف أشكاله ، الدور البارز في تغذية الفكر العربي الاسلامي بالمغرب ، كا كانت العلاقة الثقافية التي ربطت تيهرت ، وغيرها من أقاليم الدولة الرستية ، بالعواص المغربية كالقيروان وفاس وسجلاسة والأندلس ، وببلاد السودان من أهم مظاهر الثراء الفكري لهذه الدولة ، وهي تعبّر فعلا عن حياة فكرية غنية ومتنوعة ، طالما عمل الحكام الرستيون على دفعها وتنشيطها تماشيا مع حبهم للعلم ورعايتهم للعلماء .

<sup>(63)</sup> الوسياني : سير (مخطوط) ورقة 25 ، البرادي : الجواهر ، ص 218 .

<sup>(64)</sup> البرادي: ملحق بكتاب الموجز لأبي عمار عبد الكافي، تحقيق عمار طالبي، ج 2 ، ص 284 ، وبما تجدر الاشارة اليه أن كتاب أبي سفيان كثيرا ما كان يعتمده كتاب السير والطبقات الاباضية كالوسياني والدرجيني والشاخي.

<sup>(65)</sup> ابن الصغير : ص 44 ، أبو زكرياء : سير ، ص 67 ، الدرجيني : طبقات ، ج 1 ، ص 57 وما بعدها .

<sup>(66)</sup> أنظر مبحث للناظرات ضن الفلوم العقلية في الفصل الثالث من الباب الثالث .

# ﴿ الخاتمة ﴾

شهد المغرب العربي في النصف الأول من القرن الثاني الهجري عدة ثورات ، عرفت عند المؤرخين بثورات الخوارج ، أو ثورات البربر الذين اعتنقوا المذهبين الاباضي والصغري ، وقاموا مجركتهم ضد تعسف بعض الولاة الأمويين .

وكان أتباع المندهب الاباضي خاصة بتركزون في المغربين الأدنى والأوسط ، الأمر الذي ساعدهم على بناء مدينة تيهرت ، في المغرب الأوسط بعد ما فشلوا في عدة محاولات للسيطرة على القيروان . وببناء تيهرت التي اتخذوها معسكراً لهم ، تحدد الموقع الجغرافي المتيز لتركز الاباضية . فأنس هؤلاء من أنفسهم قوة ، فبايعوا عبد الرحمن بن رستم أول إمام للدولة الرستية سنة 160هـ/777م .

لقد تولى حكم هذه الدولة التي استرت أكثر من قرن وثلث قرن ثمانية أمّة ، تميز الأولون منهم بالقوة والمنعة والحنكة السياسية ، كالامام المؤسس عبد الرحمن بن رستم (160هـ ـ 171هـ) الذي وضع أركان الدولة ، ونظم ادارتها ، وتوفي بعد أن تركها قوية لابنه عبد الوهاب (171هـ ـ 208هـ) الذي بلغت الدولة الرستية في عهده أقصى حدودها واتساعها . حتى وكأن فترة حكمه تبدو لنا فترة عسكرية ، استطاع فيها عبد الوهاب ، وهو الذي أكثرت المصادر الاباضية من ذكره أكثر من أي امام آخر أن يؤمن ما تحت يده من البلاد ويخيف الجيران ويحملهم على احترامه ، ويحطم الفتن التي يده من البلاد ويخيف الجيران ويحملهم على احترامه ، ويحطم الفتن التي أثيرت في حكمه تحطيها كليا .

وورث أفلح بن عبد الوهاب (208هـ ـ 258هـ) من أبيه هذه الدولة ، قوية عزيزة ، ساسها بسياسة أبيه ، وقد امتاز عهده خاصة بالنمو الاقتصادي ، والرخاء المعيشي . وهو مابدا جليا في حياة السكان الذين كثرت الأموال في أيديهم ، وعمت هذه الحضارة جميع شرائح المجتم ، ومست البدو أيضا ، فتطلعوا بذلك الى المكابرة والمنافسة .

وبعد عهد أفلح المزدهر ، وتداعي الناس الى الراحة والحصارة خلفه ابنه أبو بكر (258هـ ـ 261هـ) الذي لم يورث قوة جدة ، ولم يحظ بنصيب منْ حُسَنْ سياسة أبينة ، فتداعت عليه القبائل ، وكثرت حوله الشكوك فدخلت الدولة الرسمية ، في عهده ، منعطفا خطيرا بقى نقطة بداية النهاية إذ استر الضعف يتفام كلما تقدمت الأيام ، وتداولت ! ومن حين ولآخر تعرف الدولة الرسمية صحوة جديدة تبعث في كيانها حياة عهد الامام الأول عبد الرحن بن راسم ، كذلك كان عهد الامام الرابع أبي اليقظان بن أفلح (261هذ 281هـ) الذي أنقذ الدولة من الانهيار، وساسها بسياسة حكية تتاشئ مع الظرف الحساس جداء واستر عليها ابنه أبو حاتم (281هـ - 294هـ) حتى قتلته أسرتكه ، وأغتصب الحكم منه اغتصابا وهو أول امام يموث قتلا في هذه الدولة , وتلك نتيجة من نتائج نظام الحكم الورافي في كثير من الدولي، تهنال من من الأورافي في كثير من الدولي، تهنال من الحكم الورافي في ا وعَوْمًا مُ لَقَد كَانَ عَهِدُ الأَعُهُ أَبِي بَكُر الْ وَأَبِي ٱللَّهَظَارَة مُ وَأَبِي حَامُ يَمْيز النشاط الفكري خاصة . والحقيقة أن هذا النشاط كان يساير الدولة الرسمية منذ البداية أن عاما مثلاً كان النشاط الاقتصادي أن وذلك لطبيعة المذهب الذي يعتنقه أغلب السكان في الدولة ، وَشَعْفُ البربُرُ ، وَهُمَ السُّوادُ الأُعظم ، في الاستزادة من معرفة الدين الاسلامي ، والتعمق فيه ، ومعرفة اللغة العربية ومحاولة التحدث بها والمستناه مالما المنيش فكمها مه مس المراد المحاجة عام عام المراد أما عن الأوضاع الاقتصادية ، فقد عرف المغربان الأدنى والأوسط في

عهد الرستيين ازدهارا واسعاء والحقيقة أن العوامل المساعدة كانت متوفرة ، كالحكومة القوية ، وسيادة القانون والعدالة ، وتوفر الأمن في الداخل اضافة الى العلاقات الحسنة مع الجيران الأقربين ، والمناطق البعيدة ، كل هذا أدى الى تحقيق ذلك الازدهار والرخاء ، وهما ميزتان اختص بها العالم الاسلامي آنذاك من أقصاه الى أقصاه .

فكانت الزراعة تجد أراضي خصبة ، وأنهاراً عديدة ، وعوامل طبيعية مواتية ، نشطت بها أيما نشاط ، وكانت بذلك السلع الرستية من قمح وماشية وغيرها ، تصدر الى مختلف الآفاق شرقا وغربا ، شالا وجنوبا ، وتستورد الدولة ما هي بحاجة اليه من بضائع المشرق والمغرب والأندلس والسودان الغربي .

ولعبت بضاعتان اثنتان دورا بارزا في التجارة الخارجية ، نقصد بها الدهب والرقيق ، الجلوبين من السودان الغربي عبر الصحراء الكبرى . فكانت مسالك أربع تربط مراكز اقتصادية رستية بالسودان . وقد نشطت تلك التجارة بشكل ملحوظ ، وبعثت الرخاء في البلد ، حتى صار الناس يبنون القصور و يمتلكون الثروات . وكثيرا ما عبرت تلك البضاعتين الأسواق الرستية الى الأندلس أو المشرق العربي .

واذا كانت الزراعة والتجارة في الدولة الرستية ، بهذا المستوى المرتفع فان الصناعة ، على ما يبدو ، لم تلق رواجا يناسب مستوى التجارة أو يساير نشاط الزراعة ، ولعل الأصوب ههنا أن نقول إن المصادر التي بين أيدينا لم تشر الى صناعة رستية بعينها ، كان صناع المغرب الأوسط مثلا يجيدون صنعها أو يشتهرون بها . وهذا لم يمنعنا من افتراض وجود بعض الصناعات الضرورية ...

أما الناحية الفكرية ، فقد بلغت الدولة الرستية فيها شأواً عظيا مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الزمان والمكان وطبيعة السكان ، وبالقياس الى

حالة البلاد قبل هذه الفترة التي نبحث فيها . وتتثل الحياة الفكرية في هذه الدولة في تلك المناظرات التي كانت تعقد في بعض المناطق أو المساجد . كان مدار الحديث فيها ، على ما يبدو ، حول الخلافة أو الامامة وشروطها والفقه وعلم الكلام... وقد رأينا نبذا من تلك المناظرات التي تبدو عيقة ، تدل على مدى ما بلغه المغاربة في فهمهم للاسلام . ويلوح لنا أن تلك المناظرات كانت منذ البداية الأولى للرستيين ، وذلك بعامل تعدد المذاهب الاسلامية في المغرب ، وسياسة الحكام في التسامح المذهبي ، ولا غرابة في ذلك ، فإن الأئمة الرستيين كانوا من العلماء الاعلام ، برزت أسرتهم في مختلف فنون المعرفة ، لذلك نجد ههم ، اقناع محالفيهم في المنتهم في مختلف فنون المعرفة ، لذلك نجد ههم ، اقناع محالفيهم في المنتهم في المنتون ذلك الا المنقم ، ولا يكنون ذلك الا

ومن مظاهر الحياة الفكرية في هذه الدولة ، وجود تلك المؤلفات للأئمة الرستيين ، فكانوا خير ممثل لدولتهم ، وللثقافة في المغربين الأدنى والأوسط ، كا كانوا المشجعين الحقيقيين للمعرفة والتعليم . ومن هنا وجدنا أعداد الكبيرة من العلماء والفقهاء خاصة ، عجت بهم بطون كتب سير الاباضية ولعل أمثال أولائك في المذاهب الأخرى موجودون ، الا أن الكتب التي وصلتنا لا تشير صراحة الى هذا الجانب ، اللهم الا بعض الاسارات المقتضبة المبعثرة هنا وهناك .

وهكذا كانت تيهرت في المغرب الأوسط ، كالقيروان في افريقية أو قرطبة في الأندلس . ففي الوقت الذي كانت فيه القيروان عاصمة المذهب الحنفي ثم المالكي ، كانت فيه تيهرت عاصمة المذهب الاباضي ، ومروجة فقهه ، وقبلة الاباضية في المغرب ، بل حتى اباضية المشرق في فترة من الفترات .

والحقيقة أن اختلاف المذاهب في الاسلام، لم تكن له الا سلبياته

السياسية ، بل ان ايجابياته أعظم ، اذ أثرى الفكر العربي الاسلامي ، وشحذ الهمم ، واشغل العقول ، فسودت الأوراق ، وألفت الكتب ، ووقع التنافس وكان نتاج ذلك كله هذه المكتبة العربية الاسلامية الضخمة المتنوعة ، التي نحن نفتخر بها اليوم ، ونباهي بها الأمم .

فالاباضية كغيرها من المذاهب فرع من فروع الفكر العربي الاسلامي ورافد من روافده الزاخرة المعطاء . فاذا ذهبت مكتبة المعصومة بتيهرت بالأمس وقودا للنيران ، فان المكتبة الاباضية (1) ، اليوم كغيرها من المكتبات بحاجة الى دراسة وتحقيق ونشر ، لتعم الفائدة ، وتقترب الأراء ، وتتوحد الأمة العربية الاسلامية فتعود كا بدأت أولا .

واذا كانت العلوم النقلية من أبرز ما اهتم به الرستيون ، فان للعلوم العقلية من جهة أخرى حظا لابأس به في الحركة الفكرية بالدولة ، اذ وجدنا علماء في اللغة والنحو والاداب والتاريخ وغيرها من المعارف .

وقد برز جبل نفوسة في العلوم النقلية ، بكثرة فقهائه حتى أصبحت بيوته لا تحتاج الى من يفتيها في دينها لانتشار العلم بينها عامة . ولعل من المفيد أن نشير هنا ، الى أن أغلب من ذكر من العلماء في الدولة الرستية من نفوسة فلا غرابة في ذلك ، مادام أغلب مؤلفي سير الاباضية من نفوسة أو المناطق القريبة منها . وهذا يدعونا بالمقابل الى القول إن مثل أولئك العلماء النفوسيين ، من المحتمل جدا وجود أمثالهم في مناطق أخرى من الحدولة الرستية كوارجلان مثلا وبلاد الجريد ، وجربة ، وتنس ووهران وغيرها .

<sup>(1)</sup> أنظر مثلا الاستطلاعين القيين اللذين اطلعتنا بها مجلة العربي في عددها 286 ، 293 وهما على التوالي : مصطفى نبيل : عالم ميزاب للسحور ، سبق ذكره ، ص 115 وما بعدها ، فهمي هويدى : ذكر ما جرى للعلم الذي باض في مكة ونهض الى عمان ، افريل 1983م ، ص 124 وما بعدها . وأنظر كذلك : د. فخار ابراهم : دور الرستيين الأصالة ، عدد 43/42 ، ص 37 .

وكان للمرأة في المغربين الأدنى والأوسط، الدور الفعال في الاقتصاد والثقافة. ولقد رأيناها مزارعة وصاحبة منسج، ورأيناها عالمة تنافس أخاها في العلم أو تساعده عليه. ولا أدل على النشاط الفكري في الدولة الرستية من كون الإماء أنفسهن لهن نصيبا من العلم لا بأس به وكا كان للمرأة دورها الايجابي، فقد كان لها أيضا دورها السلبي، خاصة في الجال السياسي وذلك باستدراج أبي عبد الله الشيعي الى تيهرت سنة السياسي وذلك باستدراج أبي عبد الله الشيعي الى تيهرت سنة 190 هـ/909م، والقضاء على الرستيين، وذلك ما فعلته دوسرا بنت الامام أبي حاتم ، انتقاما من عها اليقظان لأبيها أبي حاتم بن أبي اليقظان المنام

واذا كان الأسلام، قد كل انتشاره في المغرب العربي بواسطة الدعاة من الاباضية والصفرية، انتشر على ذينك المذهبين، في مرحلة من مراحل وجود الرستيين وقبلهم، وتخطى الصحراء الكبرى ليصل الى يلاد السودان بواسطة التجار من الاباضية خاصة، فان اللغة العربية من جهة أخرى، قد وجدت طريقها إلى البربر في هذه الفترة يه وتكلمها العديد منهم، وكتب بها العلماء مؤلفاتهم، كا كانت اللغة الرسمية في البلاط الرستي، بها كان يكتب الأنمة رسائلهم المختلفة إلى رعاياهم،

ولعل أهم تطور عرفته اللغة العربية في هذه الفترة ، كتابة البربرية بالحروف العربية ، وهي مرحلة مهمة جدا في تحول المغاربة شَيئا فشيئا الى العربية لغة وحروفا ، وهي مرحلة ضرورية ولاشك في ذلك التحول والانتقال .

وهكذا منذ هذا العهد، بدأت البربرية تترك مكانها للعربية لتعيش معها عيشة العامية اليوم مع الفصحى، فبدأت اللغة العربية تفتح البلاد وتفرض نفسها على الألسن من خلال القرآن الكريم، وأحساديث الرسول والله وشعائر الدين الاسلامي الحنيف وشرائعة وسعائر الدين الاسلامي الحنيف والأدنى

بالمشرق عامة والبصرة خاصة ، وبالأندلس وأرض السودان الغربي ، قد غذت الفكر ، وساهمت في عمليتي التأثير والتأثر .

وتكاد تسكت مصادرنا عن عهد الامام الأخير ، اليقظان بن أبي اليقظان (294هـ ـ 296هـ) ، الذي لا يذكر عنه شيء ، وانما يصور ملكا مخدولا قاطعه أهله ، وبقي ينتظر أبا عبد الله الشيعي الذي بدأ يظهر على مسرح السياسة المغربية ، وبدأت دعوة العبيديين ، تتفاق ، وتشكل خطرا على دول المغرب العربي القائمة آنذاك ، ثم فجأة يجتاح تيهرت ليضع حدا لتاريخها وحضارتها الرستية ، ويورثها ليتخذها منطلقا في هجومه على سجلاسة ، حيث سيده عبيد الله المهدي مسجون هناك . وهكذا تطوى صفحة من تاريخ الجزائر الوسيط ، وتاريخ المغرب العربي عامة .

ومنذ سقوط الرستيين ، وهروب البعض منهم الى وارجلان ، وربا الى بعض المناطق الاباضية الأخرى آنذاك بعيدا عن تيهرت ، دخل الاباضية منعطفا خطيرا من تاريخ حياتهم . دخلوا في الكتمان والتقية ، بعد الظهور وأزهى العصور في المغرب العربي ، وانتبذوا لهم مكانا في مواطن جبلية أو صحراوية صعبة ، وأسسوا نظها اجتماعية وتربوية دقيقة ، حافظت على بقائهم الى يومنا هذا ، بل استروا في الدعوة الى مذهبهم ، فاعتنقه أهل وادي ميزاب بصحراء الجزائر ، في القرن الخامس الهجري ، واستر عليه أهل نفوسة بليبيا ، وأهل جزيرة جربة بتونس ، وأهل وارجلان بالجزائر ، ولا يزال الكل يحمل آمال الدولة الرستية ، وينظر الى عصورها باعجاب ، يحمل ذكرياتها ويحتفظ بالسماح المذهبي ، والمسالمة الرستية ، والتشدد الاباضي في الدين والعمل به ، ويتعلقون بالعربية كاكان أجدادهم ، ويقدسونها ويحتفظون بالجلدات الاباضية في الفقه وأصوله ، والسير والطبقات وغيرها . إنهم بعبارة أخرى ، وعاء حضارة الرستيين الزاهرة ، وانتجة من نتائجها .

وأختم رسالتي هذه بتحديد أهم النتائج الباقية لقيام دولة الرستيين في المغربين الأوسط والأدنى ، فأقول ان ذلك يتثل في نشر الاسلام وتثبيت أسسه بين المغاربة ، ونشر اللغة العربية بينهم تكلما وقراءة وكتابة ، والتأكيد على التواصل الدائم الحي بين المشرق العربي والمغرب العربي .



## ﴿ المصادر والمراجع ﴾

## أولا ـ الخطوطات وكلها اباضية :

- الأزكوي سرحان بن سعيد (القرن 12هـ): كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة المكتبة الظاهرية دمشَق ، رقم « تاريخ 346 » .
- أعزام ابراهيم بن صالح (ت 1965): غصن البان في تاريخ وارجلان ، مخطوط عند الشيخ ج عمر بو معقل بوارجلان ، الجزائر .
- لواب بن سلام بن عمر اللواتي (ق 3هـ): شرائع الدين مخطوط مصور في حوزة الشيخ مرموري ج الناصر، القرارة، الجزائر.
- الوارجلاني أبو يعقوب يوسف بن ابراهم (ت 570هـ): العدل والانصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف ، مخطوط عند السيد الحاج سعيد محمد أيوب ، غرداية ، الجزائر .
- القضيدة الحجازية مخطوط عند السيد الحاج سعيد محمد أيوب غرداية ، الجزائر .
- الوسياني أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان بن عبد الله (ق 6هـ): كتاب السير ـ مخطوط عند الشيخ بابانو ببني يسجن، الجزائر.

#### ثانيا ـ المصادر الأولية:

- ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي

- (ت 658هـ): كتاب الحلة السيراء، ط1، تحقيق حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1963.
- ابن أبي أصيبعة موفق الدين (ت 668ه): عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، مطبعة الاقبال ، دار الفكر ، بيروت ، 1377هـ/1957م .
- ابن أبي دينار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني (حي في أواخر القرن 11) ، المؤنس في أخبار افريقية وتونس ط3، تقيق محمد شام المكتبة العثيقة ، تونس ، 1387هـ/1967م .
- ـ ابن الأثير عـزالـدين ابـو الحسن على بن أبي الكرم (ت 630هـ): الكامل في التـاريخ، دار صـادر وبيروت للطبـاعـة والنشر، بيروت 1385هـ/1965م،
  - ـ اللباب في تهذيب الأنساب ـ مكتبة القدسي ـ القاهرة ، 1357هـ .
- ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 780هـ): كتاب الصلة ـ مراجعة عزت العطار الحسيني، مكتبة المثنى، بغداد 1374هـ/1955.
- ابن بطوطة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم (ت 703هـ): رحلة ابن بطوطة ، دار صادر وبيروت للطباعة والنشر ، بيروت 1384هـ/1964م .
- ابن تغري بردي جمال الدين أبو الحاسن يوسف الاتابكي (ت 874هـ): النجوم الزاهرة في ملوك القاهرة . مطابع كوستاتسوماس ، طبعة دار الكتب ، القاهرة ، 1963 .

- ابن تيبة أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 728هـ): رفع الملام ع الأئمة الاعلام، ط5، مؤسسة مكة للطباعة والأعلام، مكة، 96
- ـ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ، تحقيق د. محمد رشاد سالم ، مطبعة المدني ، مكتبة دار العروبة القاهرة ، 1382هـ/1962م .
- ابن الجزرى شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت 833هـ): غاية النهاية في طبقات القراء، ط1، تحقيق برجستراسر، مكتبة الخانجي، مصر، 1351هـ/1932م.
- ابن جميع أبو حفص عمر: مقدمة التوحيد ـ شرح: الشاخي أبو العباس والتلاتي أبو سليان ، الجزائر ، ط2 ، 1392هـ/1973م .
- ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (ت 852هـ): تهذيب التهذيب، ط1، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الهند، الدكن، 1325هـ.
- ابن حزم أبو محمد على بن سعيد (ت 456هـ): جهرة أنساب العرب تحقيق . ليفي بروفنصال ، دار المعارف مصر ، القاهرة ، 1948م .
- كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ، بغداد ، المطبعة الأدبية القاهرة ، 1377هـ .
- ابن حماد أبو عبد الله محمد بن علي : أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم مطبعة جول كربونال ، الجزائر ، 1346هـ .
- ابن حوقل أبو القياسم النصيبي (ت 368هـ): صورة الأرض، ط2، مطبعة بريل، ليدن، 1938م.

- ـ ابن خرداذبــ أبـو القــاسم عبيــد الله بن عبــد الله (ت في حــدود 300هـ): المسالك والمالك، بريل، ليدن، 1889م.
- ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد (ت 776هـ): أعمال الاعلام (تاريخ المغرب العربي العصر الوسيط) تحقيق أحمد عنار العبادي ، محمد ابراهيم الكتاني ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، 1964م .
- ابن خلدون عبد الرحمن ( 808هـ ): العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، 1968م.
  - ـ المقدمة ، دار الكتاب اللبناني ، ط2 ، بيروت ، 1961م .
- ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت 681هـ): وفيات الأعيان وأنباء الزمان - تحقيق احسان عباس دار الثقافة، بيروت ، 1971م.
- ابن رستة أبو على أحمد بن عمر (ت بعد 290هـ): كتاب الأعلاق النفسية ـ مطبعة بريل ، ليدن ، 1891م .
- ابن سعد محمد كاتب الواقدي (ت 230هـ): كتاب الطبقات الكبير تحقيق ادوارد سخو ـ مطبعة بريل ، ليدن ، 1905 ، 1918م .
- ـ ابن سعيـد علي بن موسى (ت 685هـ): ـ المغرب في حلى المغرب، على المغرب، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف مصر، 1953م.
  - كتاب الجغرافيا ، ط2 ، تحقيق اسماعيل العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1982م .
  - ابن الصغير (حي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري): أخبار الأمَّـة الرستيين - باريس 1908 (أنظر المراجع الأجنبيـة Moutylinski ).

- ابن عبد الحكم عبد الرحمن بن عبد الله (ت 257هـ): فتوح افريقية والأندلس. تحقيق عبد الله أنيس الطباع مكتبة دار الكتاب للبناني للطباعة والنشر، بيروت 1964.
- ابن عبد ربه أبو عمر أحمد (ت 327هـ): العقد الفريد ، ط3 ، تحقيق أحمد أمين وآخرين ، دار الكتساب العربي ، بيروت 1384هـ/1965م .
- يـ ابن عذاري المراكشي أبو عبد الله محمد (ت في القرن السابع الهجري نهايته): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ج، س، كولان وا. ليفي بروفنصال ـ دار الثقافة، بيروت 1948، طبع في نيتيرلندس.
- ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف (ت 403هـ): تاريخ علماء الأندلس، مطابع سجل العرب، القاهرة، 1966م.
- ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد الهداني : مختصر كتاب البلدان ، طبع بريل ، ليدن ، 1302هـ .
- ابن قتيبة الدينوري أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276هـ): الامامة والسياسة وهو المعروف بتاريخ الخلفاء ، ط2 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1377هـ/1957م .
- ابن القوطية أبو بكر محمد القرطبي (ت 367هـ): تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، دار النشر للجامعيين بيروت، 1957م.
- ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الانصاري (ت 711هـ): لسان العرب المحيط، اعداد يوسف الخياط ـ نديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت، 1970م.

- أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر (ت 471هـ): كتاب سير الأئمة وأخبارهم، تحقيق اسماعيل العربي، اصدارات المكتبة الوطنية الجزائر، 1399هـ/1979م.
- أبو زكرياء يحيى بن أبي الخير الجناوني : كتاب الوضع ، تعليق أبو اسحاق ابراهيم أطفيش ، ط1 ، مطبعة الفجالة الجديدة (بلا مكان وتاريخ الطبع) .
- أبو عمار عبد الكافي الاباضي (ت قبل سنة 570هـ) : كتاب الموجز (آراء الخوارج الكلامية) تحقيق عمار طالبي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1398هـ/1978م .
- أبو غانم الخراساني (حي في نهاية القرن الثالث الهجري): المدونة الكبرى ، ترتيب وتحقيق وشرح أطفيش محمد بن يوسف ، دار اليقظة العربية ، سوريا ولبنان ، 1394هـ/1974م .
- أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت 732هـ): تقويم البلدان - تصحيح رينودو وآخرين - طبع دار الطباعة السلطانية باريس 1840م.
- أبو مهدي عيسى بن اسماعيل (ت 613هـ): جواب أبي مهدي عيسى ، طبع بالمطبعة العلمية الحجرية بتونس ، 1321هـ ضن مجموعة كتب « الرد على العقى » .
- الادريسي الشريف (ت 548هـ): وصف افريقيا الشمالية والصحراوية مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - تحقيق هنري بيريس ، الجزائر ، 1957م .
- الاصطخري ابن اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي (ت في النصف الأول من القرن 4): المسالك والمالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني ومحمد شفيق غربال، دار القلم، القاهرة 1381هـ/1961م.

- الأصفهاني أبو الفرج (ت 356هـ): كتاب الأغاني ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، دار الثقافة ، بيروت ، 1959 .
- البرادي أبو القانم محمد بن ابراهيم ( القرن الثامن الهجري ) : الجواهر المنتقاة في اتمام ما أخل به كتاب الطبقات ، طبع حجرية قسنطينة 1302هـ .
- البغدادي عبد القادر بن عمر (ت 1093هـ): خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ط1 ، المطبعة الأميرية بولاق ، ( بلا تاريخ الطبع ) .
- البغدادي عبد القادر بن طاهر (ت 429هـ): الفرق بين الفرق وبيان الفرق الجديدة وبيان الفرقة الناجية منهم ، ط3 ، دار الآفاق الجديدة بيروت ،1978م .
- البكري أبو عبيد الله (ت 487هـ): المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، جزء من كتاب المسالك والمالك ، مكتبة المثني بغداد ، مطبعة الحكومة ، الجزائر ، 1857 .
- البلاذري أبو الحسن أحمد بن يحيى (ت 279هـ): فتوح البلدان تعليق رضوان محمد رضوان ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1959 .
- الجربي محمد أبو راس (ت 1222هـ): مؤنس الأحبة في أخبار جربة ، تحقيق محمد المرزوقي ، المطبعة الرسمية ، تونس 1960م .
- الجيطالي أبو طاهر اسماعيل بن موسى (ت 750هـ): قواعد الاسلام، ط1، تحقيق بكلي عبد الرحمن بن عمر، المطبعة العربية غرداية، الجزائر، 1976م.
- الحميدي أبو عبد الله محمد بن فتوح (ت 488هـ): جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ط1، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي مطبعة السعادة، القاهرة، 1372هـ/1953م.

- الحميري محمد بن عبد المنعم (ت 727هـ): كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، ط2، تحقيق احسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، 1980م.
- الدباغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري (ت 696هـ): معالم الايمان في معرفة أهل القيروان، ط2، أكمله وعلق عليه أبو الفضل القيام بن عيسى بن ناجي التنوخي (ت 839هـ) تحقيق محمد الأحمدي أبو النور وآخرين، مطبعة السنة المحمدية مكتبة الخانجي، مصر، 1968م.
- الدرجيني أبو العباس أحمد بن سعيد (ت حوالي 670هـ): كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق ابراهيم طلاي، مطبعة البعث، قسنطينة، 1394هـ/1974م.
- الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي الأزدي البصري (ق 2هـ): الجامع الصحيح ، ترتيب الشيخ أبي يعقوب يوسف بن ابراهم الوارجلاني تحقيق وتصحيح الشيخ نورالدين السالمي ، ط2 ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1349هـ .
- الرقيق القيرواني ( ق 5هـ ) : تاريخ إفريقية والمغرب ، تحقيق المنجي الكعبي ، مطبعة الوسط ، تونس ، 1387هـ/1967م ,
- الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن (ت 379هـ): طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط1 ، طبعة أمين الخانجي الكتبي ، مصر ، 1373هـ/1954م .
- السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي (ت 771هـ): طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق محمود محمد الطناحي ، عبد الفتاح محمد الحلو ، ط1 ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1383هـ/1964م .

- السمعاني أبو سعد عبد الكريم بن محمد (ت 562هـ): الأنساب، تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ط1، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الدكن، الهند، 1383هـ/1963م.
- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ): - تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد محيي الدين الحيد ، ط2 ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1378هـ/1959م .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، ط1 ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة ، 1384هـ/1965م .
- ـ الشاخي أبو العباس أحمد بن سعيد (ت 928هـ): كتاب السير طبع حجري، قسنطينة، الجزائر، 1301هـ.
- الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت 548هـ): الملل والنحل ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، 1400هـ/1980م (أعيد طبعه بالأوفست).
- الضبي أحمد بن يحيى بن أحمد (ت 599هـ): بغية الملتس في تـاريخ رجال أهل الأندلس، طبع روخس مجريط، 1884.
- ـ الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310هـ): تــاريخ الرسل والملوك تحقيق أبو الفضل ابراهيم ، دار المعارف ، مصر ، 1960م .
- تفسير الطبري: تحقيق محمود محمد شاكر، أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، 1960م.
- القابسي أبو الحسن على (ت 403هـ): الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين ، ط2 ، تحقيق أحمد فؤاد الأهواني دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1955 .

- القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري (ت 671هـ): الجامع لاحكام القرآن ـ أعادت طبعه بالأوفست دار احياء التراث العربي، بيروت، 1372هـ/1952م.
- ـ القزويني زكريا بن محمد بن محمود (ت 682هـ): آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1380هـ/1960م.
- القفطي جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 646هـ): انباه الرواة على انباه النحاة ، ط1 ، نحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1371هـ/1952م .
- القلهاتي أبو عبد الله محمد بن سعيد الأزدي (حي في أوائل القرن 4هـ): الكشف والبيان تحقيق سيدة اسماعيل كاشف ، مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، 1400هـ/1980م .
- القيرواني أبو العرب بن أحمد بن تميم (ت 333هـ): طبقات علماء افريقية وتونس تحقيق على الشابي ونعيم حسن اليافي ، المدار التونسية للنشر، 1968.
- المالكي أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله (ت 453هـ) ؛ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية ، ط1 ، تحقيق حسين مؤنس مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1951م .
- الماوردي أبو الحسن بن محمد بن حبيب (ت 450هـ): الاحكام السلطانية والولايات الدينية ، ط1 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1380هـ/1960م .
- المبرد أبو العباس محمد بن يزيد (ت 285هـ): الكامل في اللغة (باب الخوارج) ط2 ، دار الحكة ، دمشق ، 1972م .
- مجهول (الفرن 6هـ): الاستبصار في عجائب الامصار، تعليق سعد زغلول عبد الحيد، مطبعة جامعة الاسكندرية، 1958.

- المراكشي عبد الواحد (ت 647هـ): المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العرياني، ط1، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1368هـ/1949م.
- ـ المزاتي أبو الربيع سليمان بن يخلف (ت 471هـ): كتماب السير، طبعة حجرية ، تونس ، 1321هـ .
- المسعودي أبو الحسن علي بن الحسن (ت 346هـ): مروج الندهب ومعادن الجوهر، ط3 ، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، 1401هـ/1981م.
- المقدسي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البنا (ت 388هـ): أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ، ط2 ، مطبعة بريل ، ليدن ، 1906م .
- المقري أحمد بن محمد (ت 1041هـ): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق احسان عباس ، دار صادر ، بيروت 1388هـ/1968م .
- المقريزي تقي الدين أحمد بن علي (ت 845هـ): اتعاظ الحنف بأخباز الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق جمال الدين الشيال، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، دار الفكر العربي، القاهرة، 1367هـ/1948م.
- النديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق (ت 380هـ): كتاب الفهرست ، تحقيق رضا ـ تجدد ، بلامكان الطبع ، 1391هـ/1971م .
- الوارجلاني أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم (ت 570هـ): الدليل لأهل العقول ، المطبعة البارونية بطالون مصر ، الحجرية ، 1306هـ ،

- ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله (ت 626هـ):
  - ـ المشترك وضعا والفترق صقعا ، ليدن ، 1846م .
  - ـ معجم الأدباء ، دار المأمون ، القاهرة ، 1355هـ/1936م .
    - ـ معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت ، 1397هـ/1977م .
      - ـ اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت 284هـ):
        - ـ البلدان ، ط 3 ، النجف ، 1377هـ/1957م
- ـ تـــاريــخ اليعقــوبي ، دار صـــادر للطبـــاعـــة والنشر بيروت ، 1379هـ/1960م .

## ثالثا ـ المراجع الحديثة:

- ـ أبو اليقظان ابراهيم بن الحاج عيسى :
- ديوان أبي اليقظان ، ط1 ، المطبعة العربية الجزائر ، 1350هـ .
- سليان الباروني باشا في أطوار حياته ، المطبعة العربية الجزائر ، 1376هـ/1956م .
- ـ احسان عباس: تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن 9 الهجري ، ط1 ، دار صادر وليبيا للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1387هـ/1967م .
- أحمد أمين : ضحى الاسلام ، ط5 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1956 .
  - ـ ظهر الاسلام ، مطبعة خلف ، القاهرة ، 1377هـ/1958م .
- أحمد مختار عمر: النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الاسلامي حتى بيروت، بيروت، العصر التركي، ط1، دار الكتب، بيروت، 1391هـ/1971م
  - أطفيش أعمد بن يوسف (قطب الأئمة ) (ت 1332هـ/1913هـ)

- ـ رسالة ان لم تعرف الاباضية يا عقبي يا جزائري ، تصحيح قاسم بن سعيد الشاخى العامري وآخر ، بلا مكان الطبع 1328هـ .
  - ـ الإمْكَانُ فيا جاز أن يكون أو كان ، طبعة حجرية ، 1304هـ .
  - \_ ازالة الاعتراض عن محقي آل اباض ، طبعة حجرية ، 1231هـ .
  - ـ رسالة موسعة في تاريخ وادي ميزاب ، طبعة حجرية ، 1351هـ .
- الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد ، طبعة حجرية ، بلا تاريخ .
- الرسالة الشافية في بعض تواريخ أهل وادي ميزاب ، طبعة حجرية ، 1326هـ .
  - ـ ازهاق الباطل بالعلم الهاطل ، طبعة حجرية ، 1318هـ .
- أعوشت بكير سعيد : دراسات اسلامية في الاصول الاباضية ، دار البعث ط1 ، قسنطينة ، الجزائر ، 1402هـ/1982م .
- ألفريد بل: الفرق الاسلامية في الشال الافريقي ر من الفتح العربي حتى اليوم) ترجمة عبد الرحمن بدوي ، دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازي ، 1969م.
- باجية صالح: الاباضية بالجريد في العصور الاسلامية الأولى ، دار بوسلامة ، تونس ، 1972م .
- ـ الباروني أبو الربيع سليمان : عنصر تاريخ الاباضية ، ط2 ، تونس ، 1938 م .
- الباروني سليان بن عبد الله النفوسي: الأزهار الرياضية في أمُّة وملوك الاباضية ، مطبعة الأزهار البارونية مصر، (بلا تاريخ).
- الباروني عبد الله بن يحيى النفوسي : رسالة سلم العامة والمبتدئين الى معرفة أمَّة الدين ، مطبعة النجاح ، مصر ، 1324هـ .
- بن يوسف سليان بن داود : ثورة أبي يزيد جهاد لاعلاء كلمة الله ،

- دار البعث ، قسنطينة ، ط1 ، 1402هـ/1981م .
- بوعزيز يحيى : الموجز في تاريخ الجزائر ، ط1 ، دار الطليعة للطبأعة ولنشر ، الجزائر ، 1965 .
- بوفيل أي دبليو: المالك الاسلامية في غرب افريقيا وأثرها في تجارة المندهب عبر الصحراء الكبرى، ترجمة زاهر رياض، المطبعة الحديثة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1968م.
- بونار رابح: المغرب العربي تايخه وثقافته ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1981م .
- الجعبيري فرحات : نظام العزابة عند الاباضية الوهبية في جربة ، المطبعة العصرية ، تونس ، 1975م .
- الجنحاني الحبيب: دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للمغرب الاسلامي، ط1، دار الطليعية، بيروت، 1980م.
- المغرب الاسلامي الحياة الاقتصادية والاجتاعية (3 4 هـ/9 10م) الدار التونسية للنشر، تونس، 1977م.
- الجيلالي عبد الرحمن بن محمد: تاريخ الجزائر العام ، مكتبة الشركة الجيلالي عبد الرحمن بن محمد : تاريخ الجزائرية ، الجيزائر، ط2 ، دار مكتبـــة الحيـــاة ، بيروت ، الجيزائريــة ، الجيزائر ، ط2 ، دار مكتبـــة الحيـــاة ، بيروت ، 1384هـ/1965م .
- حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب، ط2، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1958م.
- تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي ، ط6 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1961م .

- النظم الاسلامية ، ط2 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1959م .
- حسن حسني عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية مكتبة المنار ، تونس ، 1964م .
- حكمت نجيب عبد الرحمن : دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ، وزارة التعليم العلمالي والبحث العلمي ، جنامعة الموصل ، 1397هـ/1977م .
- خليفات عوض: نشأة الحركة الاباضية ، جامعة الأردن ، عمان 1978م .
- النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية في شال افريقية في مرحلة الكتمان ، عمان ، الأردن ، 1982م .
- دائرة المعارف الاسلامية : انتشارات جهان تهران بوذر جمهري المواد : تاهرت رستم (بنو رستم) بربر الزاب السودان .
- دبوز محمد على : تاريخ المغرب الكبير ، مطبعة عيسى البابي الحلبي الهابي الحلبي القاهرة ، 1383هـ/1963م .
- الدورى تقي الدين عارف: صقلية علاقاتها بدول البحر المتوسط الأسلامية من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي، دار الرشيد، بغداد، 1980م.
- الراوي عبد الستار عز الدين : ثورة العقل دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد ، دار الرشيد ، بغداد ، 1982م .
- م رفعت فوزي عبد المطلب: الخلافة والخوارج في المغرب العربي ( الصراع بينها حتى قيام دولة الأغالبة ) ط1 ، بلا مكان الطبع 1393هـ/1973م .

- زامباور (المستشرق): معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي، ترجمة زكي محمد حسن بك وآخرون، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، 1370هـ/1951م.
- ـ الزاوي طاهر أحمد : أعلام ليبيا ، ط1 ، مطبعة عيسى البابي الحلبي مصر ، 1381هـ/1961م .
- زبادية عبد القادر: مملكة سنغاي في عهد الأسيقيين ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1971م .
- الزرو خليل داود: الحياة العلمية في الشام في القرنين الأول والثاني للهجرة ، ط1 ، دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، 1971م .
- زغلول عبد الحميد سعد: تاريخ المغرب العربي ليبيا تونس - الجزائر - المغرب ، دار المعارف ، مصر 1384هـ/1964م .
- السائلي سالم بن حمود بن شامس السيابي : ازالة الوعثاء عن اتباع أبي الشعثاء . تحقيق سيدة اسماعيل كاشف ـ منشورات وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، 1979م .
- السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، العصر الاسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، 1981م.
- شارل أندري جوليان: تاريخ افريقيا الشالية تونس الجزائر المغرب الأقصى ترجمة محمد مزالي، البشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، 1398هـ/1978م.
- شاوش محمد بن رمضان : الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي طبع المطبعة العلوية ، مستغانم ، الجزائر ، \$138هـ/1966م .
- صبحي الصالح: النظم الاسلامية ، نشأتها وتطورها ، ط1 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1385هـ/1965م .

- صفر أحمد : مدنية المغرب العربي في التاريخ ، دار النشر بوسلامة ، تونس ، 1959م .
  - ـ طه حسين : الفتنة الكبرى ، دار المعارف ، القاهِرة ، 1956م .
- العدوي ابراهيم أحمد : بلاد الجزائر ، تكوينها الاسلامي والعربي ، المطبعة الفنية الحديثة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1970 .
- عويس عبد الحليم : دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري ، ط1 ، دار الشروق ، بيروت ، 1400هـ/1980م .
- فيلالي عبد العزيز: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر. 1982م.
- الكعاك عثان : البربر ، سلسلة كتاب البعث ، الكتاب الخامس ، ط1 ، بلا مكان الطبع ، 1956م
- موجز التاريخ العام للجزائر منذ العصر الحجري الى الاحتلال الفرنسي ، مطبعة العرب ، تونس ، 1344هـ/1925م
- محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب ، المطبعة الكالية مصر ، 1958م .
- لقبال موسى : المغرب الاسلامي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج (سياسة ونظم) ط1 ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، 1969م .
- الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي ( نشأتها وتطورها ) ط1 ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1971 .
- ـ لوبون غوستاف : حضارة العرب ، تعريب عادل زعيتر ، ط. 3 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 1399هـ/1979م .

- ـ لومبارد موريس: الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترجمة عبد الرحمن حميدة. دار الفكر دمشق 1399هـ/1979م.
- مؤنس حسين : فجر الأندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الأموية (711 756م) ، ط1 ، الشركة العربية للطباعة والنشر القاهرة ، 1959م .
- المجدوب عبد العزيز: الصراع المذهبي بافريقية الى قيام الدولة الزيرية تقديم على الشامي، الدار التونسية للنشر، تونس، 1390هـ/1975م.
- ـ محمود اسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ، دار العـودة ، بيروت ، 1976م .
- المدني أحمد توفيق: هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، 1956م
- كتاب الجزائر ، ط2 ، نشر دار الكتاب ، الجزائر ، دار المعارف مصر ، 1352هـ/1350م أو المطبعة العربية ، الجزائر ، 1350هـ .
- المضيربي عبد الله سالم بن حمد: العقود الفضية في أصول الاباضية لبنان ، (بلا تاريخ الطبع) .
- معمر علي يحيى: الاباضية في موكب التاريخ ، الحلقة 1 ، نشأة المذهب الاباضي ، ط1 ، مطابع دار الكتاب العربي ، مكتبة وهبة القاهرة ، 1384هـ/1964م .
- الاباضية في موكب التاريخ ، الحلقة 2 ، الاباضية في ليبيا ، ط1 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 1384هـ/1964م .
- الاباضية في موكب التازيخ ، الحلقة 3 ، الاباضية في تونس ، ط1 ، دار الثقافة ، بيروت ، 1385هـ/1966م .

- الاباضية في موكب التاريخ ، الحلقة 4 ، الاباضية في الجزائر ، مطبعة السدعوة الاسلامية ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 1399هـ/1979م .
- الاباضية بين الفرق الاسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث ، ط1 ، مطابع سجل العرب ، مكتبة وهبة ، 1396هـ/1976م .
- الميلي مبارك بن محمد: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، 1350هـ.
- الميلي عمد وشريط عبد الله: الجزائر في مرآة التاريخ ، مكتبة · البعث ، قسنطينة ، الجزائر ، 1965م .
- نويهض عادل: معجم اعلام الجزائر، (من صدر الاسلام حتى منتصف القرن العشرين)، ط1، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، 1971م.
- هاشم مهذي طالب: الحركة الاباضية في المشرق العربي ، نشأتها وتطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجري . رسالة ماجستير في التاريخ ، جامعة بغداد ، 1977م .

## رابعا ـ الدوريات العربية:

- عجلة الأصالة ، مطبعة البعث ، قسنطينة ، الجزائر .
- ـ احسان عباس : المجتمع التاهرتي في عهبد الرستميين ، عدد 45 ، السنة الخامسة ، جمادى الأول 1397هـ/ ماي 1977م .
- ـ بلغراد محمد: الحركة الاباضية في تاهرت وسدراتة وغرداية ، عدد 41 ، السنة السادسة ، محرم 1397هـ/ جانفي 1977م .
- ـ بن يوسف سلمان داود : مجهودات الدولة الرستمية في نشر الحضارة

- الاسلامية وتركيزها ، عدد 49 ـ 50 ، السنة السادسة رمضان شوال 1397هـ/ سبتبر أكتوبر 1977م .
- البوعبدلي المهدي : لمحات من دور الدولة الرستية في ميادين الحضارة والفكر لبعض الباحثين القدامي والمتأخرين ، عدد 41 ، السنة السادسة ، محرم 1397هـ/ جانفي 1977م .
- سلف ادور غومث نوغ اليس: الرستيون قنطرة صلة بين الجزائر والأندلس من خلال الاباضية ، عدد 46 ـ 47 ، السنة السادسة ، جمادى الثانية ، رجب 1397هـ/1977م .
- عرو خليفة النامي : ملامح عن الحركة العلمية بوارجلان ونواحيها منذ انتهاء الدولة الرستية حتى أواخر القرن السادس الهجري ، عدد 42 ـ 43 ، السنة السادسة ، صفر ، ربيع الأول 1397هـ/ فيفري ، مارس 1977م .
- فخار ابراهم : دور الرستيين في وحدة مغرب الشعوب ، عدد 42 - 43 ، السنة السادسة ، 1397هـ فيفري ، مارس 1977م .
- وداد القاضي: ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستية ، عدد 45 ، السنة الخامسة ، جمادى الأولى 1397هـ ماي 1977م ، (طبع على الغلاف خطأ سنة 1975م) .
  - مجلة التاريخ: المركز الوطني للدراسات التاريخية الجزائر. - عبد الحميد حاجيات: مبدأ الشورى في نظام الحكم بالمغرب العربي خلال العصر الوسيط، عدد 12، 1982م.
  - الجلة التونسية للعلوم الاجتاعية ، طبع الشركة التونسية لفنون الرسم تونس .
  - . ـ الجنحاني الحبيب: تاهرت عاصة الدولة الرستية

- ( 161هـ ـ 296هـ/ 777م ـ 909م ) عـــدد 40 ـ 43 ، أفريــل 1975م .
- مجلة سرتا : معهد العلوم الاجتاعية ، مجامعة قسنطينة ، الجزائر ، مطبعة البعث قسنطينة .
- فيلالي عبد العزيز: جوانب من العلاقات التجارية بين الرستيين والأمويين في الأندلس، عدد 3، السنة الثانية، رجب 1400هـ/ ماي 1980م.
- صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، مطبعة معهد الدراسات نفسه مدريد .
- أحمد مختار العبادي : سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس ، م 5 ، عدد 1 ـ 2 ، 1377هـ/1957م .
- محمد بن تاویت : دولة الرستیین أصحاب تاهرت ، م 5 ، عدد 1 ـ 2 ، 1377هـ/1957م .
  - مجلة العربي الكويتية : الكويت
- مصطفى نبيل: عالم مزاب المسحور رحلة الى الصحراء الجزائرية عدد 286، ذو القعدة سبتبر 1982م.
- فهمي هويدي : ذكر ما جرى للعلم الذي باض في مكة ونهض الى عان ، عدد 293 ، افريل 1983م .
- مجلة المؤرخ العربي: الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ، بغداد العراق .
- فاروق عمر فوزي : ملامح من تاريخ حركة الخوارج الاباضية كا تكشفها مخطوطة الأزكوي . العدد الثاني ، 1975م .
- القابسي نجاح: المعاهد والمؤسسات التعليبة في العالم الاسلامي، عدد 19 ، السنة 1981م.

- مجلة المورد: دار الحرية للطباعة ، بغداد ، العراق .
- فاروق عمر فوزي: ببليوغهافيا في تاريخ عمان ، عدد 4 ، المجلد الثالث ، 1394هـ/1974م .

### ـ المحاضرات:

- النميني عمد: «مفهوم الشورى والديمقراطية في التاريخ العربي لدى الرسميين والجماعات المحلية بوادي ميزاب بالجنوب الجزائري » محاضرة ألقيت في المؤتمر البرلماني العربي الثاني - الجزائر 8 - 12 آذار (مارس) 1981م.

- الجنحاني الحبيب: « العلاقات السياسية والاقتصادية في افريقية والمغرب الأوسط فيا بين القرن الثاني والخامس للهجرة (8 - 11) للميلاد » محاضرة ألقيت في الملتقى الثاني عشر للفكر الاسلامي المنعقد بباتنة الجمهورية الجزائرية ، الحاضرة تحت رقم 46 سنة 1978.

- دجال صالح بكير: معتمد الاباضية في الحديث مسند الربيع بن حبيب محاضرة الملتقى السادس عشر للفكر الاسلامي - تلمسان ، الجزائر 1402هـ/1982م .

ـ شريفي بلحاج: « التفسير ومناهجه عند علماء الاباضية » محاضرة ألقيت في الملتقى الخامس عشر للفكر الاسلامي المنعقد بالجزائر العاصمة سنة 1401هـ/1981م.

- المدني أحمد توفيق: « مدخل لدراسة الدولة الرستية واسهامها في التطور الفكري والحضاري » محاضرة ألقيت في الملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي المنعقد بوارجلان - الجمهورية الجزائرية سنة 1977م.

## خامسا ـ المراجع الأجنبية :

- Basset Henri: Essai sur la Littérature des Berbères, Imp. Jules Carbonel, Paris, 1920.
- Basset René: Fastes Chronologiques de la Ville d'Oran, Imp. Paul Perrier, Ed. E. Leroux, Paris, 1882.
- Ben Romdhane Khaled: Les Monnaies Almohades, Aspects Idéologiques et Economiques, Thèse de Doctorat 3° Cycle, Université de Paris, 1978.
- Cherbonneau M.: Documents Inédits sur Obeid Allah, Fondateur de la Dydnastie Fatimide, traduit de la Chronique d'Ibn Hammad, Imp. Impériale, 1955.
- -Cuperly Pierre: Professions de Foi Ibadite: Contribution à l'Etude de l'Ibadisme de sa Théologie, Université de Paris IV Sorbonne, Thèse de Doctorat d'Etat, Paris 1982.
- Dengel Gérard: l'Lmamat Ibadite de Tahert (761-909), Thèse de Doctorat 3° Cycle, Strasbourg, Université des Sciences Humaines, 1977.
- Despois Jean: Le Djebel Nefousa (Tripolitaine), Etude Géographique, Edit. Larose, Paris, 1935.
- Encyclopédie de l'Islam (E-I) Nouvelle Edition-Leiden E.J. Brill 1971. Matières: Halka, fikh etc.
- ·Laroui Abdullah: L'Historie du Maghreb (un essai de synthèse), Imp. Corbière, Petite Collection n° 134, Paris, 1975.
- Lewicki Tadeusz: Etudes Ibadites Nord Africaine, Partie I, Tasmiya Suyuh Gabal Nafusa. Wa-Qurahum, Contenue dans le "Siyar Al-Masaih" (VI<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup>. S), Warszawa, 1955.
  - Une Chronique Ibadite "Kitab As-Sijar", Extrait de la Revue des Etudes Islamiques (E.I). Cahier L, Librairie Orientale, Paris, 1934.
  - Mélanges Berbères Ibadites, Extrait de la Revue (E.I), Cahier III, Librairie Orientale, Paris, 1936.
- -Marçais Georges: Manuel d'Art Musulman "L'Architecture", Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile du IX<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> S., 1<sup>ere</sup> Edition, Auguste Picard, Paris, 1926.
  - La Berbérie au IX<sup>e</sup> siècle d'après El-Yaquoubi, Extrait de la Revue Africaine (R.A) n° 386-387, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestre, Alger, 1941.

- La Berbérie Musulmane et l'Orient au Moyen-Age, Imp. Typo-Litho, Edition Montaigne, Alger, 1946.
- Marçais G. et S., Gsell et G. Yves: Histoire d'Algérie, Ancienne Librairie Furne, Paris, 1927.
- Marçais G. et Charles Diehl: Histoire du Moyen-Age, Les Presses Universitaires de France, Paris, 1936.
- Masqueray Emile (Traduction): Chronique d'Abou Zakaria, Imp. de l'Association Ouvrière, Alger, 1878.
- Provençal Ellevi: La Vie Economique de l'Espagne Musulmane au X<sup>e</sup> S., (Extrait de la Revue Historique), Tome CLXVII, Année, Imp. Daupeley, Paris, 1931.
  - Histoire de l'Espagne Musulmane, Imp. Durand-Leiden, T. I, 1950, Tome III, 1967.
- Reichelein Anne-Marie Abderrahim: Contribution à l'Etude de la Vie Sociale et Economique de la Communauté Ibadite du Mzab Algérie
  La Poterie Comme Expression Technique et Culturelle, Thèse de Doctorat 3° Cycle en Sociologie, Paris, 1980.

## سادسا ـ الدوريات الأجنبية :

- André Nègre: La Fin de l'Etat Rustamide, Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb, Faculté des Lettres d'Alger, Imp. IPN, Alger, Juillet 1969.
- Basset René: Les Sanctuaires du Djebel Nefousa, Journal Asiatique '(J.A), 9° Série, Tome XIII, Imp. Nationale, Paris, Janvier-Février 1899.
- Bekri Chikh: Le Kharijisme Berbère, Quelques Aspects du Royaume Rustumide, Annales de l'Institut d'Etudes Orientales (A.I.E.O), Université d'Alger, Tome XV, Alger, 1957.
- Bouruiba Rachid: Tiaret Tagdempt de l'Emir Abdelkader, Majallat El-Tarikh, Centre National d'Etudes historiques, N° 4, Alger, Avril 1977.
- Canal J.: Tiaret (Monographie Ancienne et Moderne), Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie de la Province d'Oran (S.G.A.O), Tome XX, Oran, 1900.
- -Gautier E.F.: Considérations sur l'Histoire du Maghreb, Revue Africaine (R.A), 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> Trimestre, Alger, 1927.

- Hamadi Sammoud: Un Exégere Oriental en ifriquiya, Yahya Ibn Sallam, Revue IBLA, n° 126, Tunis, 1970.
- Lewicki Tadeusz: L'Etat Nord Africain de Tahert et ses Relations avec le Soudan Occidental à la Fin du VIII<sup>e</sup> au IX<sup>e</sup> S., Cahiers d'Etudes Africaines (C.E.A), Vol. II, (8), Paris, 1962.
- Lombard Maurice: Les Bases Monétaires d'une Suprématie Economique, L'Or Musulman du VII<sup>e</sup> au XI<sup>e</sup> S., Annales Economies Sociétés Civilisations (A.S.E.C), 2<sup>e</sup> Année, n° 2, Paris-Avril-Juin, 1947.
- Marçais G. et Lamarre D.: Tihert Tagdemt, Revue Africaine (R.A.), Tome XC, 9<sup>e</sup> Année, Alger, 1946.
- Moutylinski A. de C.: L'Aquida des Abadhites, Recueil de Mémoires et de Textes Publiés en l'Honneur du XIV<sup>e</sup> Congrès Internationale des Orientalistes, Imp. Orientale, Alger, 1905.
  - -Chronique d'Ibn Saghir (Traduction), Actes du 14<sup>e</sup> Congrès International des Orientalistes, Alger, 1905, 3<sup>e</sup> Partie, Paris, 1908.
- Schacht J.: Sur' la Diffusion des Formes d'Architecture Religieuse Musulmane à Travers le Sahara, Travaux de l'Institut de Recherches Saharienne (T.I.R.S.), Tome XI, 1<sup>er</sup> Semestre, Alger, 1954.
- Vanacker Claudette: Géographie Economique de l'Afrique du Nord Selon les Auteurs Arabes, du IX<sup>e</sup> Siècle au Milieu du XII<sup>e</sup> Siècle, in Annales Economies, Sociétés, Civilisations (A.E.S.C), 28<sup>e</sup> Année, N<sup>e</sup> 3, Mai-Juin, 1973, Imp. Armand Colin, Paris, 1973.

★ ملاحظة عامة حول المصادر والمراجع المعتمدة:
 توجد عدة مصادر ومراجع اعتمد عليها الباحث ولم يذكرها ضن هذه القائمة ، واكتفى بذكرها في الموامش لاغير....

وانظر مقدمة الطبعة الثانية

#### EXTRAIT\*

Le califat omeyade finit en 132H/750G, et fut succédé par les Abbassides. Durant cette période qui commença avec le début du 2° siècle de l'hégire, le mouvement Kharedjite en Orient fit preuve d'une grande activité et fut porté à l'ouest par deux de ses sectes : l'"Ibadisme" et la "Souffriya".

Les peuples du Maghrib montrèrent un grand intérêt pour les deux sectes. Ils trouvèrent en eux une issue contre l'oppression de certains gouvernants. Ils commencèrent plusieurs révoltes depuis 122H, qui aboutirent à la naissance de deux états indépendants au Maghrib.

Ce document de recherche concerne l'étude de l'un de ces deux états : l'Etat Rostomide qui fut fondé en 160H/777G et se limite aux aspects politique, économique et culturel. Par conséquent, cette étude comporte trois parties et une introduction se rapportant à la situation au Maghrib antérieure à 160H/777 Grégorien.

La première partie concerne l'aspect politique et comporte quatre chapitres.

Le premier décrit le dogme Ibadite, sa naissance et ses croyances.

Le deuxième un essai pour déterminer une date approximative de la fondation de TIHERT: capitale des Rostomides.

Une approche de la personnalité de Abderrahmane Ibn Rostom fondateur de l'Etat, et de son origine persanne.

Le troisième concerne la situation politique générale de l'Etat Rostomide jusqu'à sa fin en 296H/909G sous les coups de Abou Abdallah Echii le Fatimide.

La seconde partie étudie la situation économique en 7 chapitres.

Le premier sur l'agriculture et l'élevage.

Le deuxième sur l'industrie et les différents métiers.

☆ ترجه من الانجليزية إلى الفرنسية ، حدي أبو اليقظان يحي

Le troisième détaille le commerce intérieur : marchandises, marchés, instruments de mesure et étudie la possibilité de l'existence d'une monnaie rostomide en or.

Le quatrième traite du commerce extérieur avec l'Orient et l'Occident arabes ainsi que les routes commerciales, l'import et l'export.

Le cinquième concerne spécialement le commerce avec le Soudan de l'Ouest (Afrique Noire) et étudie ses routes, l'import, l'export, ses difficultés et ses caractéristiques. Ce commerce était fructueux à cause de l'or et de la traite des esclaves dont la demande était importante.

Le sixième étudie les "Bouyout El Amwal" et Dar Ezzakat (le Trésor), ainsi que leurs revenus et leurs dépenses, mais les dates font défaut.

Le septième étudie "Al Hisba" et le niveau de vie.

La troisième partie étudie la vie culturelle en cinq chapitres.

Le premier démontre le rôle efficace ou (effectif) des gouvernants dans la vie culturelle.

Le deuxième concerne les institutions pédagogiques, leurs niveaux et leurs qualifications.

Le troisième étudie les sciences et les éminents savants, ce qui distingue l'histoire culturelle Rostomide telle que la jurisprudence, la logique des autres rites. Sont aussi traitées, aussi bien les langues Arabe et Berbère que les efforts déployés par les Rostomides pour arabiser les Berbères.

Le quatrième étudie le rôle de la femme dans la vie culturelle. Tandis que le cinquième et dernier chapitre concerne les relations culturelles avec les Etats du Maghreb et de l'Andalousie d'une part et, avec les Etats de l'Afrique Noire et de l'Orient arabe, d'autre part.

Enfin, l'étude se termine par un récapitulatif sur les plus importants faits de la civilisation Rostomide dans le Proche et Moyen Maghrib durant les second et troisième siècles de l'hégire.

Ibrahim

# فهرس الأعلام

أبان : 252

أبان بن وسيم الويخوي (أبوذر): 107 ـ 168 ـ 286 ـ 305 ـ 319 ـ 378

ابراهيم بن أحمد الأغلبي : 130 ـ 328

ابراهيم بن إسماعيل (أبوعيسي): 397

ابراهيم بن الأغلب: 11

ابراهيم بن سليان الباروني: 45

ابراهيم بن عبد الرحمن التنسى (أبوإسحاق): 386

ابراهيم بَن قطن المهري : 352 ـ 353

ابراهيم النبي عليه السلام: 376

ابن الابار أبو عبد الله محمد: 43

ابن أبي أصيبعة : 43 ـ 373

ابن أبي دريس : 266 ـ 314

ابن الاثير عزالدين: 35

ابن بطوطة : 214 ـ 389

ابن تبية أبوالعباس تقي الدين أحمد: 34

ابن الجمع : 385

ابن حزم علي بن سعيد الاندلسي : 43 ـ 290 ـ 386

ابن حوقل (الجغرافي) : 42

ابن خرداذبة (الجغرافي): 42

ابن خلدون عبد الرحمن : 35 ـ 38 ـ 216 ـ 371

ابن خلف بن السمع : 101 ـ 150 ـ 328

ابن خلكان شمس الدين أحمد : 366

ابن الصغير: 17 ـ 32 ـ 34 ـ 36 ـ 49 ـ 45 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 54 ـ 54

372 - 370 - 369 - 353 - 334 - 323 - 311 -

ابن الصغير الهواري: 313

ابن طولون : 243

ابن عباد المصرى: 393

ابن عذاري المراكشي : 35 ـ 36

ابن عرفة أنظر محمد بن عرفة ابن قتيبة

أنظر عبد الله بن مسلم ابن الكلي: 301

ابن مسالة: 124

ابن مغطير الجنّاوني : 315 ـ 316

ابن نباتة عبد العزيز (الشاعر): 366

ابن وردة : 177 ـ 252

ابن يانس أنظر محمد بن يانس أبو أحمد بن أفلح: 291

أبو الأزهر الهواري : 286 ـ 383

أبو إسحاق أنظر ابراهيم بن عبد الرحمن التنسي أبو إسحاق

أنظر أطفيش ابراهيم أبو أيوب: 189.

أبو البختري أنظر وهب بن وهب أبو بكر بن أفلح (الإمام): 20 ـ 34

355 \_ 296 \_ 272 \_ 271 \_ 258 \_ 247 \_ 125 \_ 122 \_ 117 \_ 47 \_

399 \_ 395 \_ 372 \_ 367 \_

أبو بكر الصديق (ض) : 91 ـ 368

أبو تمام أنظر حبيب بن أوس الطائي (الشاعر)

أبو تميم أنظر المعزلدين الله الفاطمي

أبو جعفر أنظر المنصور (الخليفة العباسي)

أبو جمال المدوني أو أبو أحمد جمال : 107 ـ 302 ـ 320 ـ 321

أبو حاتم أنظر يعقوب بن حبيب أبوحاتم أنظر يوسف بن أبي اليقظان،

أبو حامد أنظر الغزالي أبو حبيب: 383

أبو الحسن الأبدلاني : 284 ـ 336

أبو الحسن أنظر جناو بن الفتي المديوني

أبو الحسن أنظر علي بن الجهم

أبو حفص أنظر عبد الجبار بن خالد

أبوحامد النفوسي : 392

أبو حمزة الشارى : 368 ـ 369

أبو حنيفة النعمان بن ثابت : 75 ـ 278 ـ 322 ـ 333 ـ 333

أبو خزر أنظر يغلا بن زلتاف

أبو الخطاب أنظر عبد الأعلى بن السمح المعافري

أبو خليل أنظر صال الدركلي

أبوداود القبلي النفزاوي : 65 ـ 76 ـ 283 ـ 305 ـ 316

أبو دنون : 322

أبو ذر أنظر أبان بن وسم الويغوى

أبو الربيع: 300

أبو الربيع أنظر سليمان

أبو الربيع أنظر سليان بن يخلف

أبو الربيع أنظر سليان بن زرڤون

ا أبو رستم النفوسي: 213

أبوزكرياء التوكيتي : 316 ـ 317

· أبو زكرياء أنظر يحيى بن سلام

أبو زكرياء أنظر ميحيي بن مالك

أبو زكرياء أنظر يحنى الورجلاني

أبو سعيد أنظر بحيج بن،خداش

أبو سهل النفوسي أو الفارسي : 344 ـ 347

أبو صالح أنظر جنون بن يمريان

أبو عائشة : 191

أبو العباس بن فتحون : 266 ـ 314

أبو عبد الله الشيعي : 14 ـ 23 ـ 108 ـ 109 ـ 127 ـ 129 ـ 133 ـ 215

405 \_ 404 \_ 375 \_ 341 \_ 320 \_ 292 \_ 290 \_ 279 \_ 273 \_

أبو عبد الله أنظر محمد بن بكر النفوسي

أبو عبد الملك بن قطن المهري: 352 ـ 353

أبو عبيدة الأعرج: 286 ـ 307 ـ 311 ـ 313 ـ 334 ـ 352

أبو عبيدة بن الجراح: 368

أبو عبيدة أنظر عبد الحميد الجناوني

أبو عبيدة أنظر مسلم بن أبي كريمة

أبو عبيدة أنظر معمر بن المثني

أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم: 364

أبو عثمان المزاتي : 149

أبو العرب أنظر محمد بن أحمد التميى

أبو عمار أنظر عبد الكافي

أبو عمران أنظر موسى بن زكرياء

أبو عمرو أنظر حفصون النفوسي

أبو عمرو أنظر عثمان بن خليفة

أبو عيسى أنظر ابراهيم بن إسماعيل

أبو غانم أنظر بشر بن غانم الخرساني

أبو الفضل أنظر العباس بن محمد الصواف

أبو القاسم أنظر سدرات بن الحسن

أبو محمد الصيرفي : 233 ً

أبو محمد أنظر عبد الله بن الخير

أبو محمد أنظر عبد الله بن محمد العاصمي أبو محمد أنظر عبد الله بن محمد المكفوف أبو محمد أنظر ماكسن بن الخير أبو محمد أنظر ملي

أبو مرداس أنظر مهاصر السدراتي

أبو مسعود : 322

أبو معروف : 181

أبو معروف أنظر ويدران بن جواد أبو منصور أنظر الياس

أبو المنيب أنظر محمد بن يانس أبو مهدي أنظر عيسى بن إسماعيل

أبو ميون : 284

أبو ميون الجيطالي : 318

أبو نوح : 340

أبو هارون أنظر الجلالمي موسى بن يونس

أبو هريرة الزناتي : 67 ـ 68

أبو هلال : 144

أبو يحيى إبن أبي القاسم الفرسطائي: 388

أبو يزيد أنظر مخلد بن كيداد

أبو يعقوب المزاتي : 127

أبو يعقوب أنظر يوسف بن ابراهيم

أبو يعقوب أنظر يوسف بن محمد

أبو اليقظان (الإمام) أنظر محمد بن أفلح

أبو اليقظان (الشيخ) : 166 ـ 182

أبو يوسف أنظر المنصور الموحدي

أبو يوسف أنظر وجدليس بن في

أبو يوسف أنظر يعقوب بن أبراهيم

أبو يونس أنظر وسيم

إحسان عباس (الدكتور): 50 ـ 53 ـ 355

أحمد أبو الفضل بن قاسم (البزاز): 386

أحمد أمين: 308

أحمد بن بشير : 39 ـ 371

أحمد بن منصور : 266 ـ 314

أحمد التيه: 266 ـ 314

الأحنف بن قيس: 74

إدريس الأول بن عبد الله : 11 \_ 87 \_ 208 \_ 395

الادريسي (الجغرافي): 42

أروى بنت عبد الرحمن بن رستم : 100 ـ 113 ـ 211 ـ 384 ـ وأنظر هنو بنت عبد الرحمن

الأزكوي سرحان بن سعيد: 33

إسماعيل بن درار الغدامسي : 65 ـ 76 ـ 305 ـ 316

إساعيل بن رباح الجزري: 277

إسماعيل العربي: 25

اشريفي بلحاج: 302 ـ 303

أطفيش ابراهيم (أبو إسحاق): 302 ـ 347

أطفيش أمحمد بن يوسف (قطب الأئمة) : 44 \_ 45 \_ 80 \_ 268

أفلح بن عبد الوهاب (الإمام): 19 ـ 24 ـ 32 ـ 95 ـ 102 ـ 103 ـ 107

251 \_ 236 \_ 234 \_ 232 \_ 231 \_ 228 \_ 210 \_ 170 \_ 122 \_ 119 \_

330 \_ 325 \_ 306 \_ 304 \_ 301 \_ 296 \_ 282 \_ 270 \_ 268 \_ 254 \_

372 \_ 369 \_ 360 \_ 359 \_ 357 \_ 354 \_ 348 \_ 344 \_ 343 \_ 331 \_

399 \_ 394 \_ 375 \_ 374 \_

إلياس أبو منصور : 103 ـ 125 ـ 126 ـ 149 ـ 150 ـ 161 ـ 196 ـ 236

396 \_ 359 \_

إليسع بن أبي القاسم سمكو بن واسول : 11 ـ 113 ـ 173 ـ 384

أم الخطاب: 167

أم يحي : 380

آن ماري (Anne Marie) : 171

أهاب بن مازون النفوسي المالكي : 324

أيوب بن العباس : 284 ـ 336 ـ

ب

بابانو (الشيخ): 26

الباروني سليمان بن عبد الله : 37 ـ 38 ـ 44 ـ 46

بحيج بن خداش أبو سعيد: 310

البرادي أبو القاسم محمد بن ابراهيم: 29- 31

البزاز أنظر أحمد أبو الفضل بن قاسم

بشر بن غانم الخرساني (أبو غانم) : 288 ـ 289 ـ 304 ـ 380 ـ 396 ـ 397

بكر بن حمــاد التيهرتي : 20 ـ 308 ـ 310 ـ 322 ـ 323 ـ 361 ـ 361

393 \_ 384 \_ 365 \_

البكري أبو عبيد الله (الجعرافي): 42 ـ 43

بلحاج الشيخ باشعادل : 267 ـ 301

بهرام بن كسري: 93

بهلولة السوسية : 378.

بورويىة رشيد (الدكتور): 53

البو عبدلي المهري: 53

بونار رابح (الدكتور): 50

بيريز الإبن (Mr Perez fils) : 183

ت

تقي زوج مدرار بن إليسع : 384

جابر بن زيد الأزدي (إمام الإباضية) : 50 ـ 74 ـ 76 ـ 80 ـ 296 ـ 304 ـ 304 ـ 304 ـ 306 ـ 304 ـ 30

جاماسب بن فیروز بن یزدجرد: 93

الجلالمي موسى بن يونس النفوسي (أبو هارون) : 286 ـ 287

جناو بن الفتى المديوني (أبو الحسن): 321

الجنحاني الحبيب: 51

جنون بن يريان أبو صالح: 320

جوتىيە (Gautier) : 11

جيرارد دانجيل (Gerard - D) جيرارد دانجيل

الجيلالي عبد الرحمن: 48 ـ 49 ـ

2

الحاج سعيد محمد أيوب: 33 ـ 222

حاجى خليفة (صاحب كشف الظنون): 306

حبيب بن أبي عبدة أو عبيدة الفهري: 64 ـ 207

حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب: 65

الحجاج بن يوسف الثقفي: 75

حرقوص بن زهير السعدي: 30

حسان بن النعان : 242

الحسن البصري: 332300

حفصون النفوسي أبو عمرو: 383

حكمت نجيب (الدكتور): 375

حوية: 252

الحميدي محمد بن فتوح: 43

خالد بن أبي حبيب الفهري: 64

خالد بن حميد الزناتي : 64

الخبيث بن الطيب : 102 ـ 120

خلف بن السبح : 102 ـ 120 ـ 121 ـ 126 ـ 357 ـ 350 ـ 357 ـ 369 ـ 379 ـ 380 ـ 380 ـ 380 ـ

٥

دبوز محمد على : 47 ـ 48

الدرجني أبو العباس أحمد بن سعيد: 26 ـ 33

دعبل الخزاعي (الشاعر): 362

دوسرا بنت أبي حاتم يوسف : 129 ـ 404

دوسوس لامار (Dessusse L) دوسوس لامار

)

رابح بونار (الدكتور): 361

الربيع بن حبيب الفراهيدي (صاحب المسند) : 76 ـ 201 ـ 269 ـ 304 ـ 306 ـ 3

رستم بن بهرام بن کسری: 93

رستم قائد جيوش الفرس في القادسية : 93

رستم والد عبد الرحمن: 94 \_ 375

الرقيق القيرواني : 32 \_ 35 \_ 36

روح بن حاتم : 113 ـ 119 ـ

ز

الزبيدي محمد بن الحسن : 43 ـ 352 ـ 353

زغلول عبد الحيد سعد (الدكتور): 50

1

زياد بن أبيه : 295

زيديت بنت عبد الله الملوشائية : 346

س

سالم بن يعقوب (الشيخ): 367

سالم عبد العزيز السيد (الدكتور): 49

السبكي تاج الدين: 366

ستيفان قزال (Stephane G) ستيفان

سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي: 308 ـ 324 ـ 333

سدرات بن الحسن البغطوري أبو الحسن : 305 ـ 319 ـ 328

سعد بن أبي يونس : 107

سعدوس بن عطية أبو الموفق : 115 ـ 314

سعيد بن زيد: 115

سعيد بن عباس السرتي : 308

سلام بن عمرو اللؤاتي : 107 ـ 393

سلفادور غومث نوغاليس (الدكتور): 53

سلمه بن سعد أو سعيد : 10 \_ 61 \_ 77 \_ 76 \_ 95

سلمة بن قطفة: 107

سليان أبو الربيع: 313

سليان بن زرقون النفوسي (أبو الربيع) : 368 ـ 385

سليمان بن يخلف (أبو الربيع) : 25 ـ 26 ـ 315

سليمان داود بن يوسف : 275 ـ 278 ـ

السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى: 120 \_ 357

سيف الدولة الحمداني: 366

شاخت (Chasht) : 389

شعيب بن المعروف: 393

الشكاس أبد الله: 276 ـ 280

شكر بن صالح الكتمامي: 115 ـ 314

الشاخي أبو العباس أحمد بن سعيد : 26 ـ 28 ـ 32 ـ 33 ـ 45 ـ 46

381 \_

الشهر ستاني محمد بن عبد الكريم: 43

شيخ بكرى: 56

ص

صال الدركلي أبو خليل : 281 ـ 305 ـ 319

الصقر: 191

صهيب: 191

ض

الضبي أحمد بن يحيى: 43

4

طالب الحق أنظر عبد الله بن يحيى الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير: 35 طلاي ابراهيم (الأستاذ): 26 ـ 28 ـ

ع

عاصم بن جميل: 65

عاصم السدراتي : 65 ـ 65 ـ 284 ـ 283

العباس بن أحمد بن طولون : 125 ـ 130 ـ 359

العباس بن محمد الصواف الغداميسي أبو الفضل: 323

عبد الأعلى بن السمح المعافري أبو الخطاب : 63 ـ 65 ـ 68 ـ 70 ـ 76

368 \_ 305 \_ 277 \_ 184 \_ 183 \_ 149 \_ 91 \_ 85 \_ 81 \_ 77 \_

عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي أبو حفص: 324

عبد الحميد الجناوني أبو عبيدة : 120 ـ 121 ـ 321 ـ 379 ـ 380

عبد الحيد الفزاني: 388

عبد الخالق الفزاني: 317

عبد الرحمن الأموى الثاني: 198

عبد الرحمن بن بكر بن حماد : 309 ـ 386

عبد الرحمن بن حبيب: 207

عبد الرحمن بن رستم (الإمام): 11 \_ 14 \_ 32 \_ 38 \_ 50 \_ 65 \_ 66 \_ 65 \_ 65

118 \_ 115 \_ 110 \_ 101 \_ 96 \_ 87 \_ 85 \_ 81 \_ 79 \_ 76 \_ 75 \_ 70 \_

239 \_ 237 \_ 211 \_ 208 \_ 183 \_ 172 \_ 167 \_ 14 \_ 131 \_ 125 \_

283 \_ 275 \_ 271 \_ 267 \_ 265 \_ 264 \_ 251 \_ 250 \_ 245 \_ 241 \_

385 \_ 374 \_ 371 \_ 320 \_ 314 \_ 305 \_ 300 \_ 295 \_ 288 \_ 285 \_

400 \_ 399 \_ 395 \_ 387 \_

عبد الرحمن بن صواب النفوسي: 239

عبد الرحمن بن عوف: 368

عبد الرحمن بن محمد الناصر: 292

عبد الرحمن بن ملجم: 365

عبد الرحمن الداخل الأموي: 113 ـ 114

عبد العزيز بن الأوز: 313 ـ 393 ـ 394

عبد القادر بن محيى الدين الجزائري (الأمير): 89 ـ 90

عبد القهار بن خلف الفزاني : 321

عبد الكافي أبو عمار: 32

عبد الله بن إباض: 61 ـ 74 ـ 75 ـ 295

عبد الله بن ابراهيم بن الأعلب: 118

عبد الله بن الخير أبو محمد : 318 ـ 319 ـ 328 ـ 378

عبد الله بن الصفار: 61

عبد الله بن عباس : 74 ـ 300 ـ 301 ـ 304 ـ 305

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 115

عبد الله بن اللمطي: 339

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي الشيخ: 326

عبد الله بن محمد العاصى اللواتي أبو محمد: 27

عبد الله بن محمد المكفوف النحوي أبو محمد: 353

عبد الله بن مسلم إبن قتيبة : 307 ـ 352

عبد الله بن وهب الراسبي: 30 ـ 73

عبد الله بن يحى الكندي طالب الحق: 270 ـ 368

عبد الملك بن أبي الجعد : 65 ـ 66

عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموي) : 61 ـ 74 ـ 75

عبد الوهاب بن عبد الرحمن (الإمام): 24 ـ 32 ـ 75 ـ 81 ـ 93 ـ 95

132 \_ 129 \_ 126 \_ 120 \_ 114 \_ 107 \_ 105 \_ 103 \_ 102 \_ 100 \_

245 \_ 240 \_ 237 \_ 236 \_ 232 \_ 231 \_ 201 : 195 \_ 161 \_ 154 \_

296 \_ 289 \_ 288 \_ 281 \_ 269 \_ 66 \_ 264 \_ 258 \_ 252 \_ 251 \_

335 \_ 330 \_ 324 \_ 317 \_ 314 \_ 312 \_ 306 \_ 304 \_ 299 \_ 297 \_

391 \_ 387 \_ 379 \_ 371 \_ 369 \_ 368 \_ 359 \_ 357 \_ 356 \_ 337 \_

399 \_ 397 \_ 395 \_ 393 \_

عبيد الله بن الحبحاب: 61 ـ 64 ـ 207

عبيد الله المهدى : 14 \_ 215 \_ 405

عثمان أبو عمرو بن خليفة : 105

عثمان بن أحمد بن يحياج : 313

عثان بن الصفار: 266 ـ 314

عثمان بن عفان (ض) : 31 ـ 93 ـ 94 ـ 368 ـ

العدوي ابراهيم أحمد (الدكتور): 49

العروي عبد الله : 35 ـ 56

عروة بن أدية أو إبن حدير: 80

عزالدين التنوخي : 304

عقبة بن نافع الفهري : 87 ـ 207 ـ 220 ـ 283

عكرمة مولى عبد الله بن عباس: 10 \_ 62 \_ 301

على بن أبي طالب (ض) : 73 ـ 104 ـ 365 ـ 368

على بن أحمد العماني (الشاعر): 270 ـ 360

على بن الجهم أبو الحسن (الشاعر): 362

على بن يخلف : 29 ـ 388

علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي : 291

علي يحيي معمر: 44 ـ 48 ـ 266

العاد الأصفهاني: 22

عمار بن ياسر (ض): 368

عمار طالبي (الدكتور): 31

عران بن حطان : 345 ـ 365 ـ 366

عمران بن مروان الأندلسي : 115 ـ 314 ـ 387

عمر بن الخطاب (ض) : 74 ـ 114 ـ 115 ـ 182 ـ 247 ـ 368

عمر بن عبد العزيز (الخليفة): 325

عمر بن عبد الله المرادي: 61

عمر بن عثمان القرشي: 68

عمر بن يكتن : 277 ـ 279

عمرو بن الأحوص العجلي : 66

عمرو بن جميع: 54

عرو بن مرزوق: 308

عمرو خليفة النامي (الدكتور): 53 ـ 268

عمروس بن فتح النفوسي : 288 ـ 289 ـ 306 ـ 307 ـ 326 ـ 328 ـ 331

397 \_ 396 \_ 392 \_ 391 \_ 388 \_ 380 \_

عوض خليفات : 23 ـ 50

عيسى بن فرناس النفوسى: 313

عيسى بن إسماعيل أبو مهدي: 338

عيسى بن مريم عليه السلام: 373 ـ 301 ـ 338

غ

غازي ملك العراق: 45

الغزالي أبو حامد : 291

غزالة (الأمة السودانية): 378

ف

فاروق عمر فوزي (الدكتور): 35

فاطمة الزهراء بنت الرسول (ص) : 14

فاناكر كلوديت (Vanacker C) فاناكر

فخار ابراهيم (الدكتور): 37 ـ 38 ـ 53

فرج بن نصر أنظر نفاث بن نصر

الفزاري: 208

فضل بن عبد الله : 286 ـ 287 ـ 383

فهمي هويدي: 403

فيصل (ملك العراق): 45

فيلالي عبد العزيز: 53

قاسم بن أصبغ: 309

قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التميي التيهرتي : 309 ـ 310 ـ 386

القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد : 302 ـ 309

القزويني زكرياء بن محمد : 328

قطعان بن سلمة الزواغي : 107

القلهاتي أبو عبد الله محمد بن سعيد الأزدي: 33

ای

الكاهنة: 142 ـ 143

الكركدني: 191

الكعاك عثان : 48 ـ 49

J

لقبال موسى (الدكتور): 53 ـ 290

لواب بن سلام بن عمرو اللواتي : 24 ـ 299 ـ 367 ـ 369 ـ 393

لويسكي (Lewicki – T) : 384 ـ 58 ـ 54 ـ 45 ـ 384 ـ

م

مارسية جورج (Marçais - G) : 55 ـ 55 ـ 171 ـ

ماسكراي إميل (Masqueray - E) ماسكراي

ماطوس: 378

ماكسن بن الخير الجرامي الوسياني أبو محمد: 27

مالك بن أنس : 278 ـ 308 ـ 329 ـ 333 ـ 397

المأمون بن هارون الرشيد : 335 ـ 375

المبرد محمد بن يزيد أبو العباس: 32

المتوكل بن المعتصم: 130

عاهد: 301

محبوب بن الرحيل أبو سفيان : 30 ـ 270 ـ 296 ـ 304 ـ 397 ـ 398

محكم الهواري : 324

محمد بن أبي عون : 192 ـ 293

محمد بن الأشعت الخزاعي : 66 ـ 69 ـ 81 ـ 82 ـ 84 ـ 149

محمد بن أحمد التهبي أبو العرب : 43 ـ 310

محمد بن أفلح أبو اليقظان (الإمام): 39 ـ 92 ـ 104 ـ 116 ـ 123 ـ 126

271 \_ 268 \_ 257 \_ 48 \_ 246 \_ 244 \_ 239 \_ 136 \_ 194 \_ 161 \_

359 - 338 - 334 - 326 - 325 - 313 - 312 - 303 - 285 - 272 -

400 \_ 395 \_ 394 \_ 391 \_ 372 \_ 371 \_ 369 \_

محمد بن بكر النفوسي أبو عبد الله: 281 ـ 332

محمد بن تاويت الطانجي: 52

محمد بن جرني : 161 ـ 231 ـ 240

محمد بن سحنون : 310

عمد بن سعيد : 374

محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي أبو عبد الله: 309

محمد بن عبد الله بن أبي الشيخ: 326

محمد بن عبد الله (ص): 30 ـ 40 ـ 76 ـ 91 ـ 92 ـ 180 ـ 295 ـ 295

365 \_ 350 \_ 337 \_ 305 \_ 300 \_ 298 \_ 296 \_

عمد بن عبد الملك الحجازي: 393

محمد بن عبدون : 192 ـ 293

محمد بن عرفة : 34 \_ 47 \_ 221 \_ 125 \_ 228 \_ 232 \_ 248 \_ 341 \_ 341

372 \_ 371 \_ 354 \_

عمد بن محبوب بن الرحيل: 391 ـ 392 ـ 397

محمد بن يانس أبو المنيب : 284 ـ 299 ـ 305 ـ 316 ـ 336

محمد بن يوسف التاريخي الوراق أبو عبد الله : 42 - 43 - 87 - 175 - 179

محمد توفيق حسين (المشرف على الرسالة): 21

محمد الثميني : 117

محمد شاوش : 362

محود إسماعيل (الدكتور): 23 ـ 27 ـ 44 ـ 51 ـ 369

محمود بن بكر: 334

خلد بن كيداد أبو يزيد (صاحب الحمار): 279 ـ 385

مدرار بن إليسع بن أبي القاسم: 100 ـ 113 ـ 211 ـ 384 ـ 385

المدنى أحمد توفيق : 11 ـ 37 ـ 38

مرداس بن أدية أو ابن حدير: 80 ـ 295

مرموري الناصر (الشيخ): 24 ـ 367 ـ

مسدد بن مسرهد الأسدي : 308 ـ 309

مسعود الأندلسي : 115 ـ 314 ـ 387

المسعودي أبو الحسن على بن الحسن : 32

مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة : 65 ـ 75 ـ 76 ـ 80 ـ 95 ـ 264 ـ 265

335 \_ 321 \_ 316 \_ 315 \_ 305 \_ 304 \_ 295 \_ 286 \_ 285 \_ 267 \_

339 \_

مصطفى نبيل: 350 ـ 403

مصعب بن سدمان : 115 ـ 314

معاوية بن أبي سفيان (ص) : 73 ـ 74

معبد بن أفلح: 28

المعتصم بن هارون الرشيد : 365 ـ 393

المعتصد بن الموفق بن المتوكل: 130

المعتمد بن المتوكل : 123 ـ 395

المعز لدين الله الفاطمي أبوتم : 340

معمر بن المثنى التيى أبو عبيدة : 307 ـ 325

المقدسي شمس الدين محمد بن أحمد (الجغرافي): 42

المقرى أحمد بن محمد: 309

ملى أبو عمد : 150

منزو بنت عثان المزاتي : 346

المنصور أبو جعفر (الخليفة العباسي): 60 ـ 66 ـ 67 ـ 69 ـ 81

المنصور الموحدي أبو يوسف: 290

مهاص السدراتي أبو مرداس : 145 ـ 244 ـ 284 ـ 317 ـ 318

المهتدى بن الواثق (الخليفة العباسي): 123 ـ 395

مهدى النفوسى : 148 ـ 336 ـ 337 ـ 343

مهدى هاشم طالب: 50

المهلى: 217

موتلنسكي (Moutylinski) : 94 ـ 39

موريس لومبارد: 55

موسى بن زكرياء أبو عمران : 348

موسى بن عمران عليه السلام : 273 ـ 301 ـ 366

موسى بن الفارسي أو البادسي : 322 ـ 323

مولود قاسم نايت بلقاسم: 11

ميال بن يوسف اللواتي: 107

ميسرة المطغري: 63 ـ 64

الميلي محمد المبارك: 48 ـ 49 ـ 369

ن۔

نافع بن الأزرق: 74

النديم صاحب الفهرست: 307

نفـــاث بن نصر النفــوسي : 24 ـ 121 ـ 253 ـ 254 ـ 270 ـ 305 ـ 306

331 \_ 330 \_

نقفور امبراطور بيزنطة: 359

نويهض عادل : 50

نيفر أندري (Nègre – A) : 56

### \_

هارون بن عمران أخ النبي موسى : 366 هارون الرشيد (الخليفة) : 359 ـ 395 هنو بنت عبد الرحمن بن رستم : 143 هود بن محكم الهواري : 301 ـ 303

### 9

واصل بن عطاء: 118 ـ 332 ـ 335 ـ 339 وجدليش بن في أبو يوسف: 249 وداد القاضي (الدكتورة): 39 ـ 53 ـ 370 ـ 372 الوراق أنظر محمد بن يوسف الوسياني أبو الربيع سلمان بن عبد السلام: 26 ـ 29 وسم أبو يونس: 237

ولد بن خلف : 101 ـ 150

وهب بن وهب أبو البختري: 308

ويدران بن جواد أبو معروف: 319

## ي

ياقوت الحموى (الجغرافي): 22 ـ 42 ـ 43 يبيب بن زلغين: 161 ـ 231 ـ 240 يجيى بن أبي بكر الوارجلاني أبو زكرياء: 25 ـ 26 ـ 28 ـ 29 ـ 33 ـ 54 ـ يحيى بن سلام بن أبي تعلبة أبو زكرياء البصري: 302 في 302

يزيد بن أبي مسلم: 61

يزيا بن حاتم: 69 ـ 85

يزيك بن فندين اليفرني أبو قدامة : 115 ـ 117 ـ 126 ـ 314 ـ 315 ـ 315 ـ 315 ـ 315 ـ 315 ـ 315 ـ 305 ـ 3

يعقوب بن حبيب الملزوزي أبو حاتم: 69 ـ 70 ـ 79 ـ 84 ـ 85 ـ 90 ـ 368 ـ 368

يعقوب بن ابراهيم الأنصاري أبو يوسف: 75 ـ 397

يعقوب بن أفلح (الإمام): 107 ـ 126 ـ 128 ـ 130 ـ 156 ـ 162 ـ 162 ـ 182

370 - 326 - 322 - 320 - 301 - 273 - 244 - 236 - 216 - 196 -

375 \_ 371 \_

يعقوب بن يوسف بن سهلون الطرفي : 319

اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب : 35 ـ 41 ـ 381 ـ 396

يغلا بن زلتاف أبو خزر: 341

اليقظان بن أبي اليقظان (الإمام): 116 ـ 127 ـ 130 ـ 370 ـ 404 ـ 404 ـ 405 ـ 405 ـ 405 ـ 405 ـ 405 ـ 405

يـوسف بن أبي اليقظـان أبـو حـاتم (الإمـام): 100 ـ 103 ـ 116 ـ 121

257 \_ 239 \_ 196 \_ 195 \_ 164 \_ 162 \_ 161 \_ 239 \_ 130 \_ 126 \_

371 \_ 370 \_ 364 \_ 363 \_ 344 \_ 326 \_ 325 \_ 322 \_ 313 \_ 266 \_

404 \_ 400 \_ 396 \_

يوسف بن ابراهيم الوارجلاني أبو يعقوب : 33 ـ 222 ـ 255 ـ 265 ـ 265

321 \_ 304 \_ 259 \_

يوسف بن محمد أبو يعقوب: 347

يهوذ ابن قريش التيهرتي : 350 ـ 354 ـ 355

يوسف الفتاح: 383

## فهرس البلدان والأماكن

إجناون: 149 ـ 156

أرزيو : 192

أريغ أنظر ريغ (بلاد)

اسبانيا: 160

أسرسو (سهول): 139

الاسكندرية: 193 ـ 218

أشكوبرش: 193

أشير: 189

أصبهان: 92

الأطلس (جبال): 137 ـ 138 ـ 167

الأطلسي (الحيط): 206

إفريقيا (القارة): 24 ـ 66 ـ 142 ـ 66 ـ 183 ـ 183 ـ 228 ـ 228

368 \_ 342 \_ 296 \_ 261 \_ 242 \_

إفريقية (الأغلبية): 11 ـ 43 ـ 60 ـ 63 ـ 64 ـ 95 ـ 68 ـ 109

197 \_ 191 \_ 183 \_ 176 \_ 166 \_ 152 \_ 142 \_ 131 \_ 128 \_ 126 \_

290 \_ 252 \_ 244 \_ 242 \_ 229 \_ 213 \_ 207 \_ 203 \_ 202 \_ 199 \_

402384 \_ 353 \_ 352 \_ 350 \_ 342 \_ 323 \_ 310 \_ 308 \_ 302 \_

الأنبار: 193

أنبية : 211 ـ 212

إنجلترا: 355

الأندلس : 16 ـ 36 ـ 64 ـ 92 ـ 120 ـ 122 ـ 138 ـ 143 ـ 143 ـ 158

225 \_ 205 \_ 201 \_ 194 \_ 191 \_ 186 \_ 178 \_ 170 \_ 166 \_ 163 \_

374 \_ 373 \_ 363 \_ 310 \_ 309 \_ 292 \_ 235 \_ 231 \_ 229 \_ 228 \_

405 \_ 402 \_ 401 \_ 398 \_ 387 \_ 385 \_ 382 \_

أودغست (غسط): 207 ـ 211 ـ 213 ـ 219 ـ 224 ـ 229

الأوراس (جبال): 65 ـ 107 ـ 137 ـ 283 ـ 325 ـ 345

أوروبا: 203 ـ 374

أوزكا : (أزقى ، أزكى) : 190 ـ 211

أوليل: 225

إيطاليا : 102

إيفاطهان: 278

ب

البحر المتوسط: 89 ـ 107 ـ 137 ـ 138 ـ 170

بحيرة تشاد : 206 \_ 210 \_ 219

برقة: 102 ـ 193

بسكرة: 99 ـ 153

بشرى: 103

البصرة: 14 ـ 20 ـ 60 ـ 61 ـ 65 ـ 74 ـ 76 ـ 95 ـ 91 ـ 91 ـ 95 ـ 111

268 \_ 267 \_ 265 \_ 258 \_ 219 \_ 202 \_ 200 \_ 199 \_ 193 \_ 152 \_

383 \_ 351 \_ 335 \_ 316 \_ 308 \_ 304 \_ 288 \_ 285 \_ 283 \_ 278 \_

405 \_ 397 \_ 396 \_ 394 \_ 393 \_ 386 \_

بغــــداد : 9 \_ 21 \_ 22 \_ 25 \_ 60 \_ 45 \_ 22 \_ 21 \_ 9

366 \_ 364 \_ 362 \_ 335 \_ 332 \_ 308 \_ 305 \_ 247 \_ 236 \_ 202 \_

397 \_ 395 \_ 393 \_

بلخ : 144 ـ 262

بنوواريف: 146

بني يزڤن : 26 ـ 301

**30** 

بولندا : 26 ألبيرة : 191

ت

تاتش: 84

تاجنة: 146

تادمكة : 214 ـ 216 ـ 219

تافيلالت: 11

تامدلت: 207

تاهرت: أنظر تيهرت

تاورغا: 67 ـ 68

تدمير: 191 ـ 193

تركيا: 362

تشاد: أنظر بحيرة تشاد

تقرت: 153 ـ 214

تقيوس: 279

التكرور (مملكة) : 226

تلسان : 14 ـ 99 ـ 100 ـ 105 ـ 105 ـ 100 ـ 245 ـ 288

تل موزن : 193

تمبكتو: 214

تنس : 43 ـ 104 ـ 146 ـ 147 ـ 169 ـ 176 ـ 180 ـ 180 ـ 180 ـ 191 ـ 193

403 \_ 310 \_ 262 \_ 256 \_ 231 \_ 228 \_

تهودا: 83 ـ 84 ـ 99 ـ 104

توتك: 225

توزر : 24 ـ 125 ـ 153 ـ 279 ـ 310 ـ 367

تونس: 10 ـ 11 ـ 23 ـ 182 ـ 191 ـ 308 ـ 340 ـ 405

تىرقى: 214

تيغرمين: 148

تهرت: 104 ـ 103 ـ 101 ـ 100 ـ 98 ـ 96 ـ 92 ـ 81 ـ 70 ـ 56 ـ 55 ـ 104 ـ 103 ـ 101 ـ 100 ـ 98 ـ 96 ـ 92 ـ 81 ـ 70 ـ 56 ـ 55 ـ 143 ـ 139 ـ 137 ـ 133 ـ 131 ـ 122 ـ 119 ـ 118 ـ 112 ـ 107 ـ 205 ـ 188 ـ 186 ـ 168 ـ 166 ـ 164 ـ 162 ـ 159 ـ 156 ـ 146 ـ 231 ـ 229 ـ 228 ـ 224 ـ 218 ـ 215 ـ 213 ـ 211 ـ 210 ـ 208 ـ 258 ـ 256 ـ 254 ـ 252 ـ 250 ـ 247 ـ 244 ـ 236 ـ 234 ـ 233 ـ 285 ـ 283 ـ 282 ـ 279 ـ 278 ـ 272 ـ 270 ـ 267 ـ 262 ـ 261 ـ 309 ـ 308 ـ 303 ـ 299 ـ 297 ـ 293 ـ 292 ـ 290 ـ 289 ـ 286 ـ 351 ـ 342 ـ 341 ـ 336 ـ 322 ـ 320 ـ 317 ـ 315 ـ 313 ـ 311 ـ 405 ـ 402 ـ 399 ـ 382 ـ 373 ـ 371 ـ 369 ـ 366 ـ 361 ـ 356 ـ

3

جادو: 176 ـ 219 ـ 249

جاوو (Gao) : 210

حبــل نفــوســـة : 20 ـ 23 ـ 23 ـ 20 ـ 32 ـ 28 ـ 20 ـ 105 ـ 98 ـ 32 ـ 28 ـ 20 ـ 32 ـ 20 ـ 165 ـ 161 ـ 154 ـ 150 ـ 147 ـ 145 ـ 137 ـ 126 ـ 125 ـ 120 ـ 218 ـ 215 ـ 210 ـ 196 ـ 187 ـ 181 ـ 177 ـ 176 ـ 168 ـ 167 ـ

251 \_ 249 \_ 244 \_ 243 \_ 239 \_ 236 \_ 229 \_ 228 \_ 226 \_ 219 \_

299 - 297 - 293 - 285 - 277 - 271 - 267 - 262 - 258 - 254 -

356 \_ 345 \_ 342 \_ 336 \_ 335 \_ 330 \_ 324 \_ 318 \_ 315 \_ 300 \_

396 \_ 395 \_ 392 \_ 391 \_ 388 \_ 383 \_ 380 \_ 379 \_ 373 \_ 359 \_

405 \_ 403 \_

جربـــة (جــزيرة) : 23 ـ 24 ـ 26 ـ 30 ـ 66 ـ 83 ـ 99 ـ 101 ـ 99 ـ 103 ـ 105 ـ

405 \_ 403 \_ 367 \_ 278 \_ 267 \_ 193 \_ 187 \_ 186 \_

الجريد (بلاد): 27 ـ 28 ـ 99 ـ 105 ـ 108 ـ 138 ـ 152 ـ 154 ـ 189

403 \_ 279 \_ 262 \_ 215 \_

الجيزائر: 10 ـ 12 ـ 14 ـ 23 ـ 24 ـ 37 ـ 44 ـ 55 ـ 54 ـ 55 ـ 54 ـ 96

405 \_ 182 \_ 173 \_ 107 \_ 104 \_ 99 \_

جزول (جبال): 137

7

الحامة: 103 ـ 105 ـ 152 ـ 278

الحجاز: 93 ـ 94 ـ 144 ـ 200 ـ 270 ـ 268

حران : 193

حروراء: 73

حلب: 193

حاة: 192

خ

خراسان : 213 ـ 219

خرائب السوق: 217

الخضراء: 104 ـ 246

الخليج العربي: 151

٥

درجين : 28 ـ 154

دركل: 305

درن (جبال) : 137

دمر (جبل) : 66 ـ 107 ـ 278

دمشق : 88 ـ 193 ـ 200 ـ 202 ـ 304

رأس الماء : 214

رقادة: 109

الرقة: 193

الرملة: 193 ـ 202

الرها: 193

روما: 158

ريغ ، أريغ أو ريفة (بلاد) : 107 ـ 138 ـ 152 ـ 154 ـ 214 ـ 215

278 \_ 262 \_

ريوا: 101

ز

الزاب: 35 ـ 83 ـ 84 ـ 99 ـ 104 ـ 105 ـ 105 ـ 137

زاغري: 389

زغاوة (مملكة) : 217

الزنج (بلاد): 206

زواغة : 173

زويلَة (بلد) : 103 ـ 108 ـ 167 ـ 219 ـ 224 ـ 278

w

الساحل (سهول): 139 ـ 281

سجلاسة: 11 ـ 43 ـ 51 ـ 63 ـ 69 ـ 100 ـ 109 ـ 100 ـ 133 ـ 133 ـ 133

312 \_ 279 \_ 231 \_ 227 \_ 216 \_ 211 \_ 207 \_ 197 \_ 194 \_ 190 \_

405 \_ 398 \_ 387 \_ 384 \_

سرت : 14 ـ 103 ـ 107 ـ 108 ـ 120 ـ 288 ـ 353 ـ 354

سرناة: 217

سطيف: 189

سمغارة: 214

ساطة: 103

السنغال: 206

السودان الأوسط: 206 ـ 208 ـ 218 ـ 220

السودان الشرقي : 206

السودان الغربي : 16 ـ 17 ـ 20 ـ 21 ـ 25 ـ 55 ـ 56 ـ 138 ـ 144

240 \_ 239 \_ 236 \_ 205 \_ 193 \_ 185 \_ 178 \_ 166 \_ 162 \_ 155 \_

405 \_ 404 \_ 401 \_ 398 \_ 390 \_ 387 \_ 354 \_ 279 \_ 256 \_

السوس: 64 ـ 202

سوسة: 286

سوف (وادي أو بلاد) : 138 ـ 152 ـ 154 ـ 262 ـ 278

سوفجج (جبل) : 82 ـ 84

سوق ابراهيم : 104 ـ 146 ـ 175

سوق الأحد: 352

سوق كرام: 146 ـ 175

ش

شاطبة: 205

الشام: 88 ـ 151

شروس: 148 ـ 218 ـ 226 ـ 257 ـ 289

شلالة: 139

الشلف (مدينة) : 104 ـ 146

الشلف (واد) : 138 ـ 139 ـ 146

شنت بول: 193

الصحراء الكبرى: 17 ـ 21 ـ 88 ـ 100 ـ 107 ـ 108 ـ 125 ـ 138 ـ 138 ـ 125 ـ 108 ـ 107 ـ 100 ـ 88 ـ 21 ـ 125 ـ 126 ـ 207 ـ 206 ـ 193 ـ 178 ـ 167 ـ 162 ـ 159 ـ 159 ـ 151 ـ 146 ـ 350 ـ 345 ـ 342 ـ 283 ـ 231 ـ 228 ـ 220 ـ 217 ـ 215 ـ 211

404 \_ 401 \_ 390 \_

صفين : 73 ـ 74 ـ 368

صقلية: 64 ـ 102

ط

طبرية: 193

طبنة: 83 ـ 85 ـ 99

طرابلس : 24 \_ 65 \_ 65 \_ 67 \_ 81 \_ 84 \_ 81 \_ 77 \_ 69 \_ 65 \_ 24 : طرابلس : 245 لـ 193 \_ 151 \_ 147 \_ 143 \_ 137 \_ 129 \_ 127 \_ 125 \_ 119 \_ 245 لـ 368 \_ 336 \_ 325 \_ 284 \_

طنجة : 61 ـ 64 ـ 143

طولقة : 99

ع

العباسية (مدينة) : 102 ـ 122 ـ 234

العراق: 9 ـ 14 ـ 14 ـ 61 ـ 73 ـ 94 ـ 96 ـ 99 ـ 104 ـ 151 ـ 176

363 \_ 333 \_ 332 \_ 262 \_ 213 \_

حَمَان (سلطنة) : 23 \_ 29 \_ 23 \_ 34 \_ 392 \_ 74 \_ 35 \_ 34 \_ 29 \_ 23

عين سوفجج (واد) : 139

عين فروج (مرسى) : 192

غ

غانا أو غانة : 207 ـ 219 ـ 222 ـ 225 ـ 231 ـ 388

غدامس : 104 ـ 218 ـ 219 ـ 224 ـ 278 ـ 281 ـ 283 ـ 281 ـ 283

الغدير: 104

غرداية: 33 ـ 168 ـ 222

غزة : 146

غسط: أنظر أودغست

غبيا: 206

ف

فارس (بلاد): 92 ـ 213

فـاس: 11 ـ 87 ـ 109 ـ 164 ـ 172 ـ 189 ـ 191 ـ 195 ـ 194 ـ 195 ـ 195

398 \_ 291 \_ 261 \_ 224 \_

فرعة (واد): 139

فرنجة (بلاد): 202 ـ 203

فروج (مرسى) : 192

فروخ (مرسى) : 192 ـ 193 ـ 204 ـ 231

فزان : 207 ـ 223 ـ 281 ـ 285 ـ 318 ـ 327 ـ 321

الفسطاط: 193 ـ 194 ـ 200

فكان : 190

فولتا العليا: 206

ق

قابس : 66 ـ 68 ـ 81 ـ 83 ـ 170 ـ 285 ـ 281 ـ 285

القادسية: 93

القاهرة: 23 ـ 44 ـ 86 ـ 340

القرارة : 24 ـ 182 ـ 267 ـ 301

قرطبــــة : 180 ـ 180 ـ 203 ـ 204 ـ 202 ـ 209 ـ 180 ـ 309 ـ 402 ـ 402 ـ 402 ـ 402 ـ 402 ـ 402 ـ 309 ـ 309 ـ 309 ـ 402 ـ 402

قسطيليــــة : 82 ـ 99 ـ 103 ـ 153 ـ 153 ـ 168 ـ 153 ـ 225 ـ 225 ـ 228 ـ 225 ـ 228 ـ

قسنطينة: 53 ـ 104

قسنى : 139

قفصة: 103 ـ 189 ـ 383

قلعة بني حماد : 266 ـ 300

قنطرار : 103 ـ 107 ـ 327 ـ 278

القيروان: 11 \_ 24 \_ 43 \_ 61 \_ 65 \_ 65 \_ 65 \_ 65 \_ 88 ـ 88 ـ 88 ـ 88 ـ 88

188 \_ 185 \_ 183 \_ 177 \_ 171 \_ 164 \_ 125 \_ 109 \_ 95 \_ 94 \_ 91 \_

328 \_ 310 \_ 308 \_ 287 \_ 286 \_ 283 \_ 262 \_ 261 \_ 234 \_ 231 \_

**-** 402 **-** 399 **-** 398 **-** 397 **-** 387 **-** 383 **-** 362 **-** 353 **-** 342 **-** 333 **-**

ك

كانم : 207 ـ 210 ـ 218 ـ 219 ـ 226

الكدية : 117 ـ 118 ـ 315

كدية كرية: 128

گوار : 207 ـ 210 ـ 219 ـ 220 ـ 226

الكوفة: 202 ـ 219 ـ 322 ـ 334 ـ 383

كوكو (مملكة): 208 ـ 210 ـ 219 ـ 225 ـ 231 ـ 231 ـ 231

للم (بلاد) : 228

لورقة: 193

ليبيا : 10 ـ 14 ـ 23 ـ 45 ـ 405 ـ 405

7

مالي : 29 ـ 221 ـ 388

مــانـو: 129 ـ 378 ـ 378 ـ 329 ـ 329 ـ 328 ـ 378 ـ 378 ـ 378 ـ 378

388 \_

متيجة: 147

عجانة : 166 ـ 189

مدرید: 52

المدينة المنورة : 333 ـ 397

مرسى الدجاج: 192

المرية: 204

مستغانم: 192

السيلة: 189 ـ 215

المشرق العربي: 9 ـ 10 ـ 13 ـ 16 ـ 20 ـ 65 ـ 60 ـ 65 ـ 85 ـ 85

203 \_ 200 \_ 193 \_ 191 \_ 180 \_ 178 \_ 144 \_ 123 \_ 113 \_ 112 \_

258 \_ 250 \_ 244 \_ 242 \_ 234 \_ 231 \_ 229 \_ 228 \_ 225 \_ 220 \_

308 \_ 304 \_ 296 \_ 289 \_ 288 \_ 277 \_ 268 \_ 265 \_ 263 \_ 261 \_

362 \_ 341 \_ 335 \_ 334 \_ 332 \_ 324 \_ 318 \_ 316 \_ 313 \_ 311 \_

405 \_ 402 \_ 401 \_ 398 \_ 390 \_ 386 \_ 385 \_ 367 \_ 366 \_ 364 \_

406 \_

مصر: 23 ـ 102 ـ 125 ـ 130 ـ 130 ـ 125 ـ 101 ـ 151 ـ 151 ـ 142 ـ 138 ـ 130 ـ 125 ـ 102 ـ 23 ـ 392 ـ 392 ـ 359 ـ 341 ـ 340 ـ 324 ـ 220 ـ 218 ـ 215 ـ 202 ـ 199 ـ 393 ـ

معسكر: 60

المغرب الأدنى: 10 ـ 12 ـ 15 ـ 15 ـ 17 ـ 63 ـ 84 ـ 88 ـ 63 ـ 77 ـ 63 ـ 84 ـ 86 ـ 84 ـ 86 ـ 84 ـ 86 ـ 86 ـ 84 ـ 85 ـ 86 ـ 86 ـ 87 ـ 885 ـ 8

المغرب الأقصى: 10 ـ 37 ـ 63 ـ 64 ـ 137 ـ 190 ـ 203 ـ 204 ـ 207 ـ 214 ـ 229 ـ 230 ـ 256 ـ 373

82 ـ 81 ـ 70 ـ 68 ـ 63 ـ 38 ـ 37 ـ 17 ـ 12 ـ 10 : الغرب الأوسيط : 10 ـ 10 ـ 10 ـ 10 ـ 10 ـ 100 ـ 100 ـ 100 ـ 100 ـ 100 ـ 98 ـ 96 ـ 91 ـ 88 ـ 85 ـ 197 ـ 195 ـ 192 ـ 191 ـ 178 ـ 170 ـ 169 ـ 163 ـ 141 ـ 139 ـ 256 ـ 235 ـ 229 ـ 227 ـ 225 ـ 216 ـ 207 ـ 204 ـ 203 ـ 198 ـ 355 ـ 349 ـ 311 ـ 310 ـ 295 ـ 289 ـ 288 ـ 264 ـ 261 ـ 257 ـ 406 ـ 399 ـ 386 ـ 385 ـ 373 ـ

الغرب العربي : 9 ـ 20 ـ 9 ـ 36 ـ 29 ـ 20 ـ 9 : الغرب العربي : 107 ـ 105 ـ 102 ـ 101 ـ 99 ـ 96 ـ 94 ـ 90 ـ 88 ـ 81 ـ 75 ـ 155 ـ 151 ـ 143 ـ 142 ـ 139 ـ 137 ـ 131 ـ 120 ـ 114 ـ 111 ـ 185 ـ 182 ـ 178 ـ 176 ـ 175 ـ 170 ـ 167 ـ 165 ـ 162 ـ 160 ـ 220 ـ 216 ـ 215 ـ 207 ـ 203 ـ 199 ـ 197 ـ 194 ـ 192 ـ 188 ـ 261 ـ 256 ـ 251 ـ 250 ـ 245 ـ 243 ـ 241 ـ 234 ـ 231 ـ 223 ـ 292 ـ 288 ـ 287 ـ 285 ـ 283 ـ 279 ـ 276 ـ 272 ـ 268 ـ 265 ـ 314 ـ 312 ـ 311 ـ 308 ـ 306 ـ 304 ـ 302 ـ 300 ـ 296 ـ 293 ـ 342 ـ 340 ـ 335 ـ 334 ـ 332 ـ 331 ـ 329 ـ 321 ـ 318 ـ 316 ـ

372 \_ 370 \_ 368 \_ 366 \_ 363 \_ 359 \_ 355 \_ 353 \_ 351 \_ 347 \_

399 \_ 392 \_ 390 \_ 387 \_ 384 \_ 382 \_ 380 \_ 379 \_ 377 \_ 375 \_

406 \_ 404 \_ 402 \_ 401 \_

مغمداس: 277 ـ 279

مكة : 94 ـ 194 ـ 217 ـ 255 ـ 255 ـ 294 ـ 403

ملوية (نهر): 108

مليانة: 146

منداس: 104

المنستير: 323

منى: 392

ميري: 281

ميزاب : 23 \_ 24 \_ 39 \_ 45 \_ 39 \_ 24 \_ 23 : ميزاب

405 \_ 403 \_ 389 \_ 388 \_ 332 \_ 301 \_

مينة (نهر) : 88 ـ 139 ـ 145 ـ 335

ن

خلة : 207 ـ 208 ـ 210

نفزاوة : 107 ـ 152 ـ 310

نفطة : 103 ـ 152

نفوسة (جبل) : أنظر جبل نفوسة

النهروان: 73 ـ 74

النوبة (بلاد): 206

النيجر (نهر) : 206 ـ 210 ـ 214 ـ 217 ـ 219 ـ 225 ـ 229 ـ 230

النيل (نهر): 206

هيت: 193

وارجــلان : 12 ـ 25 ـ 27 ـ 25 ـ 52 ـ 27 ـ 25 ـ 108 ـ 108 ـ 108 ـ 108 ـ 251 ـ

319 \_ 301 \_ 292 \_ 291 \_ 278 \_ 273 \_ 262 \_ 256 \_ 255 \_ 235 \_

405 \_ 403 \_ 389 \_ 342 \_ 320 .

الوحش (وادي) : 139

ودان : 104

ورام (دولة) : 207 ـ 208

ونقارة (بلاد) : 216 ـ 229 ـ 230

وهران : 43 ـ 104 ـ 147 ـ 160 ـ 163 ـ 169 ـ 176 ـ 193 ـ 193

**-** 403 **-** 310 **-** 293 **-** 262 **-** 256 **-** 231 **-** 228 **-**

ي

يلل :147

الين: 76 ـ 144

## فهرس القبائل

برزال: 104 ـ 215

برقجانة: 213

ت

عم (رهط الأحنف بن قيس): 74 ـ 75

تيم (تيم الرباب) : 307

تيم (تيم قريش): 307

تم (تم اللات بن ثعلبة) : 74

3

دمر: 104 ـ 107

•

زناتة : 63 ـ 67 ـ 68 ـ 67 ـ 195 ـ 177 ـ 104 ـ 68 ـ 67 ـ 63 :

زنزفة : 107

زواغة : 63 ـ 101 ـ 107 ـ 127

زهانة: 68

س

سدراتة : 63 ـ 100 ـ 132 ـ 160 ـ 177 ـ 183

سمغارة: 214

بنو سليم : 263

سنغاي : 210

ص

صغنغو (قبيلة سودانية): 389

صنهاجة: 83 ـ 87 ـ 212

4

الطوارق: 344

ق

قريش: 307

القيسية: 62

J

للية : 38 ـ 63 ـ 83 ـ 83 ـ 83

لواتة : 63 \_ 68 \_ 118 \_ 124 \_ 118 \_ 63

7

مداسة: 87

مراد: 366

مراسة: 83 ـ 87 ·

مرة: 74

مزاتة: 25 ـ 68 ـ 100 ـ 103 ـ 129 ـ 103 ـ 100 ـ 68 ـ 25

مسوفة: 221

مطغرة : 64

مطاطة: 107

ن

نفزاوة : 213

نفوسة: 63 ـ 68 ـ 69 ـ 101 ـ 103 ـ 118 ـ 125 ـ 129 ـ 147 ـ 151

383 \_ 357 \_ 335 \_ 327 \_ 324 \_ 315 \_ 299 \_ 252 \_ 248 \_ 213 \_ 405 \_ 403 \_ 397 \_ 391 \_

\_

بنو هلال : 263 ـ 342

هوارة: 63 ـ 67 ـ 68 ـ 118 ـ 124 ـ 124 ـ 383

و

ورفجومة: 65 ـ 6

ي

الينية: 62

## فهرس المذاهب والأديان

الإباضية : موزعة على حميع صفحات الكتاب أنظر حاصة ص من ١٠٠-- 80

الأزارقة: 73 ـ 74

الإسلام: موزعة على جميع صفحلت الكتاب

7

الحرورية : 73

الحنفية : 311 ـ 322 ـ 333 ـ 333 الحنفية

خ

الخلفية (من الاباضية): 120 ـ 126 ـ 127 ـ 129 ـ 127 ـ 129 ـ 330 ـ 330 ـ 330 ـ 330 ـ 129 ـ 129 ـ 120 ـ

س

السحية (من الاباضية): 126

السنة (أهل) : 279

m

الشراة : 73 ـ 80 ـ 104

اشغبية (من الاباضية): 315

الشكاس (من الاباضية) : 276 ـ 280

الشيمة: 126 ـ 216 ـ 216 ـ 311 ـ 322 ـ 311 الشيمة

**-473 -**

الصفريــة : 10 ـ 14 ـ 10 ـ 51 ـ 51 ـ 51 ـ 66 ـ 61 ـ 65 ـ 74 ـ 66 ـ 99 ـ 89 ـ 99 ـ 89 ـ 103 ـ 61 ـ 52 ـ 51 ـ 105 ـ 333 ـ 332 ـ 311 ـ 263 ـ 227 ـ 211 ـ 143 ـ 126 ـ 113 ـ 105 ـ 404 ـ 399 ـ 385 ـ 384 ـ 349 ـ 341 ـ 341 ـ 349 ـ 341 ـ

ع

العلوية: 104 ـ 203

ق

القعدة: 73

م

الــالكيـــة : 57 ـ 126 ـ 291 ـ 126 ـ 308 ـ 308 ـ 308 ـ 350 ـ 57 ـ 402 ـ 390 ـ 386 ـ 384 ـ 350 ـ 335

المجسمة: 340

الحكة: 73

المتزلـــة : 126 ـ 269 ـ 278 ـ 299 ـ 311 ـ 332 ـ 334 ـ 336 ـ 339 ـ 336 ـ 339 ـ 336 ـ 339 ـ 339 ـ 339

ن

النجدات: 37 ـ 74

النجوية (من الاباضية): 314

النصرانية : 9 ـ 161 ـ 242 ـ 373

النفاثية : 271 ـ 330 ـ 332

النكاث (من الاباضية): 314

النكارية (من الاباضية) : 116 ـ 118 ـ 126 ـ 238 ـ 238 ـ 265 ـ 266 ـ 265 ـ 266 ـ 266 ـ 265 ـ 266 ـ 266 ـ 393 ـ 393 ـ 332 ـ 330 ـ 315 ـ 314 ـ 312 ـ 300 ـ 279 ـ 394

و

الواصلية: 103 ـ 105 ـ 118 ـ 337 ـ 337 ـ 331 ـ 337 ـ 331 ـ 331 ـ 339 ـ 269 ـ 269 ـ 279 ـ 269 ـ 269 ـ 279 ـ 300 ـ 314 ـ 315 ـ 314 ـ 300 ـ 3

ي

اليعقوبية (من النصرانية) : 338

اليهودية : 9 ـ 176 ـ 373

## ﴿ المحتويات ﴾

| فحة | الموضوع الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ھ   | الاهداءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ز   | ذكرى الإمامة الإباضية (شعر) المامة الإباضية العرب المامة الإباضية العرب المعرب |
| ح   | شكر وتقدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | مقدمة الطبعة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9   | مقدمة الطبعة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الباب الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71  | الأوضاع السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 73  | الفصل الأول: المذهب الاباضي، نشأته وبمض عقائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73  | أ ـ نشأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77  | ب ـ بعض عقائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 81  | الفصل الثاني: بناء العاصمة تيهرت ونشأة الدولة الرستمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 81  | أ ـ مهدات بناء مدينة تيهرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85  | ب ـ بناء العاصمة تيهرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | جـ ـ نشأة الدولة الرستمية : الامام عبد الرحمن بن رستم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92  | حياته ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 98  | الفصل الثالث : حدود الدولة الرستمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الفصل الرابع : الأوضاع السياسية العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110 | للدولة الرستية 160هـ ـ 296هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | الباب الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 135 | الأوضاع الاقتصادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 137                       | تمهيد : جغرافية الدولة وأثرها في الاقتصاد |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 142                       | الفصل الأول: الزراعة والرعي               |
| 142                       | أ ـ الزراعة                               |
| 158                       | ب ـ الرغي                                 |
| 164                       | الفصل الثاني: الصناعة والمهن المختلفة     |
| 175                       | الفصل الثالث: التجارة الداخلية            |
| 175                       | أ ـ نشاطها ، أسواقها ، بضائعها .          |
| 179                       | ب ـ المكاييل والنقود (العملة)             |
| ، والمشرق العربيين 🛚 188  | الفصل الرابع: التجارة الخارجية مع المغرب  |
| وغيرهـا من العواصم        | أ ـ المسالك التجارية بين تيهرت            |
| 188                       | العربية في المغرب والمشرق                 |
| 197                       | ب ـ الصادرات والواردات                    |
| ودان الغربي 206           | الفصل الخامس: التجارة الخارجية مع السو    |
| 206                       | أ ـ ممالك السودان                         |
| 201                       | ب ـ مسالك التجارة مع السودان              |
| راء وظروفها 220           | جـ ـ مصاعب التجارة العابرة للصح           |
| 223                       | د ـ صادرات الدولة الى بلاد السودار        |
| ن (الذهب والرقيق)     225 | هـ ـ واردات الدولة من بلاد السودار        |
| 231                       | و ـ مظاهر التجارة العابرة للصحراء         |
| موال ودار الزكاة 237      | الفصل السادس: المؤسسة المالية، بيوت الأ   |
| 239                       | أ ـ دار الزكاة ، موارده ونفقاته .         |
| 242                       | ب ـ بيت المال ، موارده ونفقاته            |
| الدولة 246                | الفصل السابع: الحسبة ومستوى المعيشة في    |
| 246                       | أ ـ الحسبة                                |
| 249                       | ب ـ مستوى العيشة                          |

## الباب الثالث:

| 259 | الحياة الفكرية                                           |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 261 | قهيد                                                     |
| 264 | الفصل الأول: دورالحكام في الحياة الفكرية                 |
| 275 | الفصل الثاني: المؤسسات التعليية والدراسات المتداولة فيها |
| 275 | أولا ـ المؤسسات التعلمية                                 |
| 276 | أ ـ الكتاب                                               |
| 281 | ب ـ حلقات العلم في المسجد                                |
| 288 | جــ المكتبات أ                                           |
| 293 | ثانيا ـ الدراسات المتداولة                               |
| 298 | الفصل الثالث : العلوم وأبرز العلماء                      |
| 298 | أولا ـ العلوم النقلية                                    |
| 298 | أ ـ التفسير                                              |
| 304 | ب ـ الحديث                                               |
| 310 | جـ ـ الفقه                                               |
| 329 | ثانيا ـ العلوم العقلية                                   |
| 329 | أ ـ المناظرات (علم الكلام)                               |
| 342 | ب ـ بين البربرية والعربية                                |
| 351 | جـ ـ اللغة العربية : النحو والآداب                       |
| 367 | د ـ التاريخ                                              |
| 373 | ثالثاً ـ العلوم الدنيوية                                 |
|     | أ ـ الطب                                                 |
|     | ب ـ الحساب وعلم الفلك أو التنجيم                         |
| 377 | الفصل الرابع : المرأة ودورها في الحياة الفكرية           |

| 382 | الفصل الخامس: العلاقات الثقافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 382 | أ ـ مع بلدان المغرب العربي والأندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 387 | ب ـ مع بلاد السودان الغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 390 | جـ ـ مع المشرق العربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 399 | الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 407 | قائمة المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 432 | الخلاصة باللغة الفرنسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 435 | فهرس الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 456 | فهرس البلدان والأماكن أسمار المراكن أسمار البلدان والأماكن أسمار المراكن أسمار المراكن |
| 469 | فهرس القبائل فهرس القبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 472 | فهرس المذاهب والأديان ن فهرس المذاهب والأديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

,

المطبعة العربية المطبعة العربية المطبعة العربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربية المربي رقم 81 ملي 82 ملي 1945 ـ الجزائر المربع 8 ماي 1945 ـ الجزائر